# رك إلى المغولات اللهنقاء وخلان الونتاء

المحتلالكرابع

العلوم الناموسية الإلهية والشرعية الدينية

رسائل إخوان الصفاء

٤

#### مركز النشر. مكتب الاعلام الاسلامي

اسم الكتاب:

□ الكتّاب:

🗖 الناشر:

🗖 طبع على مطابع :

🗖 تاريخ النشر:

مراكز التوزيع:

🗖 طبع منه :

رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا (المجلد الرابع)
اخوان الصفا
مركز النشر- مكتب الاعلام الاسلامي - قم

مكتب الاعلام الاسلامي جمادي الاولى ١٤٠٥

معقوق النشر محفوظة للناشر - 2000 نسخة - 2

قم ـ شارع ارم ـ مكتبة مكتب الاعلام الاسلامي ـ هاتف ٢٦ ٢٣٤
 طهران ـ شارع ناصر خسرو ـ ذقاق حاج نائب ـ سوق خاتمى ـ هاتف ٢٩٩ ٥٣٩

### الرسالة الثانية من العلوم الناموسية والشرعية

في ماهية الطريق إلى الله عز وجل (وهي الرسالة الثالثة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء)

#### بـم الله الوحين الوحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آللهُ خيرٌ أمَّا يشركون ?

اعلموا أيها الإخوان، أيدكم الله وإيانا بروح منه ، أن الله ، تبارك وتعالى، خلق الخلق وسو"اه ، ودبر الأمور وأجراها ، ثم استوى على العرش وعلاه ، فكان، من فضل رحمته وكال جوده وتمام إحسانه، أن اختار طائفة من عباده واصطفاهم وقر"بهم وناجاهم ، وكشف لهم عن مكنون علمه وأسرار غيبه ، ثم بعثهم إلى عباده ليدعوهم إليه وإلى جواره ، ويخبروهم عن مكنون أسراره ، لكيا ينتهوا عن نوم الجهالة، ويستيقظوا من رقدة الغفلة ، ويحيوا حياة العلماء، ويعيشوا عيش السعداء ، ويتبلغوا إلى كمال الوجود في دار الحلود ، كما ذكر ويعيشوا عيش السعداء ، ويتبلغوا إلى كمال الوجود في دار الحلود ، كما ذكر في كتبه ووصف على ألسنة أنبيائه، صلوات الله عليهم ، فقال: «خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ، ثم قال « إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ثم قال : «بعث الله النبين مبشرين

ومُنذرين وأنزل معهم الكتاب، ثم قال : « والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » .

واعلموا أيها الإخوان ، أيدكم الله وإيانا بروح منه ، أنه لا يمكن الوصول إلى هناك إلا بخلاتين إحداهما صفاء النفس ، والأخرى استقامة الطريقة فأما صفاء النفس فلأنها لأب جوهر الإنسان ، فإن اسم الإنسان إنما هو واقع على النفس والبدن. فأما البدن فهو هذا الجسد المرقي المؤلف من اللحم والدم والعظام والعروق والعصب والجسد وما شاكله ، وهذه كلها أجسام أرضية مظلمة ثقيلة متفيرة فاسدة . وأما النفس فإنها جوهرة ساوية روحانية حية نورانية خفيفة متحركة غير فاسدة علامة دراكة لصور الأشياء ، وإن مثلها في إدراكها صور الموجودات من المحسوسات والمعقولات كمثل المرآة ، فإن المرآة إذا كانت مستوية الشكل متجلوة الوجه ، تتواءى فيها صور الأشياء الجسمانية على حقيقتها ؛ وإذا كانت المرآة معوجة الشكل ، أرت صور الأشياء الجسمانية على غير حقيقتها ، وأيضاً إن كانت المرآة صدية الوجه ، فإنه لا يتراءى فيها شيء البية

فهكذا أيضاً حال النفس ، فإنها إذا كانت عالمة ولم تتراكم عليها الجهالات، طاهرة الجوهر لم تتدنس بالأعمال السيئة ، صافية الذات لم تتحد البالأخلاق الرديئة ؛ وكانت صحيحة الهمة لم تعوج بالآراء الفاسدة ، فإنها تتراءى في ذاتها صور الأشياء الروحانية التي في عالمها ، فتدركها النفس بحقائقها ، وتشاهد الأمور الغائبة عن حواسها بعقلها وصفاء جوهرها ، كما تشاهد الأشياء الجسمانية بحواسها ، إذا كانت حواسها صحيحة سليمة . وأما إذا كانت النفس جاهلة غير صافية الجوهر ، وقد تدنست بالأعمال السيئة أو صد ثمت بالأخلاق الرديئة أو اعوجت بالآراء الفاسدة واستمرت على تلك الحال ، بقيت محجوبة عن إدراك حقائق الأشياء الروحانية ، وعاجزة عن الوصول إلى الله تعالى ، ويفوتها نعيم الآخرة كما قال الله تعالى ، ويفوتها في من ربهم يومئذ لمحجوبون ».

واعلموا أيها الإخوان ، أيدكم الله وإيانا بروح منه ، أن حيجابها عن ربها إنما هو جبالتها بجوهرها وعالميها ومبدئها ومعادها ، وأن جهالتها إنما هي من الصدر الذي تركب على ذاتها من سوء أعمالها وقبح أفعالها ، كما قال تبادك وتعالى : وكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ». وأما اعوجاجها فهو من أجل آدائها الفاسدة وأخلاقها الرديئة كما قال الله تعالى « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » .

واعلموا أيها الإخوان ، أيدكم الله بروح منه ، أن النفس ما دامت على هذه الصفات فإنها لا تُبصر ذاتها ، ولا يتراءى في ذاتها تلك الأشياء الحسنة الشريفة اللذيذة الشهية التي في عالميها ، كما وصف الله فقال ، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ، وقال ، لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ،

واعلموا أيها الإخوان ، أيدكم الله بروح منه ، أن النفوس ما لم تشاهد تلك الأشياء لا ترغب فيها ولا تطلبها ولا تشتاق إليها وتبقى كأنها عمياء ، كما قال الله تعسالى « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » .

واعلموا أيها الإخوان ، أيدكم الله بروح منه ، أن النفس إذا عَميت عن أمر عالمها ، وتوهمت أنه لا وجود لها إلا على هذه الحال التي هي عليها الآن في دار الدنيا ، فتتعرض عند ذلك على البقاء في الدنيا ، وتتمنى الحلود فيها ، وترضى بها وتطمئن إليها ، وتياس من الآخرة وتنسى أمر المتعاد ، كما ذكر الله تعالى : « ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، وقال « يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور » .

ثم إنها إذا 'ذكرَّت بوصية الله التي جاءت على ألسنة أنبيائه، عليهم السلام، لا تذكر شيئاً كما قال ألله تعالى ﴿ وإذا 'ذكروا لا يذكرون ﴾ . ثم إنها تبقى في عمايتها وجهالتها وطمُغيانها إلى الممات ، مُصرَّة مستكبرة كأن لم

نسبعها . فإذا جاهت سكرة الموت التي هي مفارقة النفس الجسد وترك استعمال الجسم ، وفارقته على كره منها وبقيت عند ذلك فارغة من استعمال البدن وإدراك المعسوسات ، تراجعت إلى ذاتها لتنهض فلا يمكنها النهوض من ثقل أوزارها ومن أعمالها السيئة وعادتها الرديئة ، كما قال الله تعالى : ومجملون أوزارهم على ظهورهم ، فعند ذلك يتبيئن لها أنها قد فاتتها اللذات المعسوسات التي كانت لها بتوسئط البدن ، ولم تحصل لها اللذات المعقولات التي في عالمها ، فعند ذلك تبين لها أنها قد خسرت الدنيا والآخرة ، وذلك هو الحسران المنبن ، وقد انقضى .

### الفصل الأول في الحث على تهذيب النفس وإصلاح الأخلاق

وأما الحكة الأخرى التي هي استقامة الطريق ، فإن كل قاصد نحو مطلوب من أمور الدنيا فإنه يتحرى ، في مقصده نحو مطلوبه ، أقرب الطرقات وأسهلها مسلكاً ، لأنه قد علم أنه إن لم يكن له طريق قريب ، فإنه ينبطي في وصوله إلى مطلوبه ، وأيضاً فإنه إن لم يكن الطريق سهل المسلك فربما يعوق البلوغ إليه أو ينتعب في سلوكه وإن أقرب الطرقات ماكان على خط مستقيم ، وأسهلها مسلكاً هو الذي لا عوائق فيه ، فهكذا ينبغي أيضاً القاصدين إلى الله تعالى بعد تصفية نفوسهم ، والراغبين في نعيم الآخرة في دار السلام ، والذي يريدون الصعود إلى ملكوت السماء والدخول في جملة الملائكة ، أن يتحروا في مقاصدهم أقرب الطرقات إليه ، كما قال الله تعالى « أو لئك تحروا رشداً » وقال سبحانه « إن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به » وقال تعالى « قل أو لو جثتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم » ونحن نويد

أن نبين ما الطريق المستقيم الذي وصانا به وأمرنا باتباعه على ألسنة انبيائه ، صلوات الله عليهم ، ونصف أيضاً كيف ينبغي أن نسلكه حتى نصل إلى ما وعدنا ربنا ، كما قال الله تعالى: « إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم ». ولكن لا يمكننا بيان ذلك بالحقيقة إلا بكلام موزون ، وقياس صحيح ، ودلائل واضحة ، على مثل بيان الله تعالى وسئة أنبيائه ، صلوات الله عليهم ، بالوصف البليغ لسائر آيات الله في الآفاق وفي أنفسنا ، حتى يتبين لهم أنه الحق ، كما قال الله تعالى « وفي الأرض آيات الله وني أنفسكم أف لا تبصرون » وإذا فعلنا ذلك تفتحت أبواب العلوم المخزونة والأسرار المكنونة التي لا يمشها إلا المطهرون

واعلموا أيها الإخوان ، أيدكم الله تعالى وإيانا بروح منه ، أنــه لا ينبغي أن يتكلم أحد في ذات الباري تعالى ، ولا في صفاته بالحَزْر والتخمين ، بل ينبغي له ألاَّ يُجادِل فيه إلا بعد تصفية النفس، فإن ذلك يُؤدِّي إلى الشكوك والحكيرة والضلال ، كما قال الله تعالى ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مَنْ يَجِـَادُلُ فِي اللَّهُ بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، ونحن نبتدى ، أولاً قبل كل شيء ، فنبيِّن كيف ينبغي أن نصفيِّي النفس من الأخلاق الرديئة التي اعتكناها من الصبا ، ونجعل لوصفنا ذلك في رسائلنا الرياضية أبواباً شتى ، ونذكر في كل باب ضروباً من الأمثال ، لكيما يكون أوضح للبيان وأقربَ للفهم وأبلغَ في المَوعِظة ، ثم بعد دلك نَصِف في هذه الرسائل أبواباً أُخَرَ يتبيَّن فيها ما الطريق المستقيم إلى الله عز" وجل" ، وكيف ينبغي أن تتبع بكلام موزون ودلائل واضحة ، ليكون منهاجاً للقاصدين ، وإرشاداً للمريدين ، ثم نبتدىء بعد هاتين الجهتين بالكشف عن الأمور الإلهية الحيّة والأسرار المخزونة بمــا قد عرفناه بإلهام الله تعالى ، أو بما قد استنبطنا من تفاسير كتب أوليائه وتنزيلات أنبيائه ، عليهم السلام ، وبما قد جرى على ألسنة الحكماء في إشاراتهم ورموزاتهم ، ومن سبب بُدء كون العالم بعد أن لم يكن ، ووقوع النفس

وغرورها وخَلق آدم الأول وسبب عصيانه ، وحديث الملائكة وسجودهم لآدم ، وقصة إبليس والجان واستكباره عن السجود ، وشجرة الحُلله والملك الذي لا يبلى ، وسبب أخذ الميثاق إلى درية آدم وأخبار القيامة والنفخ في الصور والبعث والنشور والحساب ، وفصل القضاء ، والجواز على الصراط ، والنجاة من النار والدخول إلى الجنة ، وزيارة الرب تبارك وتعالى ، وما شاكل هذا من الأخبار المذكورة في كتب الأنبياه ، صلوات الله عليهم، وما حقائق معانيها ، لأن في الناس أقواماً عقلاء مميزين منتفلسفين إذا فكروا في هذه الأشياء وقاسوها بعقولهم لا تتصور لهم معانيها الحقيقية ، وإذا حملوها على ما يكن عليه ظاهر ألفاظ التنزيل ، لا تقبله عقولهم ، فيقعون عند ذلك في الشكوك والحيرة ، وإذا طالت تلك الحيرة بهم أنكروها بقلوبهم ، وإن كانوا لا ينظهر ون ذلك باللسان مخافة السيف

وفي الناس أقوام ، دونهم في العلم والتمييز ، يؤمنون ويعلمون أنها الحق، وأقوام آخَرون يأخذونها تقليداً ولا يتفكرون فيها ، وفي الناس طائفة إذا سمعوا مشل هذه المسائل نفرت نفوسهم منها واشمأز واعن ذكرها ، وينسبون المتكلم أو السائل عنها إلى الكفر والزندقة والتكلف لما لا ينبغي .

فأولئك أقوام قد استغرقت نفوسهم في نوم الجهالة ، فينبغي للمذكر لهم أن يكون طبيباً رفيقاً يُحسن أن يداويهم بأرفق ما يقدر عليه من التذكار لهم بآيات الكتب الإلهية وما في أيديهم من أخبار أنبيائهم ، وما في أحكام شرائعهم من الحدود والرسوم والأمثيلة ، فإن ذلك كلته إشارات للنفس بنذكيرها ما قد غفلت عنه من أمر معادها ومبدئها مثل مقادير الفروض على أعداد مخصوصة ، ومثل أحكام النبيين على شرائط معلومة ، ومثل تأديتها في أوقات معروفة ، ومثل التوجّه إلى جهات مختلفة ، ومثل التعبّد على فنون متباينة إن كان هؤلاء من أهل التوراة ، أو من أهل الإنجيل ، أو من أهل

القرآن ، فإن تعلقهم بظاهر أحكام شرائعهم ، وحرصهم وعنايتهم بقراءة كتب أنبيائهم ، وإقرارهم بصواب ما فيها من الأحكام للدين والدنيا ، حُجّة "للمُذكّرين لهم بعد ما جهلوه من أمر عالمهم ، وما قد نسوه من أمر معادهم ومبدئهم ؛ وشاهد عليهم بما قد جحدوه من معاني هذه المسائل التي ذكرناها وإن كان هؤلاء القوم المُنكرون لمعاني هذه المسائل من عبدة الأوثان والأصنام والنيران والشمس والكواكب وما شاكلها ، فإن في كتب نواميسهم وصور هياكلهم وأحكام سُننهم أمثيلة أيضاً لذلك وإشارات إليها مثل ما في الشرائع والأديان النبوية . لكن مجتاج أن يكون المُذكّرون لهم عارفين بها

وإن في الناس طائفة "إذا سبعوا مثل هذه المسائل تطلعت هيمم نفوسهم إلى أجوبتها ورغبت في معرفة معانيها ، فإذا سبعوا الجواب عنها قبلتها بلا حبية ولا برهان ، ولكن على التقليد . أولئك قوم نفوسهم سليمة بعد لم تتعو ج بالآراء الفاسدة ولم تستغرق بعد في نوم الجهالة ، فيحتاج المُذكر إلى أن يسلئك بهم طريقة التعليم إلى التدريج ، كما وصفنا في الرسالتين الأوليين اللتين وضعناهما للمتعلمين والمريدين فإذا تهذبت نفوسهم وصفت أذهانهم وقويت أفكارهم ، أطلقت لهم أجوبة من هذه المسائل ببراهينها ، كما بينا في الرسائل الحبس التي صورناها على صورة الإنسان ، وأوضعنا دلائلها بالمثالات التي في صورة الإنسان .

وفي الناس طائفة من أهل العلم قد نظروا في بعض العلوم وأقر وا بعض كتب الحكماء ، أو سبعوا من المتكلمين في مناظرتهم ، ومن المتفلسفين والشرعيين جبيعاً ، قد تكلموا في مثل هذه المسائل وأجابوا عنها بجوابات مختلفة ، ولم يتفقوا على شيء واحد ولا صح لمم فيها رأي واحد ، بل وقعت بينهم في ذلك منازعات ومناقضات ! كل ذلك لأنهم لم يكن لهم أصل واحد صحيح ولا قياس واحد مُستو يمكن أن يجاب به عن هذه المسائل كلها من

ذلك أو على ذلك القياس ، ولكن كانت أصولهم مختلفة " وقياساتهم متفاوتة ٍ غير مستونة

واعلموا أيها الإخوان ، أيدكم الله وإيانا بروح منه ، أن الجواب على أصول مختلفة ، والحديم بقياسات متفاوتة ، تكون متناقضة غير صعيحة ، ونحن قد أجبنا عن هذه المسائل كلها وأكثر منها بما يشاكلها من المسائل على أصل واحد وقياس واحد ، وهو صورة الإنسان ، لأن صورة الإنسان أكبر حجة لله على خلقه ، ولأنها أقربها إليهم ، ودلائلها أوضح وبراهينها أصح ، وهي الميكل الذي بناه بجكمته ، وهي الميكل الذي بناه بجكمته ، وهي الميزان الذي وضعه بين خلقه ، وهي المكيال الذي يكيل لهم به يوم الدين ما يستحقونه من الثواب والجزاه ، وهي المجموع فيها صُور العالمين جميعاً ، وهي المنتصر من العلوم التي في اللوح المحفوظ ، وهي الشاهد على كل جاحد ، وهي الطريق إلى كل خير ، وهي الصراط المهدود بين الجنة والناد

وينبغي لمن يد عي الرياسة في العلوم الحقيقية ، ويقول إنه بجسن أن يجيب عن هذه المسائل التي تقد م ذكرها ، أن يطلب منه الجواب على أصل واحد وقياس واحد، فإنه لا يمكنه إلا أن يجعل أصله صورة الإنسان من بين صور جميع الموجودات من الأفلاك والكواكب والأركان والحيوان والنبات وغير ذلك وإن جعكل أصله أشياء غير صورة الإنسان ، فلا يمكنه أن يقيس بها سائر الموجودات ، ويجيب عن هذه المسائل إلا بمثل ما قيسنا عليه نحن وأجبنا عنه . وإذا فعل ذلك اتفق الجميع على دأي واحد ودين واحد ومذهب واحد ، وارتفع الحلاف واتضح الحق للجميع ، ويكون ذلك سبباً لنجاة الكل

ونحن لا نرخص لأحد بالنظر في مثل هذه الأشياء ولا السؤال عنها إلا بعد تهذيب نفسه بمثل ما قلناه ووصفناه في هذين الكتابين ، اقتداء بسُنَّة الله ، تبارك وتعالى ، كما أخبر وقال ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ،

وذلك أن موسى ، عليه السلام ، قام لياليها ، وصام نهارها، حتى صفت نفسه، فناجاه الله تعالى عند ذلك وكلمه

ويروى عن النبي ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أنه قال ، من أخلص العبادة لله أربعين يوماً ، فتح الله قلبه وشرح صدره ، وأطلق لسانه بالحِكمة، ولو كان أعجميناً غُلفاً ،

فين أجل هذا وجب على الحكماء ، إذا أرادوا فتح باب الحكمة المعلمين ، وكشف الأسرار المعريدين ، أن يروضوهم أولاً ، ويهذبوا نفوسهم بالتأديب ، كيا تصفو نفوسهم ، وتطهر أخلاقهم ، لأن الحكمة كالعروس تريد لها مجلساً خالياً فإنها من كنوز الآخرة ، وإن الحكيم إذا لم يفعل ما هو واجب في الحكمة من رياضة المتعلمين قبل أن يكشف لهم أسرار الحكمة ، فيكون مثله في ذلك كمثل حاجب ملك أذن لقوم بله بالدخول على الملك من غير تأديب ولا ترتيب ، فإنه يستحق العقوبة عليه إن فعل ذلك ، فإذا هو فعل ما الموم ، ولزمهم الذنب ، لأنك إذا قد مت الطعام والشراب إلى الجائع فقد أشبعته ، فإذا هو لم يأكل حتى مات جوعاً فهو المأخوذ بدمه «ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه »

وفقك الله ، أيها الأخ البار" الرحيم ، وإيانا للرشاد ، وسد"دك وإيانا وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد ، إنه رؤوف بالعباد

تمت رسالة ماهيّة الطريق إلى الله ، عز وجل ، وكيفية الوصول إليه ، ويليها رسالة في بيان اعتقاد إخوان الصفاء

الغلف: جمع أغلف ، ويقال قلب أغلف أي عليه غشاه وفي نهاية الأثر في صفته ، عليه الصلاة والسلام يفتح قلوباً غلفاً ، أي مغشاة مغطاة . فلمل الحديث: أعجباً أغلف ، أي أغلف القلب

## الرسالة الثالثة من العلوم الناموسية والشرعية

في بيان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب الربانيين ( وهي الرسالة الرابعة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء )

#### بسم الله الوحمن الوحيم

الحمد لله وسلام على عِباده الذين اصطفى ، آلله خير أمَّا يُشرِكون ?

اعلم أيها الأخ، أيدك الله وإيانا بروح منه، أنا قد فرغنا من بيان ماهية الطريق إلى الله تعالى ، وكيفية الوصول إلى معرفته وهي الغاية القصوى ، فنريد الآن أن نذكر في هذه الرسالة بيان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب الرّبانيين ، وبيان أن النفس تبقى بعد مفارقتها الجسد التي عُبّر عنها بالموت الطبيعي بطريق مقنع لا بطريق البرهان فنقول

اعلم أنه في الزمان السالف ذكروا أنه كان رجل من الحكماء رفيقاً بالطب، دخل إلى مدينة من المدن ، فرآى عامة أهلها بهم مرض خفي لا يشعرون بعلتهم ، ولا يتحسون بدائهم الذي بهم ، ففكر ذلك الحكيم في أمرهم كيف يداويهم ليبرئهم من دائهم ويشفيهم من علتهم التي استمرت بهم ، وعلم أنه إن أخبرهم بما هم فيه لا يستمعون قوله ولا يقبلون نصيحته ، بل ربا ناصبوه بالعداوة ، واستعجزوا رأيه ، واستنقصوا آدابه ، واسترذلوا علمه فاحتال

عليهم في ذلك لشدة شفقته على أبناء جنسه، ورحمته لهم وتحننه عليهم، وحرصه على مداواتهم طلباً لمرضاة الله ، عز وجل ، بأن طلب من أهل تلك المدينة رجلًا من فضلائهم الذبن كان بهم ذلك المرض ، فأعطاه شربة من شربات كانت معه قد أعدهـ المداواتهم ، وسعَطَه البدُّخُنة ٢ كانت معـ لمعالجتهم ، فعطس ذلك الرجل من ساعته ، ووجد خِفَّة في بدنه ، وراحة في حواسَّه ، وصحة في جسمه ، وقوة في نفسه فشكر له وجزاه خيراً وقال له هل لك من حاجة أقضيها لك مكافأة لمــــا اصطنعت إلى من الإحسان في مداواتك لي ? فقال نعم ، تُعينني على مداواة أخ من إخوانك . قال سمعاً وطاعة لك فتوافقًا على ذلك ، ودخلًا على رجل آخر بمن رأيًا أنه أقرب إلى الصلاح ، فخُلُوًا به من رفقائه وداوياه بذلك الدواء ، فبرأ من ساعته فلما أَفاق من دائه جزاهما خيراً وبارك فيهما وقال لهما: هل لكما حاجة أقضيها لكما مكافأة لما صنعتما إلي من الإحسان والمعروف ? فقالا تبيننا على مداواة أخ من إخوانك. فقال: سمعاً وطاعة لكما. فتوافقوا على ذلك، ولقوا رجلًا آخر، فعالجوه وداووه بمشل الأول فبرىء وقال لهم مثل قول الأوَّلين ، وقالوا له مثل ما قال الأول

ثم تفرقوا في المدينة يداوون الناس واحداً بعد أخر في السر، حتى أبرؤوا أناساً كثيراً، وكثر أنصارهم وإخوانهم ومعارفهم، ثم ظهروا للناس وكاشفوهم بالمعالجة ، وكابروهم بالمداواة قهراً ، وكانوا يكقون واحداً واحداً من الناس ، فيأخذ منهم جماعة بيديه وجماعة برجليه ، ويسعطه الآخرون كرها ، ويسقونه جَبراً حتى أبرؤوا أهل المدينة كلهم

١ سعطه الدواء أدخله في أنفه ليعلس .

٧ الدخنة : كَذريرة تدخَّن بها البيوت .

واعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن هذا مثل أل الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، في بدء دعوتهم الناس من إذ كارهم ما قد نسوه من أمر الآخرة والمسعاد ، وتنبيههم من نوم الجهالة ورقدة الغفلة التي هي مرض النفوس وذلك أن النبي ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، في أول مبعثه ودعوته ابتدا أولاً بزوجته خديجة ، عليها السلام ، ثم بابن عبه على ، عليه السلام ، ثم بصديقه أبي بكر ، ثم مالك ، وأبي ذر "، وصه يب ، وبيلاك ، وسلمان ، وجبير ، وبشار ، وغيرهم حتى التأموا تسعة وثلاثين رجلا وامرأة . ثم دعا رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم ، أن يعز " الله ، عز " وجل ، الإسلام بأحد رجلين إما بأبي جهل أو بعمر بن الحطاب ، فاستجيبت دعوته في عمر وأسلم ، والتأموا أربعين رجلا ، وأظهر وا الدعوة والقيصة طويلة في عمر وأسلم ، والتأموا أربعين رجلا ، وأظهر وا الدعوة والقيصة طويلة معروف "كيف كانت

وهكذا فعل موسى ، عليه السلام ، لما دخل في أول مبعثه مصر ، فابتدأ أولاً بأخيه هارون وغيره من علماء بني إسرائيل أولاد يعقوب ، حتى التأموا معه، سبعون رجلًا سر" إ، ثم ظهروا وقصدوا دعوة فرعون ــ وقصته تطول ــ وقد بيّنا بعضها في رسائلنا وكذلك فعل المسيح ، عليه السلام ، في بيت المتدس في أول مبعثه

واعلم يا أخي أن العلم علمان علم الأبدان ، وعلم الأديان . فالأنبياء ، عليهم السلام ، أطباء النفوس وأولياء وخلفاؤهم ، فهذا مذهب إخواننا الكرام ، وإليه ندعو إخواننا الباقين ، فكن ، أيها الأخ الباد الرحم ، معينا لإخوانك ، ومساعداً لهم ، توفيق إن شاء الله !

واعلم أن أكثر الناس المُــُقر بن بالمــَعاد شاكُّون فيه، متحيرون لا يدرون حقيقته ولا يعرفون طريقته ، ولكن تقليــد وي الآخِر عن الأول ،

ويتعكي التابع عن المتبوع وما متكلهم في ذلك إلا كجماعة عميان يضع أحدهم يده على كتف الآخر ، ويصيرون كقطار الجمال ويمشون ، فإن لم يكن لهم قائد بصير تاهوا كلهم! وأعيدك أيها الأخ أن تكون منهم ، بل لتكن فائداً بصيراً تهدي الضّلال ، وطبيباً رفيقاً تُبرىء الأكمه والأبرس ، ولا تكن عليلا سقيماً محتاجاً إلى مُداو واعلم أن الأطباء إذا اجتمع رأيهم على مداواة عليل ، واتفقت كلمتهم على هواء واحد ، وكانوا مُستبصرين بتلك العلة ، وتعاونوا على علاجه مُشفيقين ناصحين غير متنازعين ، أبراً الله ذلك العليل على أبديهم في أقرب مدة ، وشفاء بأسهل سعي فأما إذا اختلفوا وتنازعوا وناقض بعضهم بعضاً ، خُذِل العليل من بينهم وهكك ، ولا يشفيه الله لهم ، ولا ينتفعون هم بعلمهم

فكن أيها الأخ مساعد الإخوانك وموافقاً ومُناصِحاً ، ينفع الله بك العباد ، ويُصلِح بك شأنهم ، كما وعد الله فقال ( ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهله إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » وقد سمعت في الحبر أن الحكمين يوم صفان لم يريدا إصلاحاً ، بل خدّ ع كل واحد صاحبة ، ومكر ، وأضمر الحيلة والغيل فلم يُوفقوا في الصلح إلى طريق الرّشاد ، فرجع أمير المؤمنين عير راض بذلك الحريم

١ امير المؤمنين : اي الامام على

اعلم أيها الآخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، انها نحن ، جماعة إخوان الصفاه ، أصفياة وأصدقاة كرام ، كنا نياماً في كهف أبينها آدم مدة من الزمان تتقلب بنها تصاديف الزمان ونواثب الحيد ثان ، حتى جها وقت الميماد بعد تفرق في البيلاد في بملكة صاحب الناموس الأكبر ، وشاهدنا مدينتنا الروحانية المرتفعة في الهواء التي ذكرناها في الرسالة الثانية ، وهي التي أخرج منها أبونا آدم وزوجته وذرا يتهما لما خدعهما عدوهما اللعين وهو إبليس وقال وههل أدلكما على شجرة الحلد وملك لا يسلى ? » واغترا بقوله وحملهما الحرص والعجلة ، فبادرا وطلبا مها ليس لهما أن يتناولاه قبل استحقاقه في أوانه ، فسقطت مرتبتهما وانحطت درجتهما ، وانكشفت عورتهما ، وأخرجا هما وذرا يتهما جميعاً ، بعضهم لبعض عدو 1 وفيل لهم اهبيطوا منها ولكم في الأرض مستقرا ومتاع إلى حين ، فيها تتحيون وفيها تموتون ، ومنها تخرجون يوم البعث ، إذا انتبهم من نوم الجهالة ، واستيقظم من وقدة ومنها تخرجون يوم البعث ، إذا انتبهم من نوم الجهالة ، واستيقظم من وقدة ميراعاً كأنهم إلى نصب يوفيضون ا

فهل لك يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن تبادر وتركب معنا في سفينة النجاة التي بناها أبونا نوح، عليه السلام ، فتنجو من طوفان الطبيعة قبل أن تأتي السماء بد'خان مُبين ، وتسلم من أمواج بجر الهَيُولى ولا تكون من المُغرَقين ؟

أو هل لك يا أخي أن تنظر معناحتى ترى ملكوت السبوات التي رآها أبونا إبراهيم لما جَن عليه الليل على تكون من المدُوقِنين ؟

١ النصب : التيء المنصب كالملم ونحوه . يوفضون : يسرعون .

أو هل لك يا أخي أن تتم الميعاد ، وتجيء إلى الميقات عند الجانب الأبين حيث قيل يا موسى ؟ فيقضى إليك الأمر ، فتكون من الشاهدين ?

أو هل لك يا أخي أن تصنع ما عمل فيه القوم كي يُنفَخ فيك الروحُ فيذهب عنك اللومُ ، حتى ترى الأيسُوع عن ميمنة عرش الرب قد قـُر"ب مـُـــواه كما يُقر"ب ابنُ الأب ، أو ترى مـن حولـه مـن الناظرين ؟

أو هل لك أن تخرج من ظلمة أَهْرِ مَن حتى ترى اليزدان قد أشرق منه النور في فُسحة أَهْرِ مِون ؟

أو هل لك أن تدخل إلى هيكل عاديمون، حتى ترى الأفلاك التي يحيكها أفلاطون ، وإنما هي أفلاك روحانية لا ما يُشير اليه المنجمون? وذلك أن علم الله تعالى مُحيط عما مجوي العقل من المعقولات والعقل مُحيط عما تحوي النفس من الصُّور . والنفس محيطة عا تحوي الطبيعة من الكائنات والطبيعة محيطة عا تحوي الطبيعة من الكائنات والطبيعة محيطة عا تحوي المؤود من المصنوعات ، فإذا هي أفلاك روحانية محيطات محيطات مخيطة المعض ?

أو هل لك أن لا ترقد من أول ليلة القدر ، حتى ترى المعراج في حين طلوع الفجر ، حيث أحمد المبعوث في مقامه المحمود ، فتسأل حاجتك المقضية لا بمنوعاً ولا مفقوداً ، وتكون من المقر بين ? وفقك الله ، أيها الأخ البار الرحم ، وجبيع إخواننا لفهم هذه الإشارات والرموز ، وفتح قلبك وشر صدرك ، وطهر نفسك ، ونور عقلك ، لتشاهد بعين البصيرة حقائق هذه الأسرار ، فلا تفزع من موت الجسد إذا فارقته وفيه حياة النفس ، فتكون من أولياء الله الذين تمنوا الموت ، لا من توهم أنه منهم فقال ويا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين »

واعلم أيها الأخ أنه لا يَصدُ قنتك في المودة ، ولا يُخلِص لك النصيحة من لا يرى أنه يُجازَى على مودً تِك ويكاف على محبتك بعد مفارقة الجسد ،

فلا تغتر عن لا يريد في معاونته لك إلا جَر المنفعة لجسد. أو دفع المَضرة عنه

واعلم أن كل مُتعاوِنَين في طلب منفعة ما يكون فيه خوف التلف على جسد أحدهما وسلامة الآخر ، فإنه يَود كُلُّ واحد منهما أن يسلم جسده وإن تلف جسم صاحبه ، ليفوز هو بتلك المنفعة ، ويكون هو المغبوط وصاحبه المغبون الهالك

واعلم يا أُخي أنه ليس هكذا رأي ُ إِخواننا ولا اعتقادهم في معاونة بعضيهم بعضاً ، في طلب صلاح الدين والدنيا ، بل بالعكس من ذلك وذلك أن من كرم أخلاقهم وحسن اعتقادهم مــا يُروى عن الرجــل الحكيم الذي كان وزيرَ خيشوان ملك الهياطلة \_ على ما مجكى عنه في التواريخ \_ أنه لمـا قصده فـَيروز ملك الفرس لقتاله بجموعه ، وبلغـه الحبر وعلم أنـه لا يُطيق مقاومته ، جمع وزراءه واستشارهم في ذلك ، فمنهم من أشار عليه بالقتال ، ومنهم من أشار عليه بالهرب، ومنهم من أشار عليه بالحيلة فقال واحد من أشار عليه بالحيلة ، وكان رجلًا حكيماً أيها الملك عندي حيلة لطيفة إن قبلتها وعملت عليها ، نجوت أنت وجيشك ورعيتك ، وسلمت بلادُكُ وهَلَكُ عدوكُ فَقَالَ الملكُ هَلَمُ أَشِرُ عَلَيَّ بِرَأْبِكُ وحَكَمَتُكُ! فقال الحكيم أَخْل لِي المجلس! ففعل فقال الرأي عندي أن تجمع خزائنك وتتوجّه إلى موضع كذا فإنه موضيع " حبريز ، وتقوم أنت وجيشك ، وتمر إلى موضع كذا وتتركني في مكاني هذا بعد أن تقطع يدي ورجلي ، وتَسمُل عيني ، وتُظهِر الغضب علي ، وتقول لمن حولك ولمن ببابك قد ظهرت مني عليك خيانة وقلة ُ نصيحة ، وهـذا عقوبة ذلك! ثم ترحل إذا علمت أنه قَـَرُب منك ملك الفرس ، وتتركني بمكاني ، وتنتظر إلى أن تتم حيلتي فقال الملك تالله ما رأيت ولا ظننت أن أحداً من الناس يسمح بما سمحت به نفسك ! قال الحكيم قد سمح قبلي بمشل ذلك

الرجل الحِبُ ' العاقل ، قال الملك: حدثني كيف كان حديثه. قال الحكيم ذكروا أنه كان قوم من الغوَّاصين ذهبوا إلى جزيرة يستخرجون اللؤلؤ ، فصحبهم رحِل خِبِ ليحتال عليهم فيفوز َ ببعض ما يستخرجون فلما بلغوا ما أرادوا وانصرفوا راجعين ، لم يظفر الرجل بشيء مما أراد غير َ مــا وهبوا له من صِغار اللؤلؤ لحِدمت لهم في إنه خرج عليهم القُطَّاعُ في طريقهم ، فلما رآهم الغواصون بلع كل واحد منهم ما كان معه من ذلك الجوهر الثمين شَفَقة من أَخذه ، ولم يكن مع الحِب شيء يُشفِق من أَخذه ، فلم يبلع هو شيئًا. فلما أُخذهم القُطَّاع فتشوهم فلم يجدوا معهم شيئًا غيرَ صغار اللؤلؤ فقالوا لهم : أَين خَبَأْتُم الكبار؟ فقالوا لم نجد غير هذا ، فقالوا: بل بلعتموها، فلنشُقن أُجِوافكم ، فحبسوهم تلك الليلة ، وعزموا على شق أُجِوافهم! فجعل الغواصون يفكرون طول الليلة ، ففكر الرجل الحبِّ في نفسه \_ وكان رجلًا عاقلًا – فخلا بهم وقبال لهم إني أخبركم بأني منا صحبتكم إلا لكذا وكذا، فلم أَظفر بشيء بما أردت، وقد علمت بأنه ما من أحد منكم إلاَّ وقد بلع شيئًا غيري، ولئن شُنُقٌّ جوفُ واحد فو جِد فيه شيء انهلكن بأجمعنا! وقد رأيت من الرأي أن أفديكم بنفسي ، فلعلكم تسلمون ، وهو أن أقول لهم إن كان ولا بد ، فشُقُوا جوف واحد ، فإن وجدتم شيئًا ، فرأيْ كم بالباقين ، وإن لم تجدوا شيئاً ، فاعلموا أنسًا صادقون ، ولكن أمهلونا لنقترعُ بيننا ، فمن خرجت قِـُرعتُه ، فدونكم ما تريدون ! فإن أجـابوا إلى ذلك احتكت أنا حتى تخرج قرعتي ، وإن تكلِفت نفسي وسكِمتم ، فأسألكم أن تُنحسنوا إلى ذريتي وتـُواسوهم بما معكم إذا سلمتم إن شاء الله تعالى ففُعـِل به ذلك فلم يوجد في جوفه شيء وسلم القوم فأنا ، أيها الملك ، أعلم أنه إن ظفر بنا عدو نا فأنا هالك لا مَحالة ، وأنا أرجو إن تمَّت حيلتي ، أن يسلم

١ الحب: المخادع.

الملك وحاشيته ورعيته ومن معهم ، ويهلك عدونا وإن تلف جدي ومع هذا أرى أن ذلك الرجل كان أسبح مني لأنه كان رجلاً شابتاً يرجو الحياة ، وأنا رجل شيخ قد سئمت الحياة . ومع هذا أعلم أن الملك إذا سليم يُحسِن إلى ذريتي أكثر بما كان يأمل ذلك الرجل منهم ، ويكون من حسن الأحدوثة بعدي مثل ما لذلك الرجل ومع هذا فإن الذبن أفديهم بنفسي أكثر عدداً من الذبن فداهم هو

ثم إن الملك أمر فصُّنب به ما أشار لما قرب فيروز ملك الفرس منه ، ورحل ، وتـُر كِ مكانه فلما رآه أصحاب فيروز على تلك الحال سألوه عن خبره ومن فعل به مـا هو فيه فزعم أنه كان أحـد وزراء خيشوان ملك الهياطلة ، وأنه لما استشاره في مقاتلة فيروز، أشار عليه بالصلح وأداء الحراج، فكره ذلك منه وفعل به ما ترون فر'فيع خبره إلى فيروز وأحضِر وسئل فأجاب بمثل ذلك ، فصدَّقه فيروز وقال أصبت بما أشرت عليه! فقال يا أيهـا الملك ، فلتدركني رأفتك ، وتحملني معك لا يفترسني السباع ، فــإني أدلك على طريق هو أقرب من هذا الذي تسلكه وأخفى فقبل نصيحت. وقال تزودوا ليومين! وسلك بهم مفازة بعيــدة فلما ساروا يومين فني الزاد فقالوا كم بقي ? قال: قليل ، سيروا سيراً عنيفاً ، فساروا يومهم ، فلما كان من الغد قالوا له: كم بقي ? قال: لا أُدري، إني سلكت هذا الطربق وأنا بصير ، والآن ترون حالي ، اطلبوا لأنفسكم النجاة ﴿ فَنَفَرُّ قُوا فِي تَلْكُ الْبُرَيَّةُ وهلك أكثرهم ، ونجا فيروز مع نفر يسير من خاصته ، ورجع إلى بلاده ، وصالحه خيشوان ، ورجع إلى بلاده سالماً هو وحاشيته ، وصارت 'ذر"يَّة ' ذلك الشيخ من أعز" من في الملكة وأغناهم ، وبقي حسن الأحدوثة عن الشيخ في إخوانه وأصدقائه وأبناء جنسه !

فهكذا رأي إِخُواننا الفضلاء الكرام في معاونة بعضهم بعضاً لنصرة الدين وطلب المعاش، إذا علموا أن في تلـنف أجسادهم صلاحاً لإخرانهم في أمر الدين

والدنيا ، سبحت أنفسهم بتلف أجسادهم ، لأنهم يؤمّلون مثل ما أمّل ذلك الشيخ الحكيم وذلك الشاب الفاضل العاقل ، وزيادة عليهما ، وذلك أنهم يرون ويعتقدون أن من يفعل ذلك ابتغاء مر ضاة الله ونصرة الدين وصلاح الإخوان، فإن نفسه – بعد مفارقة جسدها – تصعد إلى ملكوت السماء ، وتدخّل في ورمرة الملائكة وتحييا بروح القدس ، وتسبح في فضاء الأفلاك ، في فسحة السموات ، فرحة مسرورة منعّبة ملتذّة مكر مة مغتبطة ، وذلك قول الله، عز وجل « إليه يصعّد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » يعني به روح المؤمن وقال أيضاً: « ولا تحسبن الذين قنتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 'يرزقون فرحين عا آتاهم الله من فضله » إلى آخر الآية .

وقد علم كل عالم أن تلك الأجساد قد بليت في التراب و تزقت ، وأن هذه الكرامة إنما هي لتلك النفوس التي سمَحت بتلف أجسادها في نصرة الدين وصلاح الإخوان ، وذلك أن رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لما هاجر من مكة إلى المدينة كتب إلى المؤمنين كتاباً أمرهم فيه بالهجرة إليه ، فمنهم من بادر بالهجرة، ومنهم من توقف يؤدي في ذلك الأسباب المانعة له إما شفقة على تضييع أولاد له صغار ، أو والد كبير ، أو أخ له ، أو صديق ، أو زوجة موافقة ، أو مسكن مألوف ، أو مال مجموع مخاف تضييعه ، أو تجارة مخشى كسادها فأنزل الله تعالى هذه الآية على نبيه ، صلى الله عليه وعلى وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين »

فلما قرأوها بادروا بالهجرة إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبقي قوم ضعفاء لم يمكنهم الحروج لقلـة الزاد وبعد الطريق ، فبقوا كالحاسرين وجعل المشركون من أهل مكة يتعرضون لهم بالأذية شتماً وحبساً وضرباً وقتلا ،

فشكوا إلى الله ، عز" وجل، ودعو. أن يكشف ما بهم، وكتبوا إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مخبرونه بما يلقون من أَذية المشركين ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وأَذِنَ لرسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، في قتال المشركين من أهل مكة ليُخلص المؤمنين من أيديهم ، فقال ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أُخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليًّا واجعل لنا من لدنك نصيراً ، فخرج رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، إلى غزو بدر لقتال المشركين من أهل مكة. فلما التقي الجمعان وبادروا إلى البراز بادر الأنصار ، فنادى المشركون ابعث إلينا أكفاءنا يا محمد ، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم ﴿ قد وجبت عليكم ، يا بني هاشم ، نـُصرة ُ نبيُّكم ، فقام حمزة عمه وعليّ وأبو عبيدة وبارزوا، واشتبكت الحرب، وكانت الدائرة على المشركين ، وكان مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نحو سبعين رجلًا من المهاجرين ، ولم يكن منهم رجل إلا وكان له في عسكر المشركين ابن أو أب أو أخ أو صديق أو قرابة أو عشيرة ، فسلم يجاوبوهم وحادبوهم بالسيف ، ولم يشفقوا عليهم ولا على انفسهم من التلف ، لأنهم قد علموا أن في ذلك نـُصرة" للدين، وصلاحاً لإخوانهم المؤمنين، وطاعة لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ورضواناً للرب ، عز وجل

وهكذا يوم أحد لما اشتد الأمر وانهزم الناس ، وبقي ، صلى الله عليه وسلم ، في نفر يسير معه فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم من ينصرني اليوم ويفديني بنفسه فله الجنة ! فقام إليه ثلاثة نكر من الأنصار ، فقاموا في وجه كل واحد من رثماة المشركين ، فحجزوا عنه بأجسادهم وجعلوها وقاية لسلامة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى استشهدوا جميعاً ، لأنهم قد علموا أن في بقائه نكرة للدين وصلاحاً لإخوانهم ، وأن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقائه نكرة للدين وصلاحاً لإخوانهم ، وأن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يستنفدهم مخافة من الموت ، ولا حرصاً على الحياة في الدنيا ، ولكن من

أجل أن الدين بعد لم يم " والشريعة لم تكمل. فلما نزلت هذه الآية: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي » تمنى رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، الموت ونزلت « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبتح مجمد ربك واستغفره إنه كان تواباً » فقال رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نميت إلي " نفسي. فقال يا رسول الله ، لو سألت الله أن يبقيك في أمتك إلى يوم القيامة ينتفعون بك فقال « إنا لله وإنا إليه راجعون » أبى الله أن مجعل لأوليائه الحلود في الدنيا ثم قال « واشوقاه إلى إخواني الأنبياء! » ثم ما مكث إلا قليلا حتى توفي ومضى إلى الله ، عز وجل ، وأكرم مثواه ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وعلى سائر الأنبياء!

#### فصل

واعلم أن الأنبياء وأتباعهم وخلفاءهم، ومن يرى مثل رأيهم من الفلاسفة الحكماء، يتهاونون بأمر الأجساد إذ تبعث الأنفس، لأنهم يرون أن هذه الأجساد حبس للنفوس، أو حجاب لها، أو صراط أو برزخ، أو أعراف. وقد فسترنا هذه المعاني في رسائلنا، وإنما تشفيق النفس على الجسد ما لم تنبعث، فإذا انبعث هانت عليها مفارقة الجسد ويما يدل على صحة ما قلنا إحراق البراهمة أجسادهم وهم حكماء الهند وأما من يفعلون ذلك من جهالتهم وشطارتهم فليس كلامنا، وإنما نويد أن نذكر المستبصرين منهم الحكماء. وذلك أنهم يرون ويعتقدون أن هذه الأجساد لهذه النفوس الجزئية بمنزلة البيض وذلك أنهم يرون ويعتقدون أن هذه الأجساد لهذه النفوس الجزئية بمنزلة البيض للفرخ أو المسيمة المجنين، وأن الطبيعة حضنتها وهي تنشفيق عليها ما لم تستم الحيلقة أو تستكمل الصورة فإذا تمت الحيلقة وكمئلت الصورة،

١ المشيمة عل الجنين .

نهاونت ولا تبالي إن انشقت البيضة أو انخرقت المَشيمة ، إذا سَلِم الفرخ أو الطفل

فهكذا حال النفس مع الجسد إنما تـُشفيق على الجسد وتصونه وتحين عليه ما لم تعلم بأن لها وجوداً خِلمُوا من الجسد ، وأن ذلك الوجود خير وأبقى ، وأَلذَ" وأُحسنُ من هـذا الوجود والبقاء الذي مع الجسد فـإذا استُتِّبتُّت الأنفسُ الجُنْزِئية وكملت صورتها ومعارفها ، وانتبهت النفسُ من هذا النوم واستيقظت من هذه الغفلة ، وأحست بغربتها في هذا العالم الجسماني، وأنها في أَسر الطبيعة في مجر الهَيُولى تائهة " في قعر الأجسام ، مبتلاة مجدمة الأجساد ، مغرورة بزينة المحسوسات ، وبان لها حقيقة ذاتها ، وعرفت فضيلة جوهرها ، ونظرت إلى عالمها، وشاهدت تلك الصورة الروحانية المفارقة للهَيولى، وأبصرت تلك الألوان والأصباغ والمـكلاذ" العقلية، وعاينت تلك الأنوار والبهجة والسرور والرُّوح والريحان ، هانت عليها مفارقة ُ الجسد، وسمحت بإتلافه في رضي الله ، عز" وجل ، ونـُصرة الدين وصلاح الإخوان وبما يدل على ذلك أن الأنبياء، صلوات الله عليهم ، يرون ويعتقدون بقاء النفوس وصلاح حالها بعد تلف الأجساد ، ما فعل موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء ، عليهم السلام وذلك أن موسى ، عليه السلام ، قال لأصحابه ولإخوانه ﴿ تُوبُوا إِلَى بَارْئُكُمْ فَاقْتُلُواْ أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارثكم ، يعني هذه الأجساد بالسيف ، لأن جوهر النفس لا يناله الحديد ، وذلك أن القوم افتُدِّينُوا بعبادة العِيجِل في غيبة موسى إلى الجبل ، فلما رجَع إليهم وبان لهم أنهم قــد ضلُّوا ، ندموا وتابوا ولما عرف موسى أن الذين تنزهوا عن عبادة العجل من الذين ثبتوا على سُنته بعد مبعثه ، والذين عبدوا العجل الذين نشأوا على سُنتَّة الجاهلية قبل مبعثه ، وعلم أُنهم إن بقوا بعــد موته لم يأمَن أن يُحدثوا في دينــه وسُنــُته وشريعته شيئاً آخر ، رأى من الصواب أن ينفيهم من محلّة بني إسرائيل وأذِن َ الله تعالى له في ذلك لما فيه من الصلاح للجمهور والنفع للعام. ثم قال لهم موسى: إن أردتم أن يقبل الله تعالى توبتكم، فردوا المظالم، واكتبوا الوصايا، والبَسوا الأكفان، واخرجوا إلى المُصُلَّى ، وادعُوا الله لعله أن يرحمكم أو يتوب عليكم ، أو يُمضي فيكم حكمه. ففعلوا ذلك طوعاً وكرهاً فأما الطائع فهو الذي علم أن في تلف جسده صلاحاً لنفسه وخيرة لها ، وأما الكاره فهو الذي جهل ذلك وعبيت عليه الأنباء

ثم إن موسى أمر أولئك عبدة العجل، ولا يرحموا منهم أحداً، ولا تأخذهم في ويضربوا أعناق أولئك عبدة العجل، ولا يرحموا منهم أحداً، ولا تأخذهم في أحد منهم رأفة في دين الله ففعل القوم ما أمروا وصبروا إذ علموا أن في ذلك حياة لنفوسهم، وما كان منهم من أحد إلاَّ كان له في أولئك القتلى أخ، أو ابن، أو قرابة، أو صديق، فلم يمنعهم ذلك عن قتلهم، إذ علموا بأن في تلف أجسادهم صلاحاً لنفوسهم، وننصرة للدين، وصلاحاً لإخوانهم الباقين، وطاعة لموسى، ورضًى للرب

وكذلك رضيت نفوس تلك السحرة بتلف أجسادهم قتلاً أو صلباً، إد قال لهم فرعون « آمنتم له قبل أن آذن لكم » قالوا « لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكر هتنا عليه من السحر» فصلبهم كلهم، ولم يهابوه، وسمحت نفوسهم بتلف أجسادهم، لما علمت أن في ذلك حياة لها وفوزا ونجاة ، ونصرة للدين ، وصلاح الإخوان ، وطاعة لموسى ، ورضا للرب.

ثم إن موسى ، بعد قتل عَبَدة العجل ، أراد أن يمر إلى الجبل لمناجاة ربّه ، فقال له هارون احملني معك فإني لست آمن أن يُحدث بنو إسرائيل بعدك حَدثاً آخر ، فتغضب علي مرة أخرى ، فحمله معه فلما كانا في بعض الطريق إذا هما برجلين يحفر ان قبراً، فوقفا عليهما وقالا: لمن تحفر ان هذا القبر? قالا: لأشبه الناس بهذا الرجل، وأشارا إلى هارون. ثم قالا له بحق إلهك إلا نزلت وأبصرت هل هو واسع ? فنزع هارون ثيابه ودفعها إلى موسى ، ونزل

ونام فيه ، وقبض ملك الموت روحه من ساعته ، وانضم القبر ، وانصرف موسى باكباً حزيناً على مفارقته ، ورجع إلى بني إسرائيل ، ومعه ثياب هارون ، فاتشهبوه وقالوا حسدته فقتلته ! فبر أه الله بما قالوا ، وكان عند الله وجيها وبقي موسى بعد وفاة هارون قليلاً حتى كتب لهم التوراة ، ووصاهم بما احتاجوا إليه ، وسلم إلى يوشع ، وودعه ، وصعد إلى الجبل ، والناس يبكون حتى غاب عن أعينهم وسلم نفسه إلى ربه ثم توفي ، ومضيا إلى ربهما ، فأكرم مثواهما ، صلوات الله عليهما. وبقي بنو إسرائيل ، بعد وفاة موسى ، أربعين سنة تائين عن الهدى ، حتى بُعث فيهم يوشع بن نون ولد نون ولد يوسف النبي ، عليه السلام ، وهو أحد الرجلين اللذين أنعم الله عليهما حين قبال موسى لبني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لك

#### فصل

وبما يدل على أن الأنبياء، عليهم السلام، يرون ويعتقدون بقاء النفس وصلاحها بعد مفارقة الجسد، فعل المسيح ، عليه السلام، بناسُوته، ووصيتُه للحواريين بشل ذلك وذلك أن المسيح لما بُعث في بني إسرائيل فرآم مُنتجلين دين موسى ، مستمسكين بظاهر شريعته ، يقر أون التوراة وكتب الأنبياء ، غير قائين بواجبها ، ولا عارفين حقائقها ، فلا يعرفون أسرارها ، بل يستعملونها على العادة ويُجرونها على التقليد ، ولا يعرفون الآخرة ، ولا يوغبون فيها ، ولا يفهمون أمر المعاد ، ولا يدرون ما فيها غير الدنيا وغرورها وأمانيها ، ولا يدرون بما يستعملون من أمر الشريعة وسُنته الدين إلا طلب الدنيا ، وليس غرص الأنبياء في دعوتهم الأمم ، ووضع الشرائع والسُنن ، إصلاح وليس غرص الأنبياء في دعوتهم من ذلك كله نجاة النفوس الغريقة من بحر الهيولى والعيتى الما من أسر الطبيعة ، وإخراجها من ظلمات الأجسام إلى أنوار عالم

الأرواح، والتنبيه لها من نوم الجهالة، والتيقط لها من رقدة الغفلة، وتخليصها من ألم نيوان الشهوات الجسمانية المنحرقة للأفئدة، والتبصير لها من الغرور باللذات الجرمانية المنهولة، وشفاؤها من الأمراض النفسانية ومن عذاب الحر والبرد، والجوع والعطش، وألم الأمراض والأسقام، وخوف الفقر والتلف، والأحزان والأسف، وأحداث الزمان، وغيظ الأعداء، والغم على الأصدقاء، وحرقة الإشفاق على الأحباء والأقرباء، ومعاداة الأضداد، ومكايدة الأقران، وحسد الجيران، ووساوس الشيطان، ونوائب الجيدتان حالاً بعد حال

فلما وآهم المسيح على تلك الحالة، لا فرق بينهم وبين من لا يُقرُّ بالمُعاد، ولا يعرف الدين والنبوَّة ، ولا الكتاب ولا السُّنَّة ، ولا المنهاج ولا الشريعة ، ولا الزُّهد في الدنيا ، ولا الرغبة في الآخرة، غمَّه ذلك منهم ورقًّ لهم وتحنن على أبناء جنسه ، وتفكر في أمرهم كيف يداويهم من دائهم الذي استقر" بهم، وعلم أنه إن وبَّخهم بالتعنيف والوعيد والزُّجر والتهديد لا ينفعهم ذلك، لأن هذه كلها موجودة في التوراة، وما في أيديهم من كتب الأنبياء، عليهم السلام ، فرأى أن يَظهَر لهم بزي الطبيب المداوي ! وجعل يطوف في مَحالٌ بني إسرائيل يَلْنَقي واحداً يعظه ويذكِّره ويضرب له الأمثال؛ وينبهه من الجهالة ، ويزهده في الدنيا ، ويرغبُّه في الآخرة ونعيمها ، حتى مرَّ بقوم من القصَّارين خارج المدينة ، فوقف عليهم فقال لهم أرأيتم هذه الثياب إذا غسلتموها ونظفتموها وبيُّضتموها ، هل تنجو "زون أن يلبسها أصحابها وأجسادهم مُلوَّثة بالدم والبَول والغائط ولون القاذورات ? قالوا لا ، ومن فعل ذلك كان سفيهاً! قال فعلتموها أنتم! قالوا كيف ? قال الأنكم نظفتم أجسادكم وبيَّضتم ثيابكم ولبستموها ، ونفوسكم ملوثة بالجيَّف ، بملوءة قاذورات من الجهالة، والعماء، والبُسَكم، وسوء الأخلاق، والحسد، والبغضاء، والمكر ، والغيش ، والحيرص والبُخل ، والقُبح ، وسُوء الظن ، وطلب

الشهوات الرديشة ، وأنتم في 'ذلَّ العبودية أشقياء ، لا راحـة لكم إلاَّ الموتُ والقبر ! فقالوا كيف نعمل ، هل لنا بد من طلب المعاش ? قال : فهل لكم أن ترغبوا في ملكوت السماء حيث لا موت ، ولا هُرم ، ولا وجع ، ولاً سَقَم ، ولا جـوع ، ولا عطش ، ولا خوف ، ولا حزن ، ولا فقر ولا حاجة ، ولا تعب ولا عناء ، ولا غم ، ولا حسد بين أهلها ، ولا بُغض ، ولا تفاخر ولا خُيُلاء ، بل إخوان على سُرُر متقابلين فَـر حين مسرورين ، فی رَوح وریجان ، ونعمة ورضوان ، وبَهجة وننُزهة ، يسيحون في فضاء الأَفلاكِ وسَعة السموات، ويشاهدون ملكوت رب العالمين، ويرون الملائكة حول عرشه صافاً بن يُسبِّحون بجمد ربهم بنغمات وألحان لم يسمع بمثلها إنس ولا جـــان ، وتكونون أنتم معهم خــالدون لا تهر َمون ولا تموتون ، ولا تجوعون ولا تعطشون ، ولا تمرضون ولا تخافون ولا تحزنون! وأكثرً النُّصحَ فيهم ، وعمل كلامه في نفوسهم ، وأراد الله ، عزَّ وجلَّ ، بهم خيراً، فأسمعهم وهداهم ، وشرح صدورهم ، وفتح قلوبهم ، ونو"ر أبصارهم ، فشاهدوا ما وصف المسيح ، عليه السلام ، بما يشاهده هو بعين البصيرة ، ونور اليقين ، وصدق الإيمان ، فرغبوا فيها وزهدوا في الدنيا وغرورها وأمانيها ، وخرجوا بما كانوا فيه من عبوديَّة طلب شهوات الدنيا ، ولبسوا المُسْرَقَّعات ، وساحوا مع المسيح حيث مرٌّ من البلاد

وكان من سُنّة المسيح التنقُّلُ كل يوم من قرية إلى قرية من قرى فلسطين، ومن مدينة إلى مدينة من ديار بني إسرائيل، يداوي الناس، ويعظهم ويذكره ويدعوهم إلى ملكوت السماء، ويرغّبهم فيها، ويزهّدهم في الدنيا، ويبيّن لهم غرورها وأمانيها، وهو مطلوب من ملك بني إسرائيل وغوغائهم وبينا هو في محفيل من الناس، هُمجِم عليه ليؤخذ، فتجنب من بين الناس، فلا يُقدر عليه ولا يُعرف له خبر، حتى يُسمع مجبره من قرية أخرى، فيطلب هناك! وذلك دأبه ودأبهم ثلاثين شهراً. فلما أراد الله تعالى أن يتوفّاه ويرفعه

إليه ، اجتمع معه حواريّو. في بيت المقدس في غرف واحدة مع أصحابه وقال إني ذاهب إلى أبي وأبيكم ، وأنا أوصيكم بوصية قبل مفارقة ناسوتي ، وآخذ عليكم عهداً رميثاقـاً ، فمن قبـِل وصبتي وأوفى بعهدي ، كان معي غداً ومن لم يقبل وصيتي، فلست منه في شيء، ولا هو مني في شيء! فقالوا له: ما هي ? قال : اذهبوا إلى ملوك الأطراف وبلغوهم منى ما أَلقَيتُ إليكمَ، وادعوهم إلى ما دعوتكم إليه ولا تخافوهم ولا تهابوهم، فإني إذا فارقت ناسوتي، فإني واقف في الهواء عن يمنــة عرش أبي وأبيكم ، وأنا معكم حيث ما ذهبتم ، ومؤيَّــدكم بالنصر والتـــأييد بإذن أبي ! اذهبوا إليهم ، وادعوهم بالرفق ، وداووهم ، وأمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر ، ما لم تـُقتَـلوا أو تـُصلبوا أو تُنفُّوا من الأرض ، فقالوا ما تصديق ما تأمرنا ? قال أنا أول من يفعل ذلك! وخرج من الغد وظهر للناس، وجعل يدعوهم ويعظهم، حتى أُخذ وحُمل إلى ملك بني إسرائيل ، فأمر بصلبه ، فصُلِب ناسوته ، وسُمَّرت يداه على خشبتي الصليب وبقي مصلوباً من ضحوة النهار إلى العصر ، وطلب الماء فسُقي الحل ، وطنعن بالحربة ، ثم دفن مكان الحشبة ، وو كلّ بالقبر أَرْبِعُونَ نَفْرًا، وهذا كله مجضرة أصحابه وحَوارييه، فلما رأوا ذلك منه أيقنوا وعلموا أنه لم يأمرهم بشيء مخالفهم فيه ، ثم اجتمعوا بعد ذلك بثلاثة أيام في الموضع الذي وعدهم أنه يتراءَى لهم فيه ، فرأوا تلك العلامة الـتى كانت بينه وبينهم، وفشا الحبر في بني إسرائيل أن المسيح لم يُقتَل، فنُبش القبر فلم يوجد الناسوت! فاختلف الأحزاب من بينهم ، وكثر القيل والقال وقصّته تطول. ثم إن أولئـك الحواريّين الذين قبلوا وصيته ، تفرقوا في البلاد ، وذهب كل واحد منهم حيث وُجَّه فواحد ذهب إلى بلاد المُغرِّب ، وآخر إلى بلاد الحبشة ، واثنان إلى بلاد رومية، واثنان إلى ملك انطاكية ، وواحد إلى بلاد الفرس ، وواحد إلى بلاد الهند ، واثنان أقاما في دير بني إسرائيل يدعون إلى رأي المسيح ، حتى فـُـتل أكــُـرهم وظهرت دعوة المسيح في شرق الأرض

وغربها بأفعال الحواريّين بعدهم فتهاونهم بأمر أجسادهم يدّل على أنهم كانوا برون ويعتقدون بقاء النفس وصلاح حالها بعد تلف الأجساد ومن ذلك أفعال الرّهبان ، والذين هم خيار أصحابه وأتباعه ، إن أحدهم يجبس جسده في صومعته سنين كثيرة ، ويمتنع عن الطعام والشراب ، واللذات ، واللباس الناعم ، ومكاذ الدنيا وشهواتها ، كلّ ذلك لشدّة يقينهم ببقاء النفس وصلاح حالها بعد تلف الأجساد

#### فصل

وما يدل على أن إبراهيم خليل الرحمن كان يرى هذا الرأي قوله: « الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي عيتني ثم مجيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربّ هب لي حكماً وألحقني بالصالحين »

وهكذا قول يوسف الصدّيق « رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين »

أَتَرَى أَنْهِمَا أَرَادَا اللَّحُوقَ بِالصَّالَحِينَ بَجِسدَ يَهِمَا أَو نَفْسَيَهِمَا ? وهمل أُلحِق جسداهما إلاَّ بتراب الأَرض الَّتِي منها خُلقا ، وإنما أَرادا نفسيهما الزكيِّتين الشريفتين الروحانيتين والسماويتين النُّورانيِّتين، لا جسديهما المؤلفين من اللحم والدم ، والعظم ، والعروق والعصب ، وما شاكلها من الأخلاط الأربعة وما يدل على أن أهل بيت نبينا ، عليهم السلام ، كانوا يوون هذا الرأي، تسليمهم أجساد هم إلى القتل يوم كربكاء ، ولم يوضوا أن يتولوا على حُم يزيد وزياد ، وصبروا على العطش ، والطعن والضرب ، حتى فارقت نفوسهم أجسادهم ، ورنفت إلى ملكوت السماء ، ولقوا آباءهم الطاهرين محمداً وعلياً والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العُسرة ، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ، ولو لم يكن القوم مُستَيقنين ببقاء نفوسهم بعد مفارقة أجسادهم ، لما تعجلوا إهلاك أجسادهم ، وتسليمها إلى القتل والضرب والطعن ، وفراق لذيذ عيش الدنيا ، ولكن القوم قد علموا وتيقنوا ما دُعوا إليه من الحياة في الآخرة ، والنعيم والحلود فيها ، والفوز والنجاة من غرور الدنيا وبلائها ، فبادر القوم إلى ما تصوروا وتحققوا ، وتسارعوا في الحيرات ، وكانوا يدعون ربهم رَغباً ورهباً ، وكانوا من خَشيته مُشفقين

فهل لك يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن تقتدي بهم وبسنتهم ، وتسلك مسلكم ، وتقصد مقصدهم ، وتبادر قبل الفوات في فكاك نفسك من أسر الطبيعة ، وتنجيها من بحر الهيولى ، وتخرجها من قعر الأجسام ، وظلمة الأجساد ، ونيران الشهوات المنحرقة ، والغرور باللذات الجرمانية في جوار الشيطان ، وتعمل كما يعمل الناس النجباء مأن تصحب إخواناً لك نصحاء ، وأصدقاء كراماء ، منحبين لك وادين ، مواظبين على بجاتك ونجاة نفوسهم ، وأن ترغب في صنحبتهم ، وتسمع أقاويلهم ، وتفهم كلامهم بحضورك في مجالسهم ، وتنظر في كتبهم لتعرف اعتقادهم ، وتتخليق بأخلاقهم ، وتتعلم علومهم ، وتسير بسيرتهم العادلة ، وتعمل بسنتهم الزكية ، وتعيش عيش السعداء وتنقشه في شريعتهم العقلية ، لتحيا كحياتهم المككية ، وتعيش عيش السعداء عليداً أبداً ، وتتجنب صنحبة إخوان الشياطين الذين لا يريدونك إلا لصلاح

\*\*

امور دنياه ، وحياة أجساده ، ودفع المكفرة عنها ، وهم يُهلِكون نفوسَهم وهم لا يَشعُرُون !

#### فصل

وبما يدل على أن الفلاسفة الحكماء المتألهين كانوا يرون هذا الرأي ويعتقدونه تسليم سُقراط جسده للتَّلف ، وتناوله شُربة السُّم اختياراً منه وذلك أن هذا الرجل كان حكيماً من حكماء بلاد يونان وفلاسفتها ، وكان قــد أظهر الزُّهد في الدنيا ونعيمها ولذاتها ، ورغب في سرور عالم الأرواح ورَوحها ورمجانها ، ودعا الناس إليها ورغبَّبهم فيها ، وزهَّدهم في المُقام في عالم الكون والفساد ، فأجابه إلى ذلك جماعة من أولاد الملوك وكبار النــاس ، واجتمع حوله الأحداث وأولاد النِّعُم يسمعون حكمته وغرائب نوادر كلامــه ، فحسده جماعة من مخالفيه ومن يريد الدنيا وزينتها ، واتَّهموه بمحبة الصبيان، وقالوا إنه يتهاون بعبادة الأصنام ويأمرهم به ! وسعَّوا به إلى الملك ، وشهد عليه بالزور أحد عشر رجلًا بأنه واجب تتله ، فحُبس أشهراً يَرون في قتله فاجتمع عنده في الحبس نحو من سبعين فيلسوفاً ، مخالفاً وموافقاً ، يناظرون في رأيه وما يعتقدونه في أمر النفس وبقائها بعد مفارقة الجسد ، وصلاح حالها ، فحاجَّهم كلُّهم وصحح رأيه في بقاء النفس وصلاح حالهـا بعد فراق الجسد ، ولهذا قصة يطول شرحها في كتاب فمما قبل له إن كنت مظلوماً ، فهل لك أن تَخلُص من القتل بفيدية من مال أو بهرب ?

فقـال أَخاف أَن يقول لي الناموسُ غـداً لِمَ فررت من حُكمي يا سقر اط!

فقالوا له تقول لأني كنت مظلوماً فقال أرأيت أن ظلمك بالقضاة فقال أرأيتم إن قسال لي الناموس ُ أرأيت أن ظلمك بالقضاة

والعُدول الأحد عشر الذين شهدوا عليك بالزور ، فكان من الواجب أن تظلِّمني أنت وتَفر" من حكمي ? فما أقول ? فعاجتهم بهذا وذلك أن القوم كان في حكم شريعتهم ، إذا شَهِد العدول على واحد من الناس مجكم ما ، كان واجباً عليه أن ينقاد وإن كان مظلوماً ، فمن لم ينقد كان ظالماً لحركه الناموس ، يعني الشريعة

وانقاد سقراط للقتل من أجل هذا ، ثم قال من تهاون بالناموس قتله الناموس! ولما تناول شُربة السُّم ليشربها ، بكي من حوله الحكماء والفلاسفة حزناً عليه فقال لهم لا تبكوا ، فإني وإن كنت مفارقاً لكم إخواناً عكماء فضلاء فإني أذهب إلى إخوان لنا حكماء فضلاء كرماء ، وقد تقدمنا فلان وفلان ، وعد جماعة من الفلاسفة الحكماء الذين كانوا قد ماتوا قبله فقالوا إنما نبكي على أنفسنا حين نَفقِد أباً حكيماً مثلك

#### فصل

وبما يد'ل على أن أفلاطون حكيم البونانيين كان يرى هذا الرأي ويعتقده، يَعني بقاء النفوس وصلاح حالها بعد مفارقة الجسد، قولُه في بعض حكمته لو لم يكن لنا معاد نرجو فيه الحير، لكانت الدنيا فرصة الأشرار. وقال أيضاً نحن ههنا غرباء في أسر الطبيعة وجوار الشياطين، أخرجنا من عالمنا بجناية كانت من أبينا آدم! وكلام نحو هذا

وبما يدل على أن أرسطاطاليس صاحب المنطق يرى هذا الرأي ويعتقده ، كلامُه في الرسالة المعروفة بالتُّفاحة ، وما تكلم به حين حضرته الوفاة ، وما احتج به من فضل الفلسفة ، لأن الفيلسوف يجازى بفلسفته بعد مفارقة النفس الحميد

وبما يدل على أن فيثاغورث صاحب العدد ، وهو من الفضلاء الحكماء ،

كان يرى هذا الرأي ويعتقده ، كلامُه في الرسالة الذهبية ، ووصيتُه لديوجانس، وقوله في آخرها فإنك ، عند ذلك ، إذا فارقت هذا البدن ، حتى تصير بخلاء في الجو ، تكون حينئذ سائحاً سالماً ساكناً غير عائد إلى الإنسية ولا قابل للموت

#### فصل

وإنما استشهدنا على هذا الرأي بأقاويل الفلاسفة ووصاياهم ، وأفعال الأنبياء وسُنن شرائعهم ، لأن في الناموس أقواماً متفلسفين لا يعرفون من الفلسفة إلا اسمها ، وأقواماً من الشرعيين لا يعرفون من أسرار الشريعة إلا رسومها ، يتصدرون ويتكلمون فيها بما لا يتحسنون ، ويتناظرون فيما لا يدرون ، فيناقضون تارة الفلسفة بالشريعة ، وتارة الشريعة بالفلسفة ، فيقعون في الحكيرة والشكوك ، فيكفينون ويتضيلون

وبما يدل على بقاء النفوس ، بعد مفارقتها أجسادها ، أن كل عاقل يتفكر في بكاء الناس وأحزانهم على موتاهم ، وقت مفارقة نفوسهم أجسادها ، فلو كان بكاؤهم على أجسامهم ، فما لهم والبكاء ، والأجساد بمخرتهم بر متها ، وهم يشاهدونها لم ينقص منها شيء ، ولو أرادوا أن مجفظوها بأدوية تنطلى عليها لا تتغير زماناً طويلا ، كان يمكنهم ذلك ، بل يستوحشون منها ويدفئونها كر اهة لنظرها ، وعاراً من فضيحتها ، إذا فارقتها نفوسها ، وإن كان بكاؤهم إنما هو حزن على فقدان ما كان يظهر من تلك الأجساد من الحركات والأفعال والحيكم والفضائل ، فما لهم لا يبكون على فقدانها في وقت منامهم ، فإنها كلتها تعد م إلا النبض والتنقس ! ألا ترى ، يا أخي ، أن هذه الألفة والأنس والمحبة والتودد ، إنما هي لتلك النفوس الشريفة والجواهر النفيسة ؟ فإن هذا البكاء والأحزان والتأسف والاستيحاش على فقدان تلك النفوس التي

كانت تظهر من أجسادها تلك الحركات والكلام والأفعال والفضائل والصنائع والحكم

وبما يدل على بقاء النفس وصلاح حالها ، بعد مفارقتها أجسادها ، ذ هاب الناس إلى قبور الصالحين والأولياء والأخيار ، لطلب الغنفران واستجابة الدعاء ، والتوسئل بهم إلى الله عز وجل ، وما يرجون من شفاعتهم عند ربهم ، وما يطلبون أيضاً من قضاء حوائجهم من أمور الدنيا بالدعاء عند قبوره ، أفترى أن أهل الديانات كلها انفقوا على شيء لاحقيقة له ? كلا! بل هذا علم غامض وأسرار خفية لا يعقبها إلا العالمون ، كما ذكرهم الله عز وجل ، فامض وأسرار خفية لا يعقبها إلا العالمون ، كما ذكرهم الله عز وجل ، ومدحهم بما علموا بما خفي على غيرهم حيث يقول « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنم لا تعلمون »

### فصل

ينبغي أن نبين كيف يكون تواصل إخوان الصفاء ، وكيف تكون معاونة بعضهم بعضاً في طلب معبشة الدنيا ، وماذا يكون حال من سبقته المنبيَّة قبل صاحبه ، وكيف يكون عيش الباقي منهم بعد صاحبه ذكر أن مدينة ، كانت على وأس جبل في جزيرة من جزائر البحر ، مُخصبة كثيرة النبِّعم ، دخيَّة البال ، طيبة المواء ، عَذْبة المياه ، حسنة التُّربة ، كثيرة الأشجار ، لذيذة الثار ، كثيرة أجناس الحيوانات على حسب ما تقتضيه تنربة تلك الجزيرة وأهويتنها ومياهها \_ وكان أهلها إخوة وبني عم ، بعضهم لبعض من نسل رجل واحد ، وكان عيشهم أهناً عيش يكون بتودد ما كان بينهم من المحبة والرحمة والشفقة والرِّفق ، بلا تنفيص من الحسد والبغي

والعداوة وأنواع الشر ، كما يكون بين أهل المدن الجائرة المتضادّة الطباع ، المتنافرة القوى ، المتشتتة الآراء ، القبيحة الأعمال ، السيئة الأخلاق ثم إن طائفة من أهل تلك المدينة الفاضلة ركبوا البحر فكنسير بهم المركب، ورمى بهم الموج إلى جزيرة أُخرى فيها جبل وعر ، فيه أشجار عالية ، وعليها ثمار نَـزُوهُ ، فيها عيون غائرة ومياهُها كدرة ، وفيها مَغارات مُظلمة ، وفيهـا سباع ضارية وإذا عامَّة أهل تلك الجزيرة قِرَدة وكان في بعض جزائر البحر طير عظيم الخلقة، شديد القوَّة، قد سَلُط عليها في كل يوم وليلة يَكِرُّ عليهم ومختطف من تلك القررَدة عيدًة مم إن هؤلاء النفر الذين نجوا من الغرق تفر و في الجزيرة و في أودية ذلك الجبل يطلبون ما يتقو تون بـ من ثمارها ، لما لحِقهم من الجوع ، ويشربون من تلك العيون ، ويستترون بأوراق تلك الأشجار ، ويأوون بالليل إلى تلك المغارات ويعتصمون بها من الحر والبود ، فأنست بهم تلك القرود وأنسوا بها ، إذ كانت أقربَ أجناس السباع شَبِّهاً لصورة الناس ، فو لِعت بهم إناث القيركة وولِـع بها من كان به شَـَبَقْ ، فحبلت منهم وتوالدت وتناسلوا وكثروا ، وتمادى بهم الزمان ، فاستوطنوا تلك الجزيرة ، واعتصموا بذلك الجبل ، وألفوا تلك الحال ، ونسوا بلدهم ونعيمهم وأهاليهم الذين كانوا معهم بَدِيًّا ﴿ ثُمْ جَعَلُوا يَبْنُونَ مَنْ حجارة ذلك الجبل بُنياناً ، ويتخذون منها منازل ، ويحر صون في جمع تلك الثار ويدُّخرِها من كان منهم شـَرِها وصاروا يتنافسون على إناث تلـك القرود ، ويَغبِطون من كان منهم أكثر حظيًّا من تلك الحالات ، وغنوا الخلود هنا ؛ وانتشبت بينهم العداوة والبغضاء ، وتوقَّدت نيران الحرب ثم إن رجلًا منهم رأى، فيما يرى النائم، كأنه قد رجع إلى بلده الذي خرج منه، وأن أهل تلك المدينة لما سمعوا بمجيئه استبشروا ، واستقبله خارج تلك المدينة أقرباؤه ، فرأوه تد غيَّره السفر والغربة، فكرهوا أن يدخل المدينة على تلك الحال وكان على باب المدينة عين من الماء ، فغُسلو. وحلقوا شعر. وقصوا

أظافيره ، وألبسوه الجُـُدُد ، وبخـَّروه وزيَّنوه ، وحملوه على دابة ، وأدخلوه المدينة فلما رآه أهل تلك المدينة استبشروا به، وجعلوا يسألونه عن أصحابه وسفرهم وما فعل الدهر بهم ، وأُجلسوه في صدر المجلس في المدينة، واجتمعوا حواليه يتعجبون منه ومن رجوعه بعد اليأس منه ، وهو فرحان بهم وبما نجاه الله ، عز" وجل" ، من تلك الغُربة وذلك الغرق ، ومن صُحبته تلك القرود، وتلك العيشة النكدة ، وهو يظن أن ذلك كله يراه في اليقظة ﴿ فَلَمَا انْتُبُهُ إِذَا هو في ذلك المكان بين تلك القرود ، فأصبح حزيناً منكسر البال ، زاهداً في ذلك المكان ، مغتسّاً متفكراً راغباً في الرجوع إلى بلده! فقص رؤياه على أنح له ، فتذكر ذلك الأخ ما أنساه الدهر من حال بلدهما وأقاربهما وأهاليهما والنعيم الذي كانوا فيه ، فتشاوروا فيما بينهم وأجالوا الرأي وقالوا كيف السبيل إلى الرجوع وكيف النجاة من هنا ? فوقع في فكرهما وجه الحيلة بأنهما يتعاونان ويجمعان من خشب تلك الجزيرة ويبنيان مركباً في البحر ، ويرجِعان إلى بلدهما 💎 فتعاقدا على ذلك بينهما عهداً وميثاقــاً أن لا يتخاذلا ولا يتكاسلا ، بل يجتهدا اجتهاد رجل واحد فيما عزما عليه. ثم فكرا أنه لو كان رجل آخر معهما ، لكان أعون لهما على ذلك ، وكلما زاد عددهم يكون أبلغ في الوصول إلى مطلبهم ومقصدهم ، فجعلوا يُذكِّرون إخوانهم أمر بلدهم ، ويرغــّبونهم في الرجوع ، ويزهـّدونهم في الكون هنــاك ، حتى التأم جماعة من أولئك القوم على أن يبنوا سفينة يركبون فيها ويرجعون إلى بلدهم فبينا هم في ذلك دائبون في قطع الأشجار ونشر الحشب لبناء تلك السفينة ، إذ جاء ذلك الطير الذي كان يختطف القرود فاختطف منهم دجلًا وطار به في الهواء ليأكله فلما أمعن في طيرانه تأمَّله ، فإذا هو ليس من القرود التي اعتاد أكلها ، فمر بـه طائراً ، حتى مرَّ بـه على رأس مدينته التي خرج منها ، فألقاه على سطح بيته وخَلاّه فلما تأمل ذلك الرجل إذا هو في بلده ومنزله وأهله وأقربائه، فجعل يتمنى لو أن ذلك الطير عر" في كل يوم ويختطف

منهم واحداً ويُلقيه إلى بلده كما فعل به وأما أولئك القوم فبعدما اختطفه الطير من بينهم جعلوا يبكون عليه محزونين على فراقه ، لأنهم لا يدرون ما فعل الطير به ، ولو أنهم علموا مجاله وما صار إليه لتمنوا ما تمنى لهم أخوهم

فهكذا ينبغي أن يكون اعتقاد إخوان الصفاء فيمن قد سبقته المنية قبل صاحبه ، لأن الدنيا تُشبه تلك الجزيرة ، وأهلها يُشبهون تلك القردة ، ومَثَلُ الموت كمثل ذلك الطير ، ومَثل أولياء الله كمثل القوم الذين كُسِر بهم المركب ، ومَثل دار الآخرة كمثل تلك المدينة التي خرجوا منها فهذا اعتقاد إخواننا الكرام في معاونتهم في الدنيا ، وما يعتقدون فيمن سبقته الممنية قبل إخوانه

فانتبه أيها الأخ من نوم الغفلة ورقدة الجهالة، فإن الدنيا دار غرور ومِحَن، ولا يرغب العاقل الخلود في دار الحزن والبلاء، وفَّقَكُ الله وإيانا وجميع إخواننا إلى السَّداد، وهداك وإيانا وجميع إخواننا سبيل الرشاد

تمت رسالة في بيان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب الربّانيين ، ويليها رسالة في كيفية عشرة إخوان الصفاء وتعاون بعضهم مع بعض

# الرسالة الرابعة من العلوم الناموسية والشرعية

في كيفية معاشرة إخوان الصفاء وتعاون بعضهم مع بعض وصدق الشنقة والمودة في الدين والدنيا جميعاً

( وهي الرسالة الخامسة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء )

## بسم الله الوحمن الوحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، آلله خير أمًا يُشرِ كون ?

اعلم أيها الأخ ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنه ينبغي لإخواننا ، أيدهم الله ، حيث كانوا من البلاد ، أن يكون لهم مجلس خاص يجتمعون فيه في أوقات معلومة ، لا يداخلهم فيه غير هم ، يتذاكرون فيه علومهم ، ويتحاورون فيه أسرارهم . وينبغي أن تكون مُذاكرتهم أكثرها في علم النفس ، والحيس والمحسوس ، والعقل والمعقول ، والنظر والبحث عن أسرار الكتب الإلهية ، والمنزيلات النبوية ، ومعاني ما تكف منها موضوعات الشريعة وينبغي أيضا أن يتذاكروا العلوم الرياضيات الأربعة ، أعني العدد والهندسة والتنجيم والتأليف وأما أكثر عنايتهم وقصدهم فينبغي أن يكون البحث عن العلوم الإلهية التي هي الغرض الأقصى

وبالجملة ينبغي لإخواننا ، أيَّدهم الله تعالى ، أن لا يعادوا علماً من

العلوم، أو يهجروا كتاباً من الكتب، ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب، لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها، ويجمع العلوم جميعها وذلك أنه هو النّظر في جميع الموجودات بأسرها الحِسيّة والعقلية، من أولها إلى آخرها، ظاهرها وباطنها، جَليّها وخفيتها، بعين الحقيقة من حيث هي كاتها من مبدإ واحد، وعليّة واحدة ، وعالم واحد، ونفس واحدة ، محيطة جواهرها المختلفة، وأجناسها المتباينة، وأنواعها المنفئيّة، وجزئياتها المتغايرة.

وقد ذكرنا في الرسالة الثانية أن علومنا مأخوذة من أربعة كتب أحدها الكتب المصنفة على ألسنة الحكماء والفلاسفة ، من الرياضيات والطبيعيات ؟ والآخر ُ الكتب المنزلة التي جاءت بها الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، مشل ُ التوراة والإنجيل والفُرقان وغيرها من صحف الأنبياء المأخوذة معانيها بالوحى من الملائكة ، وما فيها من الأسرار الحفيّة ؛ والثالث الكتب الطبيعية ، وهي صُور أَشْكَالَ الموجودات بما هي عليه الآن من تركيب الأَفلاك ، وأقسام البروج، وحركات الكواكب ومقادير أجرامها، وتصاريف الزمان، واستحالة الأركان ، وفنون الكائنـــات من المعادن والحيوان والنيـات ، وأصناف المصنوعات على أيدي البشر . كلُّ هذه صور وكنايات دالات على معان لطيفة وأسرار دقيقة يوى الناس ظاهرها ولا يعرفون معاني بواطنها من لطيف صفة الباري، جل ثناؤه. والنوع الرابع الكتب الإلهية التي لا يَمسُّها إلاَّ المُطهَّرون الملائكة التي هي بأيدي سَفَرة اكرام برَرَة، وهي جواهر النفوس وأجناسُها وأنواعُها وجُزئياتها ، وتصاريفُها للأجسام وتحريكها لها ، وتدبيرُهـا إياها ، وتَحَكُّمها عليها ، وإظهار أفعالها بها ومنها حالاً بعــد حال ، في تَمَر ّ الزمان وأوقات القرَّانات والأدوار ، وانحطاط ْ بعضها تارة ً إلى فَعرِ الأجسام ، وارتفاع ُ بعضِها تارة من ظُلُمُات الجِهُمَان ، وانبعاثُها من نوم الغفلة والنسيان ،

١ السفَرة الملائكة يحصون الأعمال.

وحشر هما إلى الحساب والميزان ، وجواز هما على الصراط ، ووصولها إلى الجنان ، أو حَبسها في در كات الهاوية والنيران ، أو مكثها في البَرزخ ، أو وقوفها على الأعراف ، كما ذكر الله تعالى في قوله : « ومن ورائهم برذخ إلى يوم ببعثون » وفي قوله تبارك وتعالى « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا " بسياهم » وهم الرجال الذين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها السمه ، لا تُلهيهم تجارة "ولا بيع "عن ذكر الله وهذا حال إخواننا الفضلاء الكرام ، فاقتدوا بهم أيها الإخوان ، تكونوا مثلهم وقد بينا في رسائلنا كل ما مجتاج إليه إخواننا من أهل هذه العلوم

#### فصل

وينبغي لإخواننا ، أيدهم الله ، حيث كانوا في البلاد ، إذا أراد أحدهم أن يتخذ صديقاً مُجدداً أو أخاً مُستانفاً ، أن يعتبر أحواله ، ويتعرّف أخباره ، ويجرّب أخلافه ، ويسأله عن مذهب واعتقاده ، ليعلم هل يتصلّح للصداقة وصفاء المودة وحقيقة الأخوّة أم لا ، لأن في الناس أقواماً طبائِعهم منغايرة خارجة من عن الاعتبدال ، وعاداتهم رديثة مُفسدة ، ومذاهبهم مختلفة جائزة فمنهم خير وشرير ، و كفور وشكور ، و ذو أمانة وغدّار ، وحليم وسفيه ، وسخي وبخيل ، وشجاع وجبان ، وحسود وودود ، وفاجر وعفيف ، وجزوع وصبور ، وشره وقنوع ، وسليس وشرس ، وفظ غليظ ، ولطيف رقيق ، وعاقل وأحبق ، وعالم وجاهل ، ومحب ومنبض ، فيط وموافق ومخالف ، ومنافق ومخلص ، وناصح وغائن ، ومتكبر ومتواضع ، وعدو وصديق ، ومؤمن وزنديق ، وعارف ومنكر ، ومُقبل ومدير ، ومدين ، ومؤمن وزنديق ، وعارف ومنكر ، ومُقبل ومدير ، وما شاكل هذه الأخلاق المحمودة والمذمومة ، منادّات معضها لبعض

واعلم أن شر هـذه الطوائف كلها من لا يؤمن بيــوم الحساب ، وشَرُّ

الأخلاق كِبرُ إبليس، وحيرصُ آدم، وحسدُ قابيل، وهي أُمّهات المعاصي. واعلم أَن النـاس مطبوعون عـلى أخلاقهم بجسب اختلاف تركيب مِزاج أجسادهم ، وبجسب اختلاف أشكال الفلك في أصل مواليدهم وقـد بيّنا في رسالة الأخلاق هذا بشرحه

واعلم أن من الناس من هو مطبوع على خُلْق واحد أو عدة من أخلاق محمودة ومذمومة ، وأن العادات الرديئة تقوسي الأخلاق الرديئة والعادات الجميلة تقوسي الأخلاق المحمودة ، وهكذا حرر الآراء والاعتقادات ، فإن من الناس من يرى ويعتقد في دينه ومذهبه أنه حلال له سفك مر كل مخالف له في مذهبه ، مثل اليهود والحوارج وكل من يكفر بالرب ومن الناس من يرى ويعتقد في دينه ومذهبه الرحمة والشفقة الناس كلهم، ويرثي المذنبين، ويستغفر لهم، ويتحن على كل ذي راوح من الحيوان، ويريد الصلاح المكل ، وهذا مذهب الأبرار والزهاد والصالحين من المؤمنين، وهكذا مذاهب إخواننا الكرام

## فصل

فينبغي لك ، إذا أردت أن تتخذ صديقاً أو أخاً ، أن تنتقده كما تنتقـد الدراهم والدنانير ، والأرضين الطيبة التربة للزرع والغرس ، وكما ينتقد أبناء الدنيا أمر التزويج وشيرى المماليك والأمتعة التي يشترونها

واعلم أن الحَطْب في اتخاذ الإخوان أجل وأعظم خطراً من هذه كلها ، لأن إخوان الصدق هم الأعوان على أمور الدين والدنيا جميعاً ، وهم أعز من الحبريت الأحمر! وإذا وجدت منهم واحداً فتمسئك به ، فإنه قـر ، من الحبريت الأحمر! وسعادة الآخرة ، لأن إخوان الصدق نصرة على دفع العين ، ونعيم الدنيا ، وسعادة الآخرة ، وأركان يُعتمد عليهم عند الشدائد والبلوى ، الأعداء ، وزين عند الأخلاء ، وأركان يُعتمد عليهم عند الشدائد والبلوى ،

وظهر" يُستند إليهم عند المكاره في السر"اء والضر"اء ، وكنز مذخور ليوم الحاجة ، وجَناح خافِض عند المنهمات، وسلم للصعود إلى المعالي، ووسيلة إلى القلوب عند طلب الشفاعات، وحِصن حصين يُلتجأ إليه يوم الر وع والفزعات. فإن غبت حفظوك، وإن تضعضعت عضدوك، وإن رأوا عدو"اً لك قمعوه. والواحد منهم كالشجرة المباركة تدلت أغصانها إليك بشرها وأظلتك أوراقها بطيب رائحتها ، وسترتك بجميل فينها ، فإن ذكرت أعانك ، وإن نسبت ذكر ك يأمر ك بالبر ويسابقك إليه ، ويرغبك في الحير ويبادرك إليه ويدلك عليه ، ويبذل ماله ونفسه دونك

فإذا أسعدك الله يا أخي بمن هذه صفته ، فابد ُل له نفسك ومالك ، وق عرضه بعرضك ، وافر ُش له جناحك ، وأودعه سر ك ، وشاوره في أمرك ، وداو برؤيته عينك، واجعل أنسك، إذا غاب عنك، ذكر والفكر في أمره، وإن هفا هفوة فاغفر له ، وإن زل زل ق فصغر ها عنده ، ولا توحيشه فيخاف من حقدك ، واذكر من سالف إحسانه عند إساءته ، ليأنس بك ويأمن غائيلتك ، فإن ذلك أسلم ُ لو د و وأدوم ُ لإخائه

#### فصل

واعلم يا أخي أن من الناس من لا يتصلّ للصداقة والأخوّة والمُقاربة أصلًا البتّة فانظرُ من تصحّب وتعاشر ، ولا تغتر بظاهر الأمور من غير معرفة بواطنها ، ولا مجلاوة العاجل من قبل النظر في مرارة عاقبتها ، فإذا أردت اتخاذ أخ أو صديق ، فاعتبر أولاً أحواله ، واختبر أخلاقه ، وسله عن مذهبه واعتقاده ، وانظر في عاداته وسجيّته وشمائله وحركاته ، فإنه لا يخفى على المُتفرِّس بواطن الأمور إذا نظر إلى ظواهرها

واعلم بأن من الناس من يتشكل بشكل الصديق ، ويُدلس عليك

بشِبه الموافِق، ويُظهر لك المحبة، وخلِافُها في صدره وضميره، فلا تغتر، أو تتَــَـقُن

واعلم أن أعمال الناس في ظاهر أمورهم تكون مجسب أخلاقهم التي طُبعوا عليها ، وبجسب عاداتهم التي نشأُوا عليها ، أو بجسب آرائهم التي اعتقدوها فإذا رأيت الرجل مُعجّباً صَلفاً ، أو نكداً لجوجاً ، أو فظاً غليظاً ، أو بماحكاً بمارياً ، أو حسوداً حقوداً ، أو منافقاً مُراثياً ، أو بخيلًا شحيحاً ، أو جباناً مَهيناً، أو مكاراً غندراً، أو متكبراً جبّاراً، أو حريصاً شرهاً، أو كان محتًّا للمدح والثناء أكثر بما يستحق ، أو كان مُزرياً لنظرائه، أو كان مستحقراً لأقرانه والناس ، ذامًّا لهم ، أو مُتَّكِلًا على حوله وقوته ، فاعلم أَنه لا يَصلح للصداقة وصفوة الأخوَّة ، لأن هذه الأخلاق والآراء والعادات مُفسدة " لاعتقاده لإخوانه وذلك أن من يختر المطالبة بما لا يجب له ، لا تَسَمَّحُ نفسه ببذل ما يجب عليه ، وهكذا الحسود واللجوج والفضوب تمنعه هده الأخلاق عن الإذعان للحق ، وهكذا اللجاجُ والتكبُّر يمنعـان عن قطع الجدال والخلاف ، وكذلك الفظاظة والغلُّظة تمنعان من العذوبة والسهولة ، والشراسة والغضب يهيجان على المكابرة وبالجملة كل هذه الأخلاق مُفسدة للمودة ، ومحــالفة لصفوة الأُخوة ، مستثقَــلة "للنفوس ، وموحِشة للأنس والراحة ، ومُنفِّرة لإلف الطباع ، ومُنفِّصة للعيش ، ومُبغَّضة للحياة

واعلم أن الصدافة لا نتم بين مختلفين بالطبع ، لأن الضدين لا يجتمعان مثال ذلك السخي والبخيل فإنهما منتضادان في الطبع ، فلا نتم بينهما الصدافة ، ولا تصفو لهما المودة ، ولا يهنيهما العيش ، لأنه إذا فعل السخي شيئاً بما يوجبه سخاؤه من بذل المال أو المعروف ، رآه البخيل بصورة المنضي قد فعل ما لا ينبغي ولا يجوز وإذا فعل البخيل بطبعه شيئاً من إمساك المال بما يوجبه بخله ، رآه السخي بصورة من قد أتى منكراً لا مجسن فعله ، فيصير ذلك سبباً لعيب كل واحد منهما على صاحبه ، حتى يعتقد البخيل في السخي ذلك سبباً لعيب كل واحد منهما على صاحبه ، حتى يعتقد البخيل في السخي "

سُخف الرأي وتضيع المال وترك النظر في العواقب، ويعتقد السخي في البخيل النذالة والدناءة وصغر النفس وقصور الهمة ، فإذا وقع بينهما ودام ، صارت وحشة وتواترت ، حتى تصير عداوة ، وتصير العداوة إلى الصرامة وهذا القياس في كل خُلُقين مختلفين متضادين ، فإنهما يوجبان المنازعة ، والمنازعة توجب المغالبة ، والمغايظة ، والمغايظة ، والمغايظة ، والمعافة ، والمباغضة ، والمباغضة ، الصداقة

#### فصل

واعلم أن مَثَلَ اتخاذ الأصدقاء والإخوان كمثل اكتساب المال والذخائر، وذلك أن من الناس من يُفني عبره في طلب صديق موافق فلا يجد، فمثله كمثل الذي يُفني عبره في طلب جبع المال فلا يتقدر عليه ومنهم من يكون مرزوقاً من كثرة المال ، ومنهم من يحسن أن يكسب المال ولكن لا يحسن أن يحسب المال ولكن لا يحسن أن يحفظه فهكذا حكم اتخاذ الإخوان والأصدقاء ، ومنهم من لا يتحسن حفظهم ومراعاة أمورهم ، فيصيرون إلى العداوة بعد الصداقة ، وإلى المباغضة بعد المودة

فينبغي لك أن يكون أكثر كد ك وعنايتك ، بعد اتخاذ الصديق ، حفظه ومراعاة أمره وأداء حقوقه ، حتى لا تصير الصداقة عداوة بعد طول الصّعبة بملالة أو ضجر أو شكوك أو ظنون أو شبهة تدخُل في المودة ، أو نميمة ووشاية من مخالف له يسعى بينكما للفساد فتفقد يا أخي هذا الباب ولا تغفل عنه

واعلم يا أخي أن الإنسان كثير التلوئن ، قليل الثبات على حال واحد ، وذلك أنه قل من الناس من تحدُث له حال من أحو ال الدنيا، أو أمر من أمورها من غنسًى إلى فقر، أو من فقر إلى غنى، أو من حضر إلى سفر، أو من عزوبة

إلى تزويج ، أو من ذل إلى عز ، أو من عُطلة إلى شُعُل ، أو من بؤس إلى نعبة ، أو من رفعة إلى ضعة ، أو من ضعة إلى رفعة ، أو من صناعة إلى عجارة ، أو من صُحبة قوم إلى صحبة آخرين ، أو من رأي مذهب إلى مذهب أو من شباب إلى شيخوخة ، أو من صحة إلى مرض ، إلا ومجد ث له خُللُق جديد وستجيّة أخرى ، ويتغير خُلقه مع إخوانه ، ويتلو ن مع أصدقائه ، إلا إخوان الصفاء الذين ليست صداقتهم خارجة من ذاتهم ، وذلك أن كل صداقة تكون لسبب ما ، فإذا انقطع ذلك السبب بطلت تلك الصداقة ، إلا صداقة إخوان الصفاء فإن صداقتهم قرابة رحم ، ورحم من أن يعيش بعضهم لبعض ويرث بعضهم بعضاً ، وذلك أنهم يوون ويعتقدون أنهم نفس واحدة في أجساد متفرقة ، فكيفها تغيرت حال الأجساد مجقيقتها ، فالنفس لا تتغير ولا تتبدئ ، كما قال القائل

وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه، ولو أن ما في الوجه منه خراب للما ظُنُهُ مَا إِنْ كُلُ الطَّهُمِ اللهُم ناب للهُ من الدهر ما شاء غيراً ها فأبلُغ أقصى العمر، وهي كعاب للهير مني الدهر ما شاء غيراها ، فأبلُغ أقصى العمر، وهي كعاب

وخَصلة "أخرى، أن أحدهم إذا أحسن إلى أخيه إحساناً فلا يمن عليه به، لأنه يرى ويعتقد أن إحسانه إلى نفسه ، وإن أساء إليه أخوه لم يستوحش منه لأنه يرى أن ذلك كان منه إليه فمن اعتقد في أخيه مثل هذا واعتقد أخوه فيه مثل ذلك ، فقد أمن كل واحد من أخيه غائلته أن يتغير عليه في يوم من الأيام بسبب من الأسباب أو بوجه من الوجوه

فينبغي إذا ظفرت بواحد منهم أن تختاره على جميع أصدقائك وأقربائك وعشيرتك وجيرانك الذين نشأت معهم فإنه خير" لك من ولدك الذي من ظهرك ، وأخيك من صنب أبيك ، ومن زوجتك التي جعلت كل" كسبك لها ، وجميع سعيك من أجلها ، فاعرف حقه كما تعرف حقوقهم ، بل ينبغي أن تؤثره عليهم كلهم ، لأن هؤلاء مجبونك من أجل منفعة تصل منك إليهم ، وييدونك من أجل منفعة تصل منك إليهم ، في غيرك وخذ اوك أحثوج ما تكون إليهم . فأما هذا الأخ فليس يريدك من أجل شيء خارج عن ذلك ، بل من أجل أنه يرى ويعتقد أنك إياه وهو إياك نفس" واحدة في جسدين متقابلين ، يسر هما يسر ك ويغمه ما يغمك ، يويد لك منه مثل الذي تريد له منك واعلم أن قلوب الأخيار صافية ، لأن نفوسهم طاهرة ، ولا تخفى عليهم خفيات الأمور ، لأنها تتراهى فيها كما تتراهى فيان ذلك لا يخفى عليهم ولا ينكتم عليهم منك

#### فصل

واعلم بأن خير شيء يُوزَقُهُ الإنسان السعادة '، وان السعادات نوعان داخل وخارج ، فالذي هو داخل نوعان: أحدهما في الجسد والآخر في النفس. فالذي في الجسد كالصحة والجسال ، والذي في النفس كالذكاء وحسن الحلق . والذي من خارج نوعان أحدهما ملك اليد كالمال ومتاع الدنيا ، والآخر الأقران من أبناء الجنس كالزوجة والصديق والولد والأخ والأستاذ والمعلم والصاحب والسلطان ، فمن أسعد السعادات أن يتنقق لك يا أخي معلم والصاحب والسلطان ، فمن أسعد السعادات أن يتنقق لك يا أخي معلم

**1 \* 1** 

رشيد عالم عارف مجمّائق الأشياء والأمور، مؤمن بيوم الحساب، عالم بأحكام الدين، بصير بأمور الآخرة، خبير بأحوال المعاد، مرشد لك إليها ومن أخس المناحس أن يكون لك ضد ذلك

واعلم أن المعلم والأستاذ أب لنفسك وسبب لنشومًا وعلة حياتها ، كما أن والدك أعطاك صورة والدك أب لجسدك وكان سبباً لوجوده ، وذلك أن والدك أعطاك صورة جسدانية ، ومعلمك أعطاك صورة روحانية ، وذلك أن المعلم يغذي نفسك بالعلوم ويربيها بالمعارف ، ويهديها طريق النعيم واللذّة والسرور والأبدية والراحة السرمدية ، كما أن أباك كان سبباً لكون جسدك في دار الدنيا ومربيك ومرشدك إلى طلب المعاش فيها التي هي دار الفناء والتغيير والسيلان ساعة بساعة ، فسل يا أخي ربك أن يوفق لك معلماً رشيداً هادياً سديداً ، واشكر الله على نعمائه السابغة

#### فصل

واعلم أن في الناموس أقواماً يتشبهون بأهل العلم ويتدلّسون بأهل الدين، لا الفلسفة يعرفونها ، ولا الشريعة يحققونها ، ويدّعون مع هذا معرفة حقائق الأشباء، ويتعاطون النظر في خفيّات الأمور الغامضة البعيدة، وهم لا يعرفون أنفسهم التي هي أقرب الأشياء إليهم ، ولا يميّزون الأمور الجلية ، ولا يتفكرون في الموجودات الظاهرة المُدركة بالحواس المشهورة في العقول ، ثم ينظرون في الطفرة والقلقة والجزء الذي لا يتجزّأ وما شاكلها من المسائل في ينظرون في الأشياء الظاهرة الأمور المتوهنة التي لا حقيقة لها في الهيولى، وهم شاكّون في الأشياء الظاهرة الجلية ، ويدعون فيها المحالات بالمكابرة في الكلام والحجاج في الجدل ، مثل الجلية ، ويدعون فيها المحالات بالمكابرة في الكلام والحجاج في الجدل ، مثل الحيام أن قنطر المربع مساور لأحد أضلاعه، وأن النار لا تنحرق، وأن شعاع البصر جسم " يبلغ في طرفة العين إلى فلك الكواكب، وأن علم النجوم باطل ،

وما شاكل ذلك من الزور والبهتان. فاحذرهم يا أخي فإنهم الدجَّالون الذَّلِقو الأَلسُن ، العميانُ القلوب ، الشاكُّون في الحقيائق ، الضَّالتُون عن الصواب.

واعلم أنهم محنة على العلماء ، كذابون على الأنبياء ، عليهم السلام ، ينتحلون ولا يتحققون ، ويدعون مسا لا يعرفون ، ويتكلمون فيا لا يُحسنون ، وما هم إلاً كما وصفهم رب العالمين جل اسمه « بل أنتم قوم خصمون ، يهيمون في أودية ما يتوهمون ، ويقولون ما لا يفعلون ولا يعلمون أعاذنا الله وإياك ، أيها الأخ ، بمن فيه هذه الصفات الذميمة ، ومن شراهم فإنهم أعداء فاحد رهم

### فصل

واعلم أيها الأخ أن من سعادتك أيضاً أن يتفق لك مُعلمٌ ذكي ، جيــد الطبع ، حسن الخُـُلق ، صافي الذِّهن ، محب للعلم ، طالب للحق ، غير متعصب لرأي من المذاهب

واعلم أن مَثَلَ أفكار النفوس قبل أن يتحصُل فيها علم من العلوم واعتقاد من الآراء كمثل ورق أبيض نقي لم يُكتَب فيه شيء ، فإذا كتب فيه شيء حقّاً كان أم باطلًا ، فقد شُغِل المكان ومُنيع أن يُكتب فيه شيء آخر ، ويتصعب حكّه ومتحوه فهكذا حُكم أفكار النفوس ، إذا سبق إليها علم من العلوم واعتقاد من الآراء ، أو عادة من العادات ، تمكن فيها ، حقّاً كان أو باطلًا ، ويتصعب قلعها ومحواها كما قال القائل

أَتَانِي هُو اهَا قَبَلَ أَن أَعَرَفُ الْهُوى، فَصَادَفُ قَلِمِي فَارَغَا فَتَمَكَّنَا فَإِذَا كَانَ الْأَمْر كَمَا وَصَفَتَ فَيَنْبُغِي لَكَ ، أَيَهَا الْأَخِ، أَن لَا تُشْغَلَ بَإْصَلَاح

المشايخ الهرَمة الذين اعتقدوا من الصبا آزاة فاسدة ، وعادات رديثة ، وأخلاقاً ورحشية ، فإنهم يُتعبونك ثم لا ينصلحون ، وإن صَلَحُوا قليلًا قليلًا فيلا فيلا فيلا فيلا في يُفلِحون ولكن عليك بالشباب السالمي الصدور ، الراغبين في الآداب ، المبتدئين بالنظر في العلوم ، المريدين طريق الحق والدار الآخرة ، والمؤمنين بيوم الحساب ، المستعملين شرائع الأنبياء ، عليهم السلام ، الباحثين عن أسرار كتبهم ، التاركين الموى والجدل غير متعصبين على المذاهب

واعلم أن الله تعالى ما بعث نبياً إلا وهو شاب ، ولا أعطى لعبد حكمة إلاً وهو شاب ، كما ذكرهم ومدحهم فقال ، عز "اسبه ، و إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ، وقال تعالى : «إنا سبعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ، وقال أيضاً ، عز " وجل " ، وقال موسى لفتاه »

واعلم أن كل نبي بعثه الله فأو"ل من كذ"به مثايخ فومه المتعاطئون الفلسفة والنظر والجدل ، كما وصفهم تعالى فقال: « ولما ضُرِب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصد ون وقالوا أآلمتنا خير" أم هو ، ما ضربوه لك إلاً جدلاً ، بل هم قوم خصمون . »

## فصل

واعلم أن مواهب الله ، جل "اسه ، كثيرة "لا يُعصى عددها ، ولكن يجمعها جنسان ، تحت كل جنس أنواع كثيرة أحدهما قينية جسدانية ، والآخر قينية نفسانية فمن القينية الجسدانية أحدهما المسال ، ومن القينية النفسانية أحدهما العلم والناس في هاتين النعمتين العظيمتين على مناذل أربع فمنهم من قد رُزق الحظ من المال والعلم جميعاً ، ومنهم من قد حرر مهما جميعاً ، ومنهم من رُزق العلم ولم جميعاً ، ومنهم من رُزق العلم ولم يُرزق المال والعلم جميعاً ، ومنهم من رُزق العلم ولم يُرزق المال والعلم جميعاً ، أن يؤد ي

شكر ما أنعم الله ، جل وعز ، به عليه بأن يضم إليه أخا من إخوانه بمن قد حُرِمهما جميعاً ، ويواسيه من فضل ما آتاه الله تعالى من المال ، ليُقيم به حياة جسده في دار الدنيا ، ويرفده ويُعلله من علمه لتحيا به نفسه للبقاء في دار الآخرة ، فإن ذلك من أقرب القربات إلى الله ، وأبلغ لطلب مرضاته

ولا ينبغي له أن يمن عليه بما يُنفق عليه من المال ولا يستحقره ، ويعلم أن الذي حرم أخاه هو الذي أعطاه ، وكما أنه لا يمن على ابن له جسداني فيا يُربّيه ويُنفقه عليه من ماله ، ويُور ثه ما جمعه من المال بعد وفاته ، كذلك لا يجب أن يمن على ابنه النفساني لأنه إن كان ذلك ابنه الجسداني ، فهذا ابنه النفساني ، كما دوي أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لعلي ، عليه السلام : « أنا وأنت أبوا هذه الأمة ، وقال ، صلى الله عليه وسلم : « المؤمن أبيه وأمّه ، وقال إبراهيم ، عليه السلام . « فمن تبعني فإنه أخو المؤمن من أبيه وأمّه ، وقال إبراهيم ، عليه السلام ، « فمن تبعني فإنه من أجلى « وقال ، عز وجل ، لنوح ، عليه السلام ، حيث قال « إن ابني من أهلي « قال ، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ، وقال تعالى « فإذا أنسب أهلي « قال » إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ، وقال تعالى « فإذا النسب الجسداني لا ينفع في الآخرة

وبهذا المعنى قال المسيح ، عليه السلام ، للحواريّين: « جئت من عند أبي وأبيكم ، وقال الله تعالى: « ملة أبيكم إبراهيم ، فهذه الأبوّة نفسانية لا ينقطع نسبها كما قال النبي ، عليه السلام « كلّ نسب ينقطع يوم القيامة إلاّ نسبي ، وقال « يا بني هاشم لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم ، وتأتوني بأنسابكم ، فإني لا أغني عنكم من الله شيئاً » . إنما أراد النسبة الجسدانية، لأنها تنقطع إذا اضمحلّت الأجسام وبقيت النسبة النفسانية ، لأن جواهر النفوس باقية بعد فراق الأجساد ، وإن كان يَظنُن أن ابنه الجسداني ينحي ذكره بعد موته ، فهذا أيضاً ، إن عاش ، أحيا ذكره في مجلس العلماء ومحاضر أهل الحير إذا

نشر علمه ، ويتوجمه إليه ويتوحم عليه كلما ذكره ، كما نذكر نحن معلمينا وأستاذينا أكثر بما نذكر آباءنا الجسدانيين ، ونترحم على آبائنا وان كان يظن أن ذلك الابن الجسداني وبما ينفعه إذا كبر ، ويعينه على أمور الدنيا ، فهذا ربما بلغ في العلم والحكمة والخير والمرتبة عند الله تعالى أن يشفع بعلمه لمعلمه ، فينجو بشفاعته وهو لا يدري ، كما ذكر الله تعالى بقوله « آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله »

وأما من رُزرِق المال ولم 'يرزَق من العلم من إخواننا فينبغي له أن يطلب أَخاً مِن قد رُزِق العلم ويضمه إليه ويُواسيه هذا من ماله ، ويرفِده هذا من علمه ، ويتعاونان جميعاً على إصلاح أمر الدين والدنيا وينبغي للأخ ذي المال أَن لا يمن على الأخ ذي العلم بما يواسيه من ماله ، ولا يحتقره لفقره ، لأن المال قِنْية جسدانية تـُقام بها حياة الجسد في دار الدنيا، والعِلمَ قِنْية نَفسانية تقام بها حياة النفس في دار الآخرة ، وجوهر ُ النفس خير ٌ من جوهر الجسد ، وحياة 'النفس خير" من حياة الجسد ، لأن حياة الجسد إلى مدة منّا ثم تنقطع وتضمحل ، وحياة النفس في الدار الآخرة تبقى مؤبّداً كما ذكر الله تعالى « لا يذوقون فيها الموت إلاّ الموتة الأولى ». وينبغي للأخ ذي العلم والحِكم أَن لا يحسُد أَخًا ذا مال له ، ولا يستحقيرَ ، لجهله ، ولا يفتخرَ عليه بعلمه ، ولا يطلُبُ منه عِوَضاً فيما يعلمه ، لأن مَثَلَهما في صحبتهما وتعاونهما هذا لهذا بماله ، وهذا لهذا بعلمه ، كمثَل اليد والرجل في اتصالهما بالجسد وخيدمتهما وتعاونهما في إصلاح الجملة وذلك لأن اليدين لا تطلبان من الرجلين ، إذا احتذتا لهما نعلًا أو أخرجتا منهما شوكة ، جَزاة ولا شُكوراً ، وكذلك الرَّجلان لا تطلب ان من اليدين ، إذا بلَّغتاهما إلى الموضع الذي شاءتا وتستُّرتا وهربتا به من خوف القطع ، جزاة ولا عِوَضًا ، لأنهما آلات جسد واحد ، وقوام ُ إحداهما بالأُخرى ؛ وهكذا أيضاً السمع ُ لا يمن على البصر إذا أسمعه النداء ، ولا البصر ُ يمن على السمع إذا أراه المنادي ، لأنهما قوتان لنفس

واحدة ، كلُّ منهما صلاح للأخرى في تعاونهما في خدمة النفس وطاعتِهما في إدراكها المحسوسات

فهكذا ينبغي أن يكون تعاون إخوان الصفاء في طلب صلاح الدين والدنيا ، وذلك أن معاونة الأخ ذي المال للأخ ذي العلم باله ، ومعاونة الأخ ذي العلم للأخ ذي المال بعلمه في صلاح الدين كمثل رجلين اصطحبا في الطريق في مفازة ، أحد هما بصير ضعيف البدن معه زاد ثقيل لا يُطيق حمله ، والآخر أعمى قوي البدن ليس معه زاد ، فأخذ البصير بيد الأعمى يقوده خلفه ، وأخذ الأغمى ثقل البصير فحمله على كتفه ، وتواسيا بذلك الزاد ، وقطعا الطريق ، ونجو اجبيعاً ، فليس لأحدهما أن يمن على الآخر في إنجائه له من الملكة في معاونته ، لأنهما نجو اجبيعاً بمعاونة كل واحد منهما صاحبة ، الملكة في معاونته ، لأنهما نجو اجبيعاً بمعاونة كل واحد منهما صاحبة ، والمعاونة لا تكون إلا بين اثنين أو أكثر والأخ الجاهل كالأعمى ، والأخ الفقير كالضعيف ، والأخ الغني كالقوي ، والأخ العالم كالبصير ، والطريق هي صحبة النفس مع الجمد، والمفازة هي الحياة الدنيا والنجاة هي حياة الآخرة.

وأما من رُزِق العلم ولم يُرزَق المال ، ولا يجد من يُواسيه بالمال من إخواننا ، فينبغي له أن يَصبِر وينتظر الفرج ، فإنه لا بد أن يؤيده الله ، عز وجل ، بأمر أو بأخ يخفف عنه ما مجتمله من ثقل الفقر ، كما وعد لأوليائه فقال عز من قائل « ومن يتتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا مجتسب » وقال تعالى « ومن يتق الله يجعل له من أمر • يسراً »

وينبغي له أن يعلم أن الذي رُزق من العلم خير من الذي رُزق من المال ، لأن العلم سبب لحياة النفس في دار الدنيا والآخرة جميعاً ، والمال سبب لإقامة حياة الجسد في دار الدنيا فقط ، وفضل ما بين النفس والجسد وشرف جوهرها، وفضل حياتها وفضل ذاتها ، فقد تقدم ذكره. وينبغي له أن يتفكر في الذي حرم من المال والعلم جميعاً ليَعرف نعمة الله عليه ويشكره

على كل حال ، ليستوجب المزيد كما وعد الله تعالى فقـال ، لأن شكرتم لأزيدنكم »

وأما من ليس بذي مــال و لا علم من إخواننا فهو الذي له نفس زكيّة جميلة الأخـلاق ، سليم القلب من الآراء الفاسدة ، محب للخير وأهـله ، صابر راض عما قسم الله له من ذلك ، فينبغي أن يعلم أن الذي أعطى من حسن الأخلاق ، وسلامة القلب ومحبّة الخير والرضا بما قُسِم له ، خير من الذي مُنِع من المال والعلم، لأنَّا نجد في الناس من أعطي العلم والمال أو أحدهما، ولم يُرزق من هذه الخصال التي ذكرناها شيئًا ، وذلك أنَّا نجد أقوامًا علماء متفلسفين يصنَّفون الكتب في تحسين الأخلاق ، ويأمرون النــاس بهــا ، وهم أَسُواْ النَّاسُ خُلُنْقاً ونجِد أَقُواماً ليس لهم علم كثير ، وهم مهذَّبُو الأُخلاق كما وصفنا. فقد تبيَّن أن حُسن الحُـُلـُـق من مواهب الله تعالى كما قيل في الحبر: « قد فرغ الله من الحَــلـق والحـُــلـق والرزق والأجــل ». ومدح الله تعالى نبيه محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، بحُسن الحُـُلـُـتى حين قال ﴿ وَإِنْكُ لَعَلَى خُلَقَ عظيم ». وقال تعالى: « ولو كنت فظيًّا غليظ القلب لانفضُّوا من حولك». وقد قبل في الخبر: وإن الإنسان بحسن الحُنُكُ في يُدرك في الجنة درجة الصامّ. لأن حُسن الحلق من أخلاق الملائكة وشيمة أهل الجنة، كما 'ذكر في القرآن: « وقلن حاشًا لله ما هذا بشراً إن هذا إلاً ملك كريم ».

وسوء الخلق من أخلاق الشياطين وأهل النار الذين يحسد بعضهم بعضا ، ويتباغضون ويلعن بعضهم بعضا كما ذكر الله تعالى في القرآن «كلما دخلت أمة لعنت أختها ». وقالوا لا مرحباً بهم إنهم صالم النار ، قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم ، وهم في العذاب مشتركون

واعلم أن قوة نفوس إخواننا في هذا الأمر الذي نشير إليه ونحث عليه على أربع مراتب أولها صفاء جوهر نفوسهم وجودة القبول وسرعة التصور، وهي مرتبة أرباب ذوي الصنائع في مدينتها التي ذكرناها في الرسالة الثانية ، وهي القوة العاقلة المميزة لمعاني المحسوسات ، الواردة على القوة الناطقة بعد خبس عشرة سنة من مولد الجسد ، وإلى هذا أشار بقوله تعالى « إذا بلغ الأطفال منكم الحلم ، وهم الذين نسميهم في مخاطبتنا ورسائلنا إخواننا الأبرار والرحماء .

وفوق هذه المرتبة مرتبة الرؤساء ذوي السياسات، وهي مراعاة الإخوان، وسخاء النفس، وإعطاء الفيض والشفقة والرحمة والتحنن على الإخوان، وهي القوة الحاقلة بعد ثلاثين سنة من مولد الجسد، وإليه أشار، جل ذكره، بقوله « فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً » وهم الذين نسمتيهم في وسائلنا إخواننا الأخيار والفضلاء

والمرتبة الشالئة فوق هذه ، وهي مرتبة الملوك ذوي السلطان والأس والنهي والنصر والقيام بدفع العناد والحِلاف عند ظهور المعاند المخالف لهذا الأمر بالرّفق واللّطف والمداراة في إصلاحه ، وهي القوة الناموسيّة الواردة بعد مولِد الجسد بأربعين سنة ، وإليها أشار بقوله: «حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال دب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ». وهم الذين نسبّهم إخواننا الفضلاء الكرام

والرابعة فوق هذه ، وهي التي ندعو إليها إخواننا كلتهم في أي مرتبة كانوا ، وهي التسليم وقبُّول التأييد ، ومشاهدة الحق عِياناً ، وهي قوة المكتكيّة الواردة بعد خبسين سنة من مولِد الجسد ، وهي المُمهّدة للمعاد والمُفارِقة للهيُولى ، وعليها تنزل قوة المِعراج ، وبها تصعد إلى ملكوت

السماء ، فتشاهد أحوال القيامة من البعث والنشر والحشر والحساب والميزان والإكرام؛ وإلى هـذه الرتبة أشار بقوله تعالى ﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفُسُ المُطْمَئْتُهُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وإليها أشار إبراهيم ، عليه السلام ، بقوله تعالى ﴿ وَاجْعَلَىٰ مِنْ وَرَثَّةَ جَنَّةَ النَّعِيمِ ﴾ وإليها أشار بوسف ، عليه السلام ، بقوله تعالى « رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولبي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ، وإليها أشار المسيح ، عليه السلام ، بقوله للحواريين : ﴿ إِنِّي إِذَا فَارْقَتْ هَذَا الْهَيْكُلُّ ﴾ فأنا واقف في الهواء عن يمين العرش بِين يدي أبي وأبيكم ، أتشفع لكم ، فاذهبوا إلى الملوك في الأطراف ، وادعوهم إلى الله تعالى ، ولا تهابوهم ، فإني معكم ، حيث مــا ذهبتم ، بالنصر والتأبيد ، وأشار إليها نبينا محمد ، صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّكُمْ تُرْدُونَ عَلَى الحوض غداً ﴾ . وأحاديثُ مرويَّةُ ، كل هذه مشهورة عند أصحاب الحديث، وإليها أشار سُقراط بقوله يوم سُقِي السمّ: ﴿ إِنِّي وَإِنْ كُنْتُ أَفَارَقُكُمْ إِخُوانًا فضلاء ، فإني ذاهب إلى إخوان كرام قد تقدمونا ، في كلام طويل وإليها أَشَار فيثَاغُـُورَثُ فِي الرسالة الذُّهبية فِي آخرِها ﴿ إِنْكَ إِذَا فَعَلَتُ مَا أُوصِيكُ عند مفارقة الجسد ، تبقى في الهواء غير َ عائد إلى الإنسيَّة ولا قابل للموت ». وإليها أشار بلوهر ليوزاسف حين قال الملك لوزير. وكان من أهل هذه المقالة: « قل لي من أنت ? فقال من الذين يعرفون ملكوت السماء ، في حديث طويل وإليها ندعو نحن إخواننا جبيعاً ، والله يَهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وإليها أشار بقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ يَدَّعُو إِلَى دَارُ السَّلَامُ وَيَهْدِي مِنْ يشاء إلى صراط مستقيم ، وآيات "كثيرة في القرآن في هذا المعنى ، وهيكل آية فيها صفة الجِنان وأهلها ونعيمها واعلم أن المطلوب من المدعوين إلى هذا الأمر أربعة أحوال أولها الإقرار بجقيقة هذا الأمر ، والثان التصديق له بالضهير والاعتقاد ، والرابع التحقيق له للوضوح والبيان ، والثالث التصديق له بالضهير والاعتقاد ، والرابع التحقيق له بالاجتهاد في الأعمال المشاكلة لهذا الأمر واعلم أن المقر" باللسان غير منصو"د له يكون مقلداً ، والمتصو"ر له غير منصد"ق به يكون شاكاً متحيراً ، والمنصد"ق به غير المنتحقيق له بالاجتهاد بالعمل المثاكل لهذا الأمر، متحيراً ، والمنصد منطأ ، والمنحقيق له بالاجتهاد بالعمل المثاكل لهذا الأمر، يكون منقصراً مفرطاً ، والمنكذ"ب باللسان لهذا الأمر ، المنكر له بقلبه ، يكون جاحداً كافراً ، كما قال الله تعالى « الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » « لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون » واعلم أن المنقر" له خذا الأمر بلسانه ، المتصو"ر له بقلبه على حقيقته ، يتجد من نفسه أربع خصال لم يعرفها قبل ذلك ، إحداها قوة النفس والنهوض من الجسد ، والثائية والثانية والأمل بالفوز والنجاة عند مفارقة النفس الجسد ، والرابعة الثقة والنه واليعين بنام الأمر وكماله

واعلم أن كل مُقرِّ بهذا القرآن وبكتب الأنبياء، عليهم السلام، واخبارها عن الغيب ، فهم في ذلك على منازل أربع إما مُقِر " بلسانه غير مُصد ق بقلبه ، أو مُقِرُّ بلسانه ومصدِّقُ بقلبه ، غيرُ عارف لمعانيه وبيانه ، أو مُقِرٌّ ومصدِّق ومُنبيِّن مُ ولكن غير ُ قاممُ بواجب حقه . فالمقر بلسانه غير ُ المصدِّق بقلبه هو الذي رُزيِّق من الفهم والتمييز قليلًا ، فإذا فكر بعقله وميَّز ببصيرته ما يدُلُّ عليه ظاهر ألفاظ الكتب النبوية ، لا يقبله عقله لأنه لا يتصور معانبها اللطيفة وإشاراتها الحفية ، فيُنكره بقلب ويشك فيه ، وأما من أقر " بلسانه وصدً ق بقلبه ، وهو الذي يتفكر ويعلم أن مثل هذا الأمر الجليل الذي قد اتفقت على تحقيقه الأنبياء والأئمة والمهديُّون والحلفاء الراشدون وصالحو المؤمنين ، وأقرَّ به فضلاءُ الناس والمُميِّزون المُستبصرون ، لا يجوز أن يكون ليس له حقيقة، ولكن فهمه وتمييزه وعَقله يُقطّر عن إدراكه وتصوره لها مجقائقها وأمَّــا من قد عرف بيانه ولكن قصَّر في القيــام بواجبه ، فهو الذي وفَّقه الله وأرشده واهندى مجقائق هـذ. الأسرار المذكورة في كتب الأنبياء ، عليهم السلام ، واكن لا يجد المُعينَ له على القيام بنُصرتها وواجب حقتها ، لأنه وحيد وليس كل أمر يتيم الوَحدة ، بل ربما محتاج فيه إلى الجمع العظيم ، وخاصّة أمر ُ الناموس ، فأقل ما مجتاج فيه إلى أدبعين خصلة تجتمع في واحد من الأشخاص ، أو في أربعين شخصاً مؤتلفة القلوب

تمت رسالة كيفية عشرة إخران الصفاء وبليها رسالة في ماهيّة الإيمان وخصال المؤمنين المحققين

# الرسالة الخامسة من العلوم الناموسية والشرعية

في ماهية الإيمان وخصال المؤمنين المحققين ( وهي الرسالة السادسة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء )

## بسم الله الرحمن الوحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آللهُ خيرٌ أمَّا يشركون ?

اعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن الله ، جل ثناؤه ، قد أكثر ذكر المؤمنين في القرآن ، والمدح والثناء الجميل عليهم ، ووعدهم الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة جميعاً ، وهكذا أيضاً قد أكثر ذكر الكافرين وسوء الثناء عليهم ، والزجر والتهديد والوعيد في الدنيا والآخرة جميعاً فنريد أن نبيتن من المؤمن حقاً ومن الكافر حقاً ، إذ كان هذا أمر قد التبس على كثير من أهل العلم ، حتى صار يكفر بعضهم بعضاً ، ويلعن بعضهم بعضاً بغير علم والإبيان ولكن من أجل أن كثيراً من أهل العلم لا يعرفون الفرق بين العلم والإيان ، احتجنا أن نبيتن أولاً ما الفرق بينها . وذلك أن كثيراً من المتكلمين يسمون الإيان علماً ، ويقولون هو علم من طريق العقل . فنريد أو نبيتن أيا هو علم من طريق العقل . فنريد أن نبيتن أيا هو علم بالحقيقة فنقول

إن الحكماء قالوا إن العلم هو تُصوار النفس رسوم المعلومات في ذاتها ، فإذا كان العلم هو هذا، فليس كل ما يَرد الخبر به من طريق السَّمع تتصوُّره النفسُ مجقيقته ، فإذا لا يكون ذلك علماً بل إيماناً وإقراراً وتصديقاً ، ومن أجل هذا دعت الأنبياء أمنها إلى الإقرار أولاً ثم طالبوهم بالتصديق بعد البيان ، ثم حثُّوهم على طلب المعارف الحقيقية والدليل على صحة ما قلنا قول ُ الله عز وجل « الذين يؤمنون بالغيب » ، ولم يقل يعلمون بالغيب ثم حثَّهم على طلب العـلم بقوله « فاعتبروا يا أولي الألبــاب » ويا أولي الأبصار. ثم مدح فقال: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال ﴿ الذين أُوتُوا العلم والإِيمان ﴾ فكفى بهذا فرقاً بين العلم والإيسان . فنريد أن نبيِّن شرائط الإيمان وصفات ِ المؤمن ، ليعلم كل إنسان هـل هو مؤمن حقيًّا أو شاكِّ مرتاب، لأن المؤمنين هم ورثة الأنبياء وتلامذتهم، وأن الأنبياء لم يُورِّ ثوا دراهم ودنانير بل إنما ورَّ ثوا علماً وعبادة ، فمن أخذ بهما فقد وَ فُر حظاً جزيلًا كما ذكر الله جل ثناؤ. ﴿ ثُم أُورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير » وقال الله تعالى : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم »

#### فصل

واعلم يا أخي ، أيدك الله ، أن نعم الله كثيرة على الحلق لا يُعصى عددها، ولكن نذكر طرَّفاً بما يختُص الإنسان وهو نوعان أحدهما من خارج الجسد كالمال والقرين والولد ومتاع الدنيا أجمع ، والآخر ُ داخل فهو نوعان : أحدهما في الجسد كالصحة وحسن الصورة وكمال البينية والقوة والجلد وما شاكلها ، والآخر ُ في النفس وهو نوعان أحد ُهما حُسن الحالي والآخر ُ

ذكاء النفس وصفاء جوهرها وهي الأصل في جبيع المعارف. واعلم يا أخي أن الناس كلئهم في المعارف على أربع منازل: فمنهم من قد رُزِق العلم ولم يُرزق الإيمان، ومنهم من قد و فرُ حظه الإيمان، ومنهم من قد و فرُ حظه منهما جبيعاً، وإليهم أشار بقوله تعالى منهما جبيعاً، وإليهم أشار بقوله تعالى «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبيتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون » فخبر بهذا عن أشرفهم في المعارف، إذ كان علم البعث والقيامة من أشرف العلوم

وأما الذين أوتوا الإيمان ولم 'يرز قوا العلم فهم طائفة من الناس المأقر"ين بما في كتب الأنبياء ، عليهم السلام ، من أخبار البعث وأمر المبدا والمتعاد ، وأحوال الملائكة ومقاماتهم ، وحديث البعث والقيامة والحشر والنشر ، والحساب والميزان ، والصراط ، وجزاء الأعمال في النشأة الآخرة ونعيم الجنان وما شاكلها من الأمور الغائبة عن الحواس ، البعيدة عن تصوير الأوهام ، وهم ، مع قلة علمهم ، ساكنة "نفوسهم بما أخبرت به الأنبياء ، وما أشارت إليه الحكماء من الثواب في المتعاد ونعيم الجنان ، ومُصد قون لهم في السر والإعلان ، واغبون فيها ، طالبون لها ، عاملون من أجلها ، ولكنهم تاركون البحث عنها والكشف لها والنظر في حقائقها كيف ? وأين ? ومتى ? وليم ؟ واليم أشار بقوله « فسلام لك من أصحاب اليمين ، لهم الأمن واليُمن واليُمن والمُمن واليُمن والمُمن والمُمان والإمان

وأما الذين رُزِقوا حظاً من العلم ولم يُوزَقوا الإيمان فهم طائفة من الناس نظروا في كتب الفلاسفة والحكماء ، ومجثوا عنها ، وارتاضوا بما فيها من الآداب مثل الهندسة والتنجيم والطب والمنطق والجسدل والطبيعيات وما شاكلها ، فأعجبوا بها وتركوا النظر في كتب النواميس والتنزيلات النبوية والبحث عن أسرار الموضوعات الشرعية ، والكشف عن خفيات الرموزات الناموسية ، فعنيت عليهم الأنباء فهم شاكون في حقائقها ، متحيرون في

معرفة معانيها ، جاهلون بلطيف أسرارها ، غافلون عن عظيم شأنها ، وإليهم أشار بقوله « فرحوا بما عندهم من العلم »

وأما الذين حُرموا العلم والإيمان جميعاً فهم طائفة من الذين أترفوا في هذه الحياة الدنيا فهم مشغولون الليل والنهاو في طلب شهواتها ، مغرورون بعاجل حلاوات لذ"ات نعيمها ، تاركون لطلب الآداب ، معرضون عن العلم وأهله ، غافلون عن أمر الديانات وأحكام الشرائع ومفروضات السنن التي الغرض منها نجاة النفس وطلب الآخرة ، وإليهم أشار بقوله : « وأترفناهم في الحياة الدنيا » وقال «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » وقال «يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم».

فأما الذين أوتوا من العلم والإيمان حظاً جزيلًا فهم إخواننا الفضلاء الكرام الأخيار الذين أشار إليهم بقوله « يوفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات». وقد أخبرنا عن مذهبهم ، وعر فناكم أخلاقهم ، وبيئنا آراءهم ، وأوضعنا أسرارهم في إحدى وخبسين رسالة عبلناها في فنون الآداب وغرائب العلوم وطرائف الحبكم فانظروا فيها أيها الإخوان الأبرار الرحماء ، فلعلكم توفقون لفهم معانيها بتأييد الله لكم وبروح منه ، فتعيون حياة العلماء ، وتعيشون عيش السعداء ، وتهتدون إلى طريق ملكوت السماء ، وتنظرون إلى الملإ الأعلى ، وتساقون إلى الجنة زئراً

واعلم يا أخي أن المؤمنين درجاتهم متفاوتة الإيمان، كما أن العلماء متفاوتون في درجات العلوم ، وذلك أن الإنسان لا يبلئغ درجة في العلم إلا ويلوح له فوقها درجات لم يبلغها بعد ، كما ذكر الله بقوله «وفوق كل ذي علم علم». فهو من أجل هذا مجتاج إلى الإقرار به والتصديق بقول من هو أعرف وأعلم منه

وإذ قد بان من فضيلة العالم والمؤمن ، وما العلم وما الإيمان بما تقدم ، فنريد أن نذكر ماهيّة كل واحد منهما ونبيّن كميّتهما وكيفيتهما فنقول

إن العلم هو صورة المعلوم في نفس العالم، والإيمان هو التصديق لمن هو أعلم منك بما مخبرك عما لا تعلمه واعلم أنه راب صورة في نفس العالم ليس لها وجود في الهيولي، فنحتاج أن ننظر في هذا الباب نظراً شافياً، فإن أكثر ما تكدخل الشبهة على العلماء من هذا الباب.

وأما الإيمان فهو التصديق للمُخبر فيا قال وأخبر عنه ، ولكن ر'ب مخبر بخلاف ما في نفسه فيكون كذاباً إن كان قاصداً لذلك ، ور'ب مُصد"ق أيضاً لكذاب ، وهذا أيضاً بحتاج إلى نظر شاف لأن الشبهة تدخُل على القائلين والمستمعين من هذا الباب وقد بيننا طرفاً من هذه المعاني في رسائلنا المنطقيات

## فصل

واعلم يا أخي أن الإيمان يُودِثُ العلم لأنه متقدم الوجود على العلم ، ومن أجل هذا دعت الأنبياء ، عليهم السلام ، الأمَمَ إلى الإقرار أولاً بما خبرتهم والتصديق بما كان غائباً عنهم عن إدراك حواسهم وتضور أوهامهم ، فإذا أقروا بألسنتهم، سبوهم عند ذلك المؤمنين ثم طالبوهم بتصديق القلب كما ذكر الله « ومن يؤمن بالله يهد قلبه » فإذا وقع التصديق بالقلب سبوهم الصديقين ، كما قال تعمالي « والذي جماء بالصدق وصد ق به أولئك هم المتقون »

واعلم أن أول ما يبدأ بالإيمان الذي هو التصديقُ من الأنبياء للملائكة بما يُخبرونهم عما ليس في طاقة البشر تصورها قبل إخبار الملائكة لهم كما قال الله تعالى « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون » إلى آخر الآية. واعلم يا أخي أن الملائكة هم محتاجون إلى الإيمان فهم متفاوتون في درجات العلوم ، كما أخبر عنهم فقال « وما منا إلاً له مقام معلوم» وإن من أشرف

20

الملائكة حَمَلة العرش الذين هم في أعلى المقامـات في العلوم ، وهم أيضــاً عتاجون إلى الإيمان كما أخبر عنهم فقـال ، جل ثنــاؤه « الذين يتحمـلون العرش ومن حوله يسبُّحون مجمد ربهم ويؤمنون به »

واعلم أنك أيضاً محتاج إلى الإيمان والتصديق لقول المُنخبرِ لك الذي هو فوقك في العلم وأعلى منك في المعارف ، لأنك إن لم تـُـوْمـِن بمــا يخبرك بــه حُرِمت أشرف العلوم وأجل المعارف. وتعلم أنه ليس لك طريق إلى تصديق المُخبِر لك في أول الأمر إلا حُسنُ الظن بصدقه ، ثم على بمر" الأوقـات تتبيَّن لك حقيقة' ذلك ، فلا تطلبه بالبرهان في أول الأمر ، ولكن اجتهد في أن تتصورً في فكرك ما تسمع بأذنك، ثم اطلب السبيل والبرهان بعد ذلك، ولا ترض بالتقليد إذا توسُّطت في العلم ، ولا تطلب البرهان في أوله ، ولكن هَلُمُ بنا يا أَخِي إلى مجلس إخوان لك فضلاء ، وأصدقاء لك علماء ، وأوداء لك نصحاء ، لتسمع أقاويلهم وترى شمائلهم ، وتقف على أسرارهم ، وتتصور بصفاء جوهر نفسك ما تصوّروا بصفاء جوهر نفوسهم ، وتنظر بعين قلبك كما نظروا بعیون قلوبهم ، وتری بنور عقلك ما رأوا بنور عقولهم ؛ فلعلك أن تنتبه نفسك من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، وتحيا بروح العلوم ، وتعيش عيش السمداء، وتوفيَّق للصعود إلى ملكوت السماء، لتنظر إلى الملإِ الأعلى، وتكون هناك بنفسك الزكيَّة الطاهرة ، النقيَّة الشفافة ، مسروراً فرحاً ، منعَّماً ملتذًّا أبداً ، لا بجسدك النقيل المُظلم المستحيل الفاسد وفَّقك الله ، أيها الأخ ، للصواب وهداك إلى الرشاد وجميع َ إخواننا حيث كانوا في البلاد .

# فصل في ماهية الإيمان

اعلم يا أخي أن الله ، جل ثناؤه ، إنما أكثر مدح المؤمنين في القرآن ، وجعل وعدهم في الآخرة وثوابهم الجئة ، لأن الإيمان خصلة تجمع الحيرات البشرية كلئها ، وفضائل الملائكة . وأيضاً أكثر ذم الكافرين ، وجعل وعيدهم جهنم ، لأن الكفر خصلة تجمع الشرور البشرية كلئها ، ووذائل الشيطانية جميعاً ، وقد بيئنا ماهية الكفر ومن الكافر بالحقيقة في رسالة الناموس ، ونريد أن نذكر من شرائط الإيمان وخصائل المؤمنين طرَّفاً ليُعلم ما الإيمان ويعرف من المؤمن بالحقيقة

اعلم يا أُخي أن الإيمان يقال على نوعين ظاهر وباطن ، فالإيمان الظاهر هو الإقرار باللسان بخمسة أشياء ، أحدها هو الإقرار بأن للعالم صانعاً واحداً حيًّا ، قادر آ حكيماً ، وهو خالق الخلق كلهم ، ومدبّر م لا شريك له في ذلك أحد والثاني هو الإقرار بأن له ملائكة صفوة الله من خلقه ، نصبهُم لعبادته وخدمته ، وجعلهم حفظة العالمه ، ووكئل كل طائفة منهم بضرب من تدبير خلائقه بما في السموات والأرض لا يعصُون ما نهاهم عنه ويفعلون ما يؤمرون. والثالث الإقرار بأنه قد اصطفى طائفة من بني آدم، وجعل واسطة " بينهم وبينه الملائكة ليتلقى الملائكة عن ربهم، ويُلقون إلى بني آدم ما يتلقونه من الملائكة من الوحي والأنباء والرابع الإقرار بأن هـذه الأشياء التي جاءت بها الأنبياء، عليهم السلام، من الوحي والأنباء باللغات المختلفة مأخوذة <sup>م</sup> معانيها من الملائكة إلهاماً ووحياً والخامس الإقرار بأن القيامــة لا مُحالة كاثنة ، وهي النشأة الأخرى ، وأن الخلق كلهم يُبعَثون ويُعشَرون ويُحاسبون ويُثابون بما عملوا من خيرٍ ومعروف ، ويُجازَون بما عملوا من شر ومُنكَر ، وذلك قول الله تعالى « والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وقال: « واليوم الآخر ، فهذا هو الإيمان الظاهر الذي دعت

الأنبياء ؛ عليهم السلام ، الأمّم المُنكِرة لهذه الأشياء إلى الإقرار به ، وهو يؤخذ تَلقِيناً كما يتلقّن الصّغار من الكبار ، والجُنْهّال من العلماء ، الإقرار به

وأما الإيمان الذي هو باطن فهو إضار القلوب باليقين على تحقيق هذه الأشياء المنقر بها باللسان ، فهذا هو حقيقة الإيمان وأما المؤمن في ظاهر هذا الأمر فهو المنقر بهذه الأشياء بلسانه ، المتميز من اليهود ومن النصارى والصابئين والمنجوس والذين أشركوا ، وبهذا الإقرار تجري عليه أحكام المسلمين من الصلاة والز كاة والحج والصوم وما شاكلها من مفروضات شريعة الإسلام وسننة المؤمنين وأما الذين مدحهم في كتبه ووعدهم الجنة فهم الذين يتيقنون بضائر قلوبهم حقائيق هذه الأشياء المقر بها وأما الطريق إليه فهو بالتفكير والاعتبار والقيام بشرائطها وواجب حقتها ، كما قيال تعالى و أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ، الآية

# فصل في ماهية التوكل

فاعلم أن إحدى شرائط هذا الإيمان وخصال المؤمنين هو التوكل على الله كا قال: «وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ». وقال لنبيه ، عليه السلام: «توكل على الحي الذي لا يموت » ونويد أن نبيين ما التوكل ومن المتوكل على الله بالحقيقة

اعلم يا أخي أن التوكل هو الاعتاد على الغير عند الحاجة بأن ينوب عنك فيها واعلم أنه إذا كان المتوكل عليه ثقة يكون قلب المتوكل عليه ساكناً ، ونفسه مطمئنة وإذا كان غير ثقة يكون قلب المئتوكل غير ساكن ، ونفسه غير مطمئنة

واعلم يا أخي أن النــاس كلهم متوكلون ، ولكن أكثر توكُّـلهم على غير

الله تعالى ! من ذلك توكل الصبيان على آبائهم فيا مجتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس وغيرها من الحاجات ، فهم طول النهار مشغولون باللعب لا يفكرون في أمر المكاش ، ولا يهمهم طلبه لاتكالهم على آبائهم وقلوبهم ساكنة ونفوسهم هادئة ليقينهم بآبائهم. وهكذا العبيد مشغولون بخدمة مواليهم لا يُفكرون في طلب المعاش اتكالاً على مواليهم فيا مجتاجون إليه. وهكذا جنود السلطان وخد مه لا يفكرون في طلب المعاش اتكالاً على السلطان في أرزاقهم المفروضة لهم فهم مشغولون في خدمة سلطانهم

وأما غير هؤلاء من الناس فهم طائفتان الأغنياء والفقراء ، فأما الأغنياء فاتكالهم على ذخائرهم وأموالهم ، وقلوبُهم ساكنة ونفوسهم هادئة ، ولكن الحِرسَ والرغبة في الزيادة يحُثًّانهم على الطلب ، وهم في الطلب متوكلون على وأس أموالهم وصَرفِهم وحِذْقهم بالبيع والشراء في طلب الربح. وأما الفقراء فهم الصُّنَّاع والذين يعملون بأبدانهم واتــكالهم على صِناعتهم وقوة أبدانهم وأما المُنكَدُّون ١ فاتكالهم على الناس في مُواساتهم من فضل ما في أيديهم، فبهذا الاعتبار لا تجد أحداً متوكِّلًا على الله حقَّ النوكل إلاَّ الأنبياءَ وصالحي المؤمنين ، وذلك أن الأنبياء قبل أن يوحى إليهم يكونون كأحد أبناء الدنيا في طلب المعيشة ، حتى إذا جاءهم الوحي' والنبوة ، تركوا طلب المعاش ، واشتغلوا بتبليغ الرسالة ، وتوكلوا على الله فيما يجتاجون إليـه من عَرَض هذه الدنيا ، وتيقنوا به ، عز" وجل ، واطمأنت نفوسهم ، لأنهم يعلمون ويتيقنون بأن مُرسِلهم يَكفيهم ما مجتاجون إليه في طاعتهم إذا اشتغلوا بخدمته، كما أن الملوك يَكْفُون جنودهم ما مجتــاجون إليه في طاعتهم لهم ، وكما أن الموالي يكفون عبيدهم ما محتاجون إليه في طاعتهم لهم، وهكذا المؤمنون المحقّقون الذين هم ورثة الأنبياء يقتدون بهم ، ويسلُكون مُسلَكهم فيما دلَّهم الله

١ المكدّون المتسولون

عليهم فقى الله كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، فالتوكيّل إذا إحدى هذه الحصال التي يبين بها من المؤمين المنحيّق المناس

# فصل في ماهية الإخلاص

ومن شرائط الإيمان أيضاً وخيصال المؤمنين الإخلاص في العمل والدعاء كما أمر الله تعمالي و ادعوا الله مخلصين له الدين ، وقال و واعبدوا الله مخلصين ، فالإخلاص في العمل هو أن لا يطلب بما يعمل جزاء ولا شكوراً من أحد من خلق الله ، مثل إخلاص الوالدين في تربيتهما الأولاد ، فإنهما لا يطلبان جزاء ولا شكوراً ، لأنهما قد علما بأنها واجبة في الجيلة ، ومثل إخلاص العبيد الصالحين الذين يخدمون مواليهم من غير خوف من الضرب ولا طلباً للعوض لأنهم قد علموا بأن خدمتهم هي شيء تقتضيه الحكمة والسياسة ، كما بيّنا في رسالة السياسيات .

واعلم يا أخي أن العبد الذي يخدم مولاه ، خوفًا من الضرب أو طلبًا للعوض ، عبد سَوء ، وهكذا من لا يُطيع ربه إلا خوفًا من النار أو رغبة " في الأكل والشرب والجماع في الجنة ، فهو أيضًا عبد سَوء ، والعبد السَّوء لا يكون مخلصًا في الدعاء ولا في العمل

وأما الإخلاص في الدعاء فلا يكون إلاَّ عند انقطاع الحيلة والتبري من الحَوْل والقوة والمثالُ في ذلك رُكّاب البحر ، وذلك أنهم يَدعُون الله ويسألونه السلامة عند دخولهم السفينة، ولكن غير عليصين لاتكالهم على الربان والملاَّحين في حفظها ومراعاتها، ونفوسهم ساكنة هادئة بحضور الربّان والملاَّحين، حتى إذا توسطوا البحر وهاجت الأمواج ، واضطربت المراكب ، ودُهِ الربّان وفرّع الملاَّحون ، وأشرفوا على الهلاك ، فعند ذلك يَدعُون الله منخلِصين له الدين ، لأنهم قد علموا أنه لا يَقدر أحسد من خلق الله على

معاونتهم، ولا قو"ة" لأحد على دفع ما ورد عليهم إلا الله ، عز" وجل ، ولا تتعلق قلوبهم بسبب من الأسباب إلا أن يكون فيها إنسان يعرف أحكام النجوم، وقد عرف ما العلة الموجبة لما هم فيه من مناحس الفلك، ويعلم أن النحس دافع تدبيره إلى سعد من السعود، ويكون قلبه متعلقاً به ، فإنه وان كان يدعو ربه ، لا يكون دعاؤه مخلطاً ، حتى يتبين أن النحس مستمر ، أو دافع التدبير إلى نحس أشر" منه ، فعند ذلك يقطع رجاه من النجوم فيكون دعاؤه بالإخلاص

واعلم يا أخي أن مِثلَ هذه الأحوال التي ترد على بني آدم وفزع العقلاء إلى الله تعالى ودعاء العارف لهم بالكشف عنهم ما ورد عليهم ، يكون فيها تلقين الجاهلين بالله ، وهداية للنفوس إلى معرفته ، فيعلمون عند ذلك ، بنظرهم إلى العقلاء في دعائهم وتضرعهم إلى الله بالكشف عنهم ما هم فيه، أن لهم إلها جباراً عالماً قادراً يسمع دعاءهم ويعلم ما هم فيه ، وهو قادر على نجاتهم ، يراهم وإن كانوا لا يرونه ، ولا يدرون أين هو

وعلى هذا القياس كلُّ ما يُصيب الناس من الجهد والبلاء فيضطرهم ذلك إلى الدعاء والتضرع إلى الله ، عز وجل ، مثل الفلاء والوباء وآلام الأطفال ومصائب الأخيار وما شاكلها من الأمور السهاوية التي لا سبيل لأحد في دفعها عنه إلاَّ الله تعالى، فيكون ذلك دلالة لمم على الله، عز وجل ، وهيداية إليه، كما قال: « أمن يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أله مع الله قليلًا ما تَذَكرون » .

## فصل في ماهية الصبر

ومن إحدى شرائط الإيمان وخِصال المؤمنين الصبر كما قيل الصبر رأس الإيمان . وقال الله تعالى « اصبر وما صبرك إلا بالله » وقال للمؤمنين : « اصبروا وصابروا » الآية

واعلم يا أخي أن الصبر هو الثبات في حال الشدائد بلا جز علم يئرجى من عبود العاقبة ، والصبر مشتق من مرارة الصبر . واعلم يا أخي أن الناس أكثر هم يتصبرون في الشدائد ، ولكن لا يكون صبرهم بالله ولا لله ! لأنهم بجز عون ويضطربون ويتشكون ويتظنون بالله ظن السوء كما قال الله جل ثناؤه في قصة المنافقين « وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً » . وذلك أن منهم من ظن أن تلك الشدائد التي أصابتهم جور منه إذا قضاها عليهم ، ومنهم من ظن أنه ليس من قضائه وحكمه ، ومنهم من ظن أنه ليس يعلم ما هم عليه من الجهد والبلوى ، ومنهم من يظن أنه يعلمه ولكنه يظن أنه لا يفكر فيهم ولا يهته أمرهم ، ومنهم من يظن أنه قاسي القلب قليل الرحمة وما شاكلها من ظنون السوء

فأما الأنبياء المؤمنون فإنهم يتصبرون في الشدائد والبلوى ويكون صبوهم بالله ولله ، وذلك أنهم يرون ويعتقدون أن الشدائد التي تنصيب الحلق ، فيها ضروب من المصلحة لهم، وإن كان يخفى على كثير من العقلاء ما لتلك المصلحة والحكمة ، كما بيننا في باب الدعاء والإخلاص عند الشدائد ، وكما بيننا في رسالة اللذات ما الحكمة ، في ألم نفوس الحيوان دون سائر النفوس التي في العالم، وأن الحكمة فيها هي حث نفوسها على حفظ أجسادها من التلف والفساد .

واعلم يا أُخي أن اعتقاد الأنبياء والمؤمنين بأن في الشدائد التي تصيبهم مُصلحة " لهم نتج من المقدّمة التي أقروا بها وهي قولهم إن للعالم صانعاً واحداً حيّاً قادراً حكيماً ، وإنه قد رتّب أمر العالم على أحسن النظام والترتيب في إتقان

الحكمة ، حتى لا يجري أمر من الأمور صفارِها وكبارِها إلا وفيها ضروب من الحكمة وصنوف من الصلاح لا يعلمه إلا هو

#### فصل

## في ماهية القضاء والقدر والرضاء بالقضاء

ومن شرائط الإيمان وخيصال المؤمنين الرضاء بالقضاء والقدر ، وهو طيب النفس بما يجري عليها من المقادير ، وجريان المقادير هو مروجبات أحكام النجوم ، والقضاء هو علم الله السابق بما توجبه أحكام النجوم ويقال إن الرضا بالقضاء هو أقل أعمال بني آدم التي تصعد إلى السماء ، وهو أشرف شرائط الإيمان وأفضل خصال المؤمنين وقد قال الله تعمالى « لقد رضي الله عن المؤمنين ، وقال « رضي الله عنهم ورضوا عنه »

ثم اعلم يا أخي أنه لا يوجد أحد طيب النفس بما يجري عليه من المقادير المسرّة والصابرة إلا العارفون بحرُر مة الناموس ، ولا يعرف أحد حرُر مة الناموس كما يجب إلا الأنبياء والمؤمنون وقد بينا حق الناموس وكيفيّة حرُر مته في رسالة النواميس . فمن علامة الرضا بالقضاء وبما تجري به المقادير أن ينقاد لحكم الناموس طيّب النفس مثل انقياد سقر اط حكيم اليونانيين ، وذلك أن هذا الحكيم أوجب عليه القاتل بشهادة العدول ، وأنه واجب عليه القتل بشبهة دخلت على القوم فانقاد سقر اط القتل طيّبة "به نفسه ! فقيل له إنك تُقتل مظلوماً ، فهل لك أن نفديك بفيدية أو نهر ب بك ؟ قال سقر اط أخاف أن يقول الناموس غداً لي لم فردت من حكمي ? فقالوا تقول له لأني كنت مظلوماً قال لهم إن قال لي الناموس إن ظلمك الشهود الذين شهدوا عليك بالزور والبهتان ، فكان من الواجب أن لا تظلمي أنت وتفر من حكمي ، فماذا أقول ؟ فخصَمَهم بهذه الحبُحة ، وانقاد للقتل وتفر من حكمي ، فماذا أقول ؟ فخصَمَهم بهذه الحبُحة ، وانقاد للقتل

طَيبة ب نفسه راضياً مجكم الناموس ثم قال من تهاون بالناموس قتله الناموس.

وكان قد انقاد قبلَ سقراط للمقادير أحدُ بني آدم إذ قال له أخو. قابيل : لأَقتلنتُك ! قال له هابيل « لأن بسطت إلى يدك لتقتلكن ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ، إني أخاف الله » إلى قوله « أن تبوء بإنمي وإثماك » فرضي بقضاء الله الذي هو علمه السابق بالكائنات قبل كونها ، فانقاد للمقادير التي هي مُوجِبات أحكام النجوم طيّبة" بها نفسُه ومثل ذلك أن رضي المسيح بقضاء الله وانقاد للمقادير وسلم ناسوته إلى اليهود طيَّيَّة "بـ نفسه ، راضياً مجكم الله الذي هو علمه السابق بالكائنات قبل كونها، إذ لا يكون شيء بخلاف ما علم ومثل ما رضيت به السَّحرة بقضاء الله لما هدُّدهم فيرعُون بالصلب فقالوا له: واقضِ ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا». وذلك أن القوم قد علموا بأنه ليس له سلطان على نفوسهم إنما سلطانه على أجسادهم فقالوا: « إنَّا آمنًا بربنا ليغفر لنا خطايانا ». فانقاد القوم للمقادير وسلَّموا أُجسادهم إلى حكم فرعون طيّبة بها أنفسهم ومثل مبا رضي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم أُحُد لما قُنْتِل خِيارُ أَنصاره ، وفضلاء المهاجرين ، وكسرت رايته ، وجرى عليه من المقادير الفَلَكَكية ما جرى ! قيل الله على الله ، لو دعوت الله على المُشركين بالهلاك لما فعلوا بك ? فقال رحم الله أخي نوحاً فإن غوغاء قومه ضربوه ، وكان يقول اللَّهم لا تـُـوَّاخذ قومي فإنهم لا يعلمون! وأنا أقول اللُّهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ولما بلغ الخبر إلى المدينة ذلك اليوم بما جرى عليه وعلى أصحابه خرَج أهـل المدينة يتعرُّ فون أُخبار إِخْوانهم ، فخرجت امرأة من الأنصار تسأل عن زوجها فقيل لها استُشهيد ، فسألت عن أبيها فقيل لها مثل ُ ذلك ، فسألت عن أخيها فقيل لها مثل ذلك، فقالت: أليس قد سكيم رسول الله ? قالوا نعم، فقالت: في بقائه عوَّض عن الكل. ومثل رضا عثمان بن عفان لما دَخلوا عليه ليقتلوه،

واعلم يا أخي أن هذه النفوس التي تقدّم وصفها إنما صارت راضية " بقضاء الله الذي هو علمه السابق في خلقه ، وصبرت بما جرت عليها المقادير المـُر " و التي هي مُوجبات النجوم ، لما توجو من الحيرات في المـُنقلـب ، وما تنال من السعادة والر "و والراحة بعد المفارقة ، وما يُقصّر الوصف عنه وإليها أشار بقوله ، فإنهم يألمون كما تألمون وتوجون من الله ما لا يرجون » وقال تعلى « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قر " وأعين » الآية. وقال «إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب »

### فصل

ومن علامة المؤمنين المحققين أن لا يخافوا ولا يرجُوا إلاَّ الله تعالى كما أن الأولاد لا يخافون ولا يرجون إلاَّ الآباء والأمهات ، وهكذا الصبيان لا يخافون إلاَّ من المؤدّب ، والتلامذة لا يخافون إلاَّ من الأستاذين ، وهكذا الجند لا يخافون إلاَّ من صاحب الجيش ، والناس كلتهم لا يخافون إلاَّ من سلطانهم القادر على نفعهم وضرّهم وكما حكى عن الملائكة فقال « مخافون

ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » فالملائكة لا يخافون إلا من ربهم وهكذا العلماء ، قال الله تعالى: «إنما يخشى الله من عباده العلماء ، الذين يشاهدونه ويرونه كما قال « والشهداء عند ربهم » وكما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين سأله الأعرابي : ما الإحسان ? فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذه الرؤية والمشاهدة بعين الحقيقة وهي أن لا ترى في الدارين أحداً غيره ، كما قال المنحقيق شعراً

ما شُهُرِبُ صَفَوِ صَبَابَةٍ أَسْجَانُهُا حُرَقَ تَـأَجَّجُ فِي الْمُوى نَيْرَانُهَا وَسَأَلَتُ عَنْ صَفُو الوِدَادُ فَقَيْلَ لِي: إيثارُ حبك ! قلت : جُرُ عِنَانُهَا كُلُ له ، وبه ، ومنه ، فأين لي شيء ، فأوثِرَه ، فطاح لِسانُها

## فصل

اعلم يا أخي أن أول عَمد الإيمان ، وأقوى أركانه ، هو الاتباع الأصحاب النواميس الإلهية فيا يأمرون به من الطاعات وينهون عنه من المعاصي ، وهو السبع منهم والطاعة لهم ، وذلك أن أشرف أعمال البشرية ، وألذ أفعال الإنسانية ، وأعلى رتبة ينالها العقلاء بما يلي رُتبة الملائكة ، هي وضع النواميس الإلهية واعلم يا أخي أن لواضعي النواميس وأتباعهم خصالاً كثيرة ، وشرائط عِد ، قد ذكرنا طركاً منها في رسالة النواميس ، وطركاً في رسالة اعتقاد إخوان الصفاء ، وطرفاً في رسالة عيشرة الإخوان بعضهم لبعض

واعلم أن مَثَلَ واضعي الناموس ، مع أتباعهم وما يسمعون منهم من العلوم، وما يأتمرون به في سُنَن النواميس، كمثل السماء وأمطارها والأرض ونبانها ، وذلك أن كلام أصحاب النواميس وأقاويلهم كالأمطار ، واستاع

أتباعهم كالأرض ، وما ينتج بينهما من فوائد العلوم ، من الآراء والأعمال ، كالنبات والحيوان والمعادن وإلى هذه المعاني أشار بقوله : « أنزل من السماء ماء » يعني القرآن « فسالت أودية بقدرها » يعني حفيظتها القلوب بمقاديرها من القِلة والمحترة «فاحتمل السيل زبدا وابياً » يعني ما تتحميل ألفاظه وظاهره معاني متشابهات حفيظتها قلوب المنافقين الزائغة الشاكتين المتحيرين « وبما توقدون عليه في النار » مشكل آخر يعني الجواهر المتعدينة لهما زبد عند السبك كزبد السيل ثم قال « كذلك يضرب الله الحق والباطل » يعني أمثال الحقائق والأباطيل «فأما الزّبَد فيذهب جُفاءً» يعني الأباطيل والشّبهات تذهب فلا ينتفع بها « وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » يعني ألفاظ التنزيل تثبت في قلوب المؤمنين المصد قين ، وتنشير الحكمة كما ذكر فقال ، عز وجل « ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء »

واعلم يا اخي أن الناموس لا يتم إلاً بالأوامر والنواهي والأمر والنهي لا ينفذان إلاً بالوعد والوعد والوعد لا يتمكنان إلا بالترغيب والترهيب والترهيب لا ينجعان إلاً فيمن يخاف ويرجو. والحوف والرجاء لا يظهر ان ولا يُعرَفان إلاً عند اتباع الأمر والنهي فمن لا يخاف شيئاً ولا يرجو أملًا فهو لا يرغب ولا يرهب ومن لا يرغب ولا يرهب فلا ينجع فيه الوعد والوعيد ، ولا ينجع فيه الأمر والنهي ومن لا يأتمر لواضعي النواميس ولا ينتهي عن نواهيهم ، فلا يكون له نصيب في الناموس الإلمى البتة

واعلم يا أخي أن الأمور التي يُخاف منها في العاقبة ويرُجى إليها الوصول في استعمال النواميس نوعان اثنان أحدهما دنيوي والآخر أخروي فأما الدنيوي مثل الرياسة وحسن الثناء والعز" والمال ومتاع الدنيا ، ما دامت النفس مقرونة مع الجسد، وما يبقى منها من الذاريّة والأعقاب بعد المهات.

والأخروي هي نجاة النفس من بحر الهَيُولى وأسر الطبيعة ، والحروج من هاوية الأجسام ، عالم الكون والفساد ، التي تحت فلك القبر، والفوز بالصعود إلى ملكوت السباء ، والدخول في زُمَر الملائكة ، والسبّيَحان في فضاء الأفلاك وسَعة السبّوات ، والتنسّم من ذلك الروح والريجان المذكور في القرآن الذي يتقصر الوصف عنه إلا منختصراً كما قال الله تعالى « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرء أعين ، إلى آخر الآية

## فصل

اعلم أن بُغية كل طالب في استعمال أحكام الناموس هي البلوغ إلى الحق وحُكم الصواب وعمل الخير وتجنّب الزور والبهتان

وأعلم أن الحق هو غاية ليست وراءها نهاية ، ولكن دونها أمور متشابة مشكلة واعلم أن الألفاظ متحتيلة للمعاني ، والأوهام تذهب في طلبها كل مذهب ، فينبغي لك إذا سمعت لفظة متحتيلة للمعاني ألا تحكم عليها حركما دون أن تبيّن بعقلك كل المعاني التي تتحتيلها تلك اللفظة ، لعلك تفهم الغرض الأقصى الذي هو الصواب ، وتبلغ الغاية القصوى التي هي الحق

واعلم أن غرَض واضعي النواميس الإلهية بعيد ُ الفَور جدّاً في أحكام النواميس ، لا يتصور لك في أول وهلة ، ولكن بعد النظر الشافي والبحث الشديد ونريد أن نضرب لذلك مثكل ليكون قياساً على ما قلنا ووصفنا:

ذكر في المثال أنه كان رجلان اصطحبا في طريق على سفر ، فلما انتهيا الى شاطىء نهر قعداً للغداء ، فأخرج كل واحد زاده ، فكان مع أحدهما وغيفان ومع الآخر ثلاثة أرغفة ، فكسراها في موضع واحد ليأكلاها ؛ إذ مر بهما مجتاز ، فدعواه إلى طعامهما ، فأجاب وجلس وأكل معهما فلما فرغوا قام ورمى بين يديهما خمسة دراهم وقال اقسيماها بينكما بالسوية ، ومضى

هو لسبيله فقال صاحب الرغيفين لصاحبه: لك النصف ولي النصف الباقي لأنه قال بالسوية وقال صاحب الثلاثة أرغفة بل العدل أن يكون لي ثلاثة دراهم ولك درهمان ، لأنه قال بالسوية مجسب الرغفان فتنازعا وتخاصها وتحاكما إلى قاض من حكام الناموس ، فحكم بينهما أن لصاحب الرغيفين درهما واحداً ، ولصاحب الثلاثة أربعة ، وكان هذا الحكم هو الحق وغاية الصواب.

فتفكر يا أخي فيه فإن فهمت معناه وتوجّه لك الصواب ، فأنت فقيه بأحكام الناموس ، وإن ذهب عليك فيه وجه الصواب وغاية الحقيقة ، فاذهب إلى حاكم الناموس ليُعرّفك وجه الصواب وحقيقة المعنى

واعلم يا أخي أن كثيراً من العقلاء الذين يتعاطون الفلسفة والنظر في المعقولات، إذا فكتروا بعقولهم في أحكام الناموس، وقاسوها بآرائهم وتمييزهم وفهمهم ، يُؤدّي بهم اجتهادهم وقياساتهم إلى أن يروا ويعتقدوا في كثير من أحكام الناموس أن العدل والحق والصواب في خلافه! كل ذلك لقصور فهمهم وقلة تمييزهم وعجز معرفتهم عن كنه أسرار أحكام الناموس مثال ذلك أنهم إذا فكتروا في حكم المواريث ، أن للذكر مثل حظ الأنتيين ، فيرون أن الصواب كان أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين، لأن النساء ضعفاء قلائيل ألى الصواب كان أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين، لأن النساء ضعفاء قلائيل الحيلة في اكتساب المال ، ولا يدرون ولا يبصرون أن هذا الحكم الذي حكم المناموس سيؤول الأمر به الى ما أشاروا إليه وأرادوه ، وذلك أن الناموس لل المكر في التزويج على الرجال للنساء، فهذا الحكم يؤول الأمر به الى أن مجمح أيضاً أن المكر في التزويج على حظ الذكرين

مثال ذلك لو أنك ورثت من والدك ألف درهم ودرثت أختك خمسمائة درهم ، فإذا تزوجت أخذت مهرها خمسمائة درهم أخرى ، فيصير معها ألف درهم ، وأنت اذا تزوجت وأمهرت خمسمائة درهم بقي معك من المال نصف ما مع أختك فعلى هذا القياس قد آل الأمر في حكم الناموس الى ما

أرادرا وأشاروا إليه فهكذا ينبغي أن يكون نَظرُ لَكُ في أحكام الناموس، حتى يتبين لك وجه الصواب فيها وغاية الحق

واعلم أن نظر واضعي الناموس في مُوجِبات أحكامه ليس بنظر جُزْفي يريد صلاح بعض دون بعض ، ولا عاجل دون آجل ، بل نظره كلي يريد الصلاح للكل ، والحير للعاجل والآجل جميعاً ، بالنظر في العواقب وما يؤول الأمر إليه في المُنقلب ، كما بينا في رسالة الناموس

## فصل

اعلم يا أخي أن الإنسان لا مخلو من حالتي الشدّة والرّخاء ، والمؤمن في كِلنا حالتَه لا يُعرِض عن طاعة الله ، وذلك أنه إذا كان صحيح الجسم قوي البدن ، غني المال ، عريض الجاه ، متفضل الآداب ، قادراً على ما يشاء ، مُه كِناً لما يريد ، فهو مع هذه الحالات كلها يكون مُتكلّا على الله ، مستنداً إليه ، مستعيناً به ، متبرئاً من حوله وقوته إلا بالله ، كما قال سليان ، عليه السلام «هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ، وأما الكافر فهو في هذه الحالات كلها يكون راجعاً الى نفسه وحوله وقوته ومشيئته وإرادته واجتهاده وحيلته ، مُتكلًا على أسبابه ، مُعرضاً عن وبه ، ناسياً ذكره ، كما قال قارون « إنما أوتيته على علم عندي ،

وأما حال الشدة والبلوى فالمؤمن يكون فيها صابراً ، بقضاء الله راضياً ، مقبلاً إليه مجكم الله ، حامداً له ، حسن الظن به ، راجياً لرحمته ، سائلاً عفو ، مستسلماً لأحكامه ، كما ذكر الله تعالى بقوله : « الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون » وأما الكافر فإنه يكون سي الظن بالله ، ضَجور النفس ، جَزِعاً من الشدائد ، ساخطاً على المقادير ، ذاماً لأسبابه ،

آیساً من روح الله ، قنوطاً من رحمته ، کما ذکر الله « ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به » إلى آخر الآية

## فصل في الزهد في الدنيا والرغبة

ومن شرائط الإيمان وخصال المؤمنين الزّهدُ في الدنيا والرّغبة في الآخرة كما رغبّ الله تعالى نبيه ، صلى الله عليه وسلم ، فقال «والآخرة خير لك من الأولى» وقال «بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى » وآيات كثيرة في القرآن في التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة.

واعلم يا أَخي أن الإنسان مطبوع على أن لا يترك النفع الحاضر العاجل ويزهد فيه ، ويطلب الفائب الآجل ويرغب فيه ، إلا بعدما يتبيّن له فضل الآجل على العاجل

واعلم أن المؤمنين والحكماء والأنبياء إنما زهدوا في الدنيا وتركوا عاجل شهواتها، ورغبوا في الآخرة وطلبوا آجل نعيمها، لما تبيّن لهم حقيقة الآخرة، وعرفوا فضل نعيمها على نعيم الدنيا، وشاهدوها بعيون قلوبهم ونور عقولهم كما شاهد أبناء الدنيا أمورها مجواسهم

واعلم يا أخي أن الطريق إلى معرفة حقيقة الآخرة ، ومشاهدة أحوالها ، بالاعتبار والتفكر في أمور الدنيا ، والمقايسة بينها وبين أمور الآخرة بالعقول السليمة من الآراء الفاسدة ، والنفوس الصافية من الأخلاق الرديئة ، ونتائج المقد مات الصحيحة الضرورية بيان ذلك أن العاقل اللبيب ، إذا فكر في قول الجمهور من الناس ، وتسميتهم هذه الدار التي نشأوا فيها باسم الدنيا ، وذم من عيمها ، يدل على الدار الآخرة وشرفها ، لأن لفظة الدنيا تدل على الأخرى ، كما أن لفظة الأخرى تدل على الأولى لأنها من جنس المضاف .

ومن وجه آخر إذا اعتبرت أحوال الناس في الدنيا وجدتهم كلتهم طائفتين: أخياراً أو أشراراً. فأما الأخيار فهم الذين يعملون من أعمال ما رُسِم لهم في النواميس الإلهية، ويفعلون ما أوجبته العقول السليمة ، ولا يطلبون على ذلك عورَضاً من جر منفعة الى أجسادهم أو دفع مضرّة عنها، فعند ذلك يقال إنهم أخيار على الإطلاق ، وإنهم من أبناء الآخرة وأما الذين ينطلنبون العوض فيا يعملون من الحير والشر ، من جرّ المنفعة إلى أنفسهم ، أو دفع المنضرة عنها ، ولا يفتكرون في المستعاد ولا يرجون في الآخرة الحير ، ولا مجافون العقاب ، ولا يهمنهم أمر النفس ولا النظر في حالها بعد الموت ، فيقال عند ذلك إنهم أشرار وإنهم من أبناء الدنيا

ووجه آخر إذا اعتبرت أحوال هؤلاء الأخيار الذين تقدّ مذكرهم، وأنهم قد أفنوا أعبارهم كلسّها فيا وصفنا من أعبال الحير، ثم ماتوا ولم محصل لهم عوض على ما عملوه قبل الموت، فتعلم العقول وتقضي بالحق أن ذلك لا يضيع عند الله شيئاً، فيصبح بهذا الاعتبار أن بعد الممات – الذي هو مفارقة النفس الجسد – حالة أخرى يجازى فيها الأخيار وهي التي تسمى الدار الآخرة وهكذا إذا اعتبر حال الأشرار الذين سعوا في الأرض بالفساد طول أعماره، ثم ماتوا ولم يعاقبوا على ما فعلوا، فتعلم العقول وتقضي أن هؤلاء لم يفوزوا، وأن حالهم بعد الممات ليس كعال أولئك الأخيار، وذلك قوله تعالى وأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عياهم وماتهم ساء ما محكمون »

هذا وإذ قد ذكرنا طركاً من خصال المؤمنين وشرائط الإيمان، وخصال الكافرين وماهية الكفر، فنريد أن نذكر طركاً من علم المؤمنين الراسخين وخصال العارفين المستبصرين الذين هم ورثة النبيين وأنصار المسلين، وإخوان الصديقين المتألبين الربانيين الذين هم في أعلى رئية الإنسانية بما يلي رئية الملائكة أعلى عليين، ونذكر أيضاً طرعاً من صفة إخوان الشياطين الضالين المنضلين الذين هم في أدون رئية الإنسانية عما يلي رئية البهيمية أسفل السافلين

اعلم يا أخي أن العلوم كلتها شريفة فيها عِزَّ، ولكن أشرفها وأجلتها هي معرفة الإنسان حقيقة جوهره وما تتصرف به الأمور حالاً بعد حال إلى أن يبلنُع إلى أقصى مدى غايته الذي هو قاصد نحوه وهو أن يلقى ربه ، إمّا في الدنيا قبل فراقها ، وإما في الآخرة بعد الفراق

واعلم يا أخي أن هذا الباب من العلم هو لنب ذوي الألباب ، وجِذر العلوم وعنصر الحكمة ، فاجتهد في طلبه فإنك به تنال شرف الدنيا وسعادة الآخرة وقد بينًا طرقاً من هذا العلم في رسائلنا الطبيعية ، ووصفنا فيها كيفية ما يتصرف به الإنسان من الأمور حالاً بعد حال من يوم مسقط النطفة إلى يوم يموت وتفارق ووحه جسده . وقد بينًا أيضاً طرقاً في رسائلنا العقلية ما تصير إليه الأنفس الجئزئية بعد مُفارقة أجسادها ، ووصفنا كيفية ما تتصرف بها الأحوال إلى يوم يبعثون ونريد أن نذكر في هذه الرسالة أشرف الأمور التي ينالها الإنسان في الدنيا وأعلى د تبة يبلئغ إليها قبل المرت، ما هي ? ولكن قبل ذلك نحتاج أن نبين أولاً ما الإنسان ، إذ كان هو من أعجب الموجودات التي تحت فلك القمر ، وأشرفها تركيباً ، وأحسنها صورة ، غبر بعد ذلك عن الأمور التي ينالها ويبلغ إليها فنقول

إن الإنسان إنما هو جُملة مجموعة من جسد جسماني في أحسن الصور، ومن نفس روحانية من أفضل النفوس واعلم يا أخي أن لكل واحد من جُرْأَيه غاية واليها ينتهي، ونهاية واليها يرتقي . فأعلى رتبة ينالها الإنسان بجسده، وأشرف رتبة يبلغها ببدنه ، هي سرير المئلك والعز والسلطان على أجساد أبناء جنسه ، والقهر والغلبة بالقوة الغضبية وأما أعلى رتبة ينالها الإنسان من جبة نفسه ، وأشرف درجة يبلغها بصفاء جوهرها ، فهي قبول الوحي الذي به يعلو الإنسان على سائر أبناء جنسه ، وبه يغلبهم عا يندرك من المعارف

الحقيقة بالقوة الناطقة . ولما تبيّن أن النفس أشرف جوهرا من الجسد، صارت الرتبة التي ينالها الإنسان بنفسه أشرف وأعلى من التي ينالها بجسده ، لأن هذه جسمانية دنيوية ، وتلك روحانية أخروية ولما قد تبين أن الوحي هو أشرف موهبة قد يجدها الإنسان في الدنيا، أردنا أن نبيّن ما الوحي وكيف قبول النفس له فنقول

إن الوحي هو إنباء عن أمور غائبة عن الحواس"، يقدح في نفس الإنسان من غير قبصد منه ولا تكلّف وأما قبول النفس الوحي فعلى ثلاثة أوجه منها ما يكون في المنام عند ترك النفس استعمال الحواس ومنها ما يكون في اليقظة عند سكون الجوارح وهدوء الحواس" وهما نوعان إما استاع في اليقظة عند سكون الجوارح وهدوء الحواس" وهما نوعان إما استاع صوت من غير رؤية شخص بإشارات دائمًا وإما استاع كلام من غير رؤية شخص كما قال الله تعالى «ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يوسل رسولاً فيوحى بإذنه »

وسنوضع كيفية كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة ونبدأ أولاً بوصف قبول النفس الوحي في المنام كيف يكون ، إذ كان هو أعم وأكثر ، ثم نذكر الذي يكون في اليقظة إذ كان هو أخص وأقل ، فنقول

أولاً ما النوم وما الرؤيا ? أما النوم فهو ترك النفس استعمال الحواس ، والرؤيا هي تصور النفس رسوم المحسوسات في ذانها، وتخيلها الأمور الكائنة فبل كونها بقو "تها الفكرية في حال النوم وسكون الحواس وسنوضح هذا في فصل آخر ، ولكن من أجل أن قوماً من أهل الجدل ينكرون أمر النفس أنها جوهرة ، ويجحدون وجودها ، احتجنا أن نبيتن ما النفس وما حقيقة جوهرها ، وما الدليل على صحة وجودها ، فنقول: أولاً إن النفس هي جوهرة روحانية حية "علامة فعالة فأمنا الدليل على صحة ما ذكرنا فهو أكثر من أن يُحصى وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في رسالة تركيب الجسد ، وطرفاً في رسالة أن الإنسان عالم وطرفاً في رسالة أن الإنسان عالم

صغير ، ولكن نريد أن نذكر من ذلك طرفاً في هذا الفصل فنقول

إن من الدليل الواضع على أن مع جُنْث الحيو آنات جوهراً آخر غير جسماني، هو ما يظهر من أجسادها من الحيس" والحركة والأصوات والأفعال في حال الحياة ما لا خَفاء به ، وفقدانها كلها في حال الموت دليل على مفارقة تلك الجواهر من أجسادها

ومن الدليل أيضاً على وجود النفس مع الجسد وفراقيها بعد الموت ، بكاء الناس على موتاهم وحُزنهم على فراق تلك النفوس ، ولو كان هذا الحزن والبكاء على الأجساد ، فما لهم والبُكاء ، والأجساد عندهم بر متها، ولو أرادوا أن يحفظوها من التغيير والفساد، لكان يمكن بأدوية تلطلى عليها مثل الصبير والكافور والعسل وما شاكلها ، ولكن لا ينفعهم ذلك من البكاء والحُزن إذا فارقتها تلك الجواهر الشريفة ومن الدليل البين على أن النفس جوهر هو أفعالها الصادرة عنها من غير استعمالها آلات الحواس وحركات الجوارح ، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن ينظر في علم غامض ويبحث عن معنى دقيق حتى يفهمه ، مجتاج إلى أن يسكن حركات جوارحه ، ويترك تأمّل محسوساته ، ويغوص في فكرته ، حتى يمكنه أن يتصور ذلك الشيء ويفهم ذلك المعنى فإذا فعل ما وصفنا فربما مجتاز به من يسلم عليه ، أو يكون بحضرته من يكلمه ، فلا يسمع ولا يُحسِ إذا كان غائصاً في فكره . يعرف حقيقة ما قلنا كل عاقل قد ارتاض في علم من العلوم

فإن قال قائل إن النفس، وإن كانت قد تركت استعمال الحواس وتحريك الجوارح في مثل هذه الحال ، فإنها لم تترك استعمال البدن كله ، لأن الفكر لا يكون إلا بوسط الدماغ ، كما أن النظر لا يكون إلا بالعين ، والسمع لا يكون إلا بالأذن ، وكذلك سائر الحواس

ولعمري إن القول كما قال ، ولكن إنما نحن أردنا أن نبيّن بهذا المثل أن النفس جوهرة عاقلة، وهي المستعملة للدماغ والقلب وسائر الحواس والجوارح،

وهي آلات لها وأدوات يظهر بها بعض أفعالها ، ولكن لها أفعال أخر لا تحتاج فيها إلى أدوات جسدانية ولا آلات جسمانية ، وهي رؤيتها المنامات وعجائب تصاديفها فيا يرى أكثر الناس من الرجال والنساء والصبيان والجهّال والعلماء والأخيار والأشرار جميعاً ما لا يرون في حال اليقظة مثلها

#### فصل

من ذلك ما ذكر أن ابن ملك وقع في أبدي عدو" له ، فاستعبده وكلُّفه الحدمة الشديدة والأعمال الشاقة ، مع قلت المطعم والمشرب ، والعُري ، والضرب ، والشتم ، والاستخدام ، حتى ذهبت قوته وهَرم شباب ، ونحَل جسبه ، وضعُف سبعه ، وكلُّ بصره ، واسترخت مفاصله ، وعُقِل لسانه ثم حبسه في مطبورة ضيقة ، وطال حبسه ، واشتد جوعه وعطشه ، وغبّه وحزنه ، حتى غُشي عليه من الجهـد والبلوى والضُّر " الذي هو فيه فينها هو ذات ليلة مُفكّر من إلى من العناء والشقاء والجهد والبلوى ، فنام ورأى ، فيما يرى النائم ، كأنه في دار مملكته عـلى سرير عز. ، وقد رجعت إليه أيام شبابه وقوة بدنه، وطراوة جسمه، وصحة حواسَّه ، ونشوة شهواته. وإذا هو في بستان من البساتين الـتي كانت له ، كثيرة الأشجار تحتُها الأنهار تجري ، وعلى حافاتها رياحين وزهر ونــَور يفوح منها مثل نسيم الجنان. وإذا هو بفتيان شُبَّان أتراب إخوان كانوا له ، من أولاد الملوك ، عليهم لبـاس ُ الجمال ، وهم قمود على كراسي موضوعة على تلك الأنهار ، وبأيديهم التحَف يُحيِّي بعضُهم بعضاً بالسلام فلما رآهم ورأوه عرفهم وعرفوه ، واستبشروا به لطول غيبته عنهم ، وفرح بهم لبعد غربته منهم . فر'فيع في صدر المجلس، وأقبلوا عليه بالتحية والسلام، وداخله من الفرح والسرور واللذَّة ما لا يوصف ولا يقال

فماذا ترى يا أخي ? أيّهُما خير لذلك الرجل وأحب إليه ، أن يبقى طول الدهر ناعًا ملتذ مسرور آ فرحاً بما تراه نفسه من ذلك المنام ، أو ينتبه فيُحس بمب فيه جسده من تلك الآلام ؟ وماذا ترى وتقول لمن يزعم أن الإنسان إنما هو الجسد ، وأن النفس لا حقيقة لها ، وأن تلك الآلام واللذ التوافر والغم والسرور والحزن كلها ينالها الجسد ؟ فلم لا ينال الجسد في حال النوم تلك الآلام والغم والخزن ، والذي به من الجهد والبلوى ، وهو موجود بر مته ، وتلك الأحوال باقية عليه عند رؤية نفسه مثل هذا المنام ونيلها ذلك الفرح والسرور

#### فصل

وذكروا أيضاً أن رجلًا بالعراق أصلح مجلساً للشرب، ودعا إخواناً له، فلما فرغوا من الأكل وقعدوا للشرب، وارتفعت أصوات العيدان والمزامير، ودار الشراب فيهم، وطرب القوم، نام رجل منهم عند ذلك بما هم فيه من اللذة والسرور، فرأى داراً حسنة وسنتوراً وفرشاً، وأواني، ورياحين، وفواكه، وشنبوعاً ترزهر، ومتجامِر تبخر، وقد امتلاً ما حول الإيوان من الضياء والروائح والنعيم. ورأى فتياناً عليهم زين الجمال ومحاسن الكمال، فبقي متفكراً متعجباً بما يرى ويسمع ويشم من محاسن المحسوسات، وما تلتذ منه الحواس، وتفرح الأرواح، وتسر النفوس، ونعس وغاص في نومه، حتى لم يحس بشيء بما كان في المجلس من تلك المحسوسات

ثم رأى ، فيا يرى النائم ، كأنه في بلاد الروم في كنيسة من كنائس النصارى ، وهي مشتعلة بالقناديل ، منقوشة بالتصاوير ، مملوءة من الصّلبان وإذا هو بين قوم من القسيسين والرُّهبان عليهم ثياب المُسوح ، وعلى أوساطهم مناطِق من السُّيور ، وبأيديهم متجامِر مُعليَّقة ، وهم يطرحونها

ويُبخِّرون فيها القُسط والكُندُر ٢، وهم يقرأون كلمات لهم شبيهة بالتسبيح، ويلمُّنونها ويكررونها ، حتى حَفظها الرجل من تكرارهم لهـا وهي هــذه كسنى وسخرة قليلًا وأبان \* محمد حين بنسا إلى بما ومعناها بالعربية إن الأخيار يسبِّحون الله تعالى بالليل فهم أحياءُ عنده ، وإن كانوا قد ماتوا وأما الأشرار الظُّـلُــَمة فهم موتى عند الله، وإن كانوا في الدنيا أحباء ﴿ وَرَأَى قُومًا ۗ من الأساقفة بأيديهم أقداح مملوءة خمراً ، وفي مناديل لهم أقراص بـِرسان ٣ يفر "قونها على القوم وَيُحسُونهم من ذلك الحمر فتناول ذلك الرجل ، من تلك الأقراص ، واحداً مجِرص ورغبة ، وتحسَّى من ذلك الشراب من شدة الجوع والعطش، وهو لم يستمرى، بعد ما قد تعشى بالعراق. ثم ما زالت تلك حاله وهو متعجب ومتفكر كيف وقع بالروم وحصل في تلك الكنيسة ، وكيف الرجوع إلى العراق ، مع طول المسافة م تذكر إخوانه في مجلسهم وما تركهم فيه من اللذة والسرور ، فاشتد شوقه إليهم وضجَر ُه بمكانه ، وما يرى من الأشياء المخالفة للسُّنَّة والشريعة التي هو فيها ، المُضادَّة طبيعت. وعادتِه ، فضاق صدره ، واضطرب في منامه من ضجره ، فانتبَ فإذا هو بالعراق في مجلسه ومكانه بين إخوانه ، وتلك الشموع وتلك الأصوات وتلك الروائح التي تأمُّلها قبل نومه مجالها لم يتغير شيء منها فقل يا أُخي لمن يَزعُم أن النفس لا حقيقة لها، وأن الحساس الدرَّاكِ الذي يعلم الأشياء ويفكِّر فيها هو هذا الجسد حُسب ، لا شيء آخر معه ! وقل من الذي ذهب إلى الروم، ورأى تلك الأمور في الكنيسة، وأكل وشرب وحفظ تلك الكامات ، الجسد أو النفس ? وقل من الذي كان حاضراً بالعراق بالمجلس ، النفس أو الجسد ?

١ القُسط : عود هندي عربي يتبخر به .

الكندار : ضرب من العلك وهو اللبان الذكر صمغ شجرة نحو ذراعين شائكة ورقها
 كالآس ، يكون بجبال اليمن .

٣ برسان لمله برشان ، وهو الحبز الفطير الذي يتخذ للتقديس .

وقل لِمَ لم يكن الجسد مجس في حال النوم تلك المحسوسات التي كانت معه في ذلك المجلس من الأصوات والضياء والروائح، وهي موجودة هناك برمتها، بعينين وأذنين ومنخرين ? فإن زعم أن المنامات لاحقيقة لها، فماذا تقول في قول الله تعالى: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ، وقول يوسف الصديق « هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقتاً ، وقول إبراهيم ، عليه السلام ، لابنه إسماعيل « إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ? قال يا أبت افعل ما تؤمر ، فلو لم يكن إبراهيم ، عليه السلام ، يعلم بأن المنامات لها حقيقة ، وأن الرؤيا صحيحة ، لما كان يعزم على ذبح ابنه برؤيا رآها في منامه ! وكذلك إسماعيل لو لم يعلم علم صحة ذلك لما قال افعل ما تؤمر ، ولما كان يستسلم للذبح

ويروى عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال «الرؤيا الصادقة». جُزء من أجزاء النبوء » وقال « قد ارتفع الوحي ' وبقيت الرؤيا الصادقة». فلو علم من يزعم أن المنامات لا حقيقة لها، أن أكثر الأنبياء ، عليهم السلام ، كانوا يقبلون الوحي في المنام عند ترك النفس استعمال الحواس ، لما قال هذا القول ، ولما أنكر وجود النفس هيهات قد جَهِل أشرف العلوم وخفي عليه أصل المعارف ، وبعد من الصواب ، وحريم أفضل المواهب من يزعم أن المنامات لا حقيقة لها ، وأن النفس لا وجود لها ، ولكن نسأل الله أن المنامات لا حقيقة لها ، وأن النفس لا وجود لها ، ولكن نسأل الله أن الأسرار ، فإنه من لم يهده الله فلا هادي له « ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور »

## اً فصل

وذ 'كر أيضاً أن رجلا من المُترَ فين وأدباب النعم بمن قد بُسِط له في دنياه ، ومُكتّن له فيها ، جعل أكثر َ جَهده وكده ، طول عُمره ، ليلا ونهاداً ، في تنعّم بد نه ور فاهة جسمه ، ولذه عيشه ، وإصلاح شهواته ؛ حتى لم يكن له طول نهار و شغل الأ دُحُول الحمّام ، وحكق رأسه ، وتمريخ الم يكن له طول نهار أو تبغير ثيابه وبدنه ، واستنشاق طيبه ؛ أو تنقلا من مجلس إلى مجلس ، في تجديد لذااته ، وإصلاح شهواته ؛ حتى لم يكن يأكل ولا يشرب الأ أطيب الطعام وألذ الثسّراب ، ولا يلبس إلا أنعم اللباس ، ولا يقمد إلا على أوطإ المراكب، وألنين للفر ش. وكان لم يكن ينام إلا على سرير معلس في المواه في وسط قبه له ، عنافة دبيب يعرض له ، أو غبار يصيبه ! فعاش بذلك زمانا طويلا، حتى شهر في الناس بطيب عيشه ، ولذيذ شهواته وجعل الراغبون في شهوات الدنيا يتمنتون حاله ، ويغبطونه على ما هو فيه ، ويتشبه به المنترفون من أهل زمانه وأدباب النعم كل واحد معسب إمكانه واتساع حاله ، حتى صاد قددة الطالبي اللذات في اسبوات

وكان مع هذه الحال كلتها ، لم يكن يعرف شيئًا من إصلاح نفسه ولا تحسين أخلاقه، ولا تفقيهًا في الدين ، ولا تؤواداً لآخرته، ولا تفكراً في أمر معاده ، ولا دغبة في علم ، ولا طلبًا لأدب ، ولا فكرة في زوال الدنيا، ولا ذكراً للموت بل كان مُقبلًا على طلب شهواته ، محتقراً لأمور الناس ، مُزرياً مَن دُونه ، مُعرِضًا عن الفقراء ، هاجِراً لأهل العلم ، مُتهاوِنًا بأمر الدن

۱ تمریخ: دمن

ثم أراد الله تعالى أن يُنبِّهُ من نوم غفلته ورقدة ِ جَهالتِه ، ويُري للعباد فُدُرْتُهُ ، ويجعله عبرة "لغيره ، وعِظة " لمن سواه ؛ فبينا هو ليلة "نامُ على فراشه فوق سريره، مُعانِقاً لحبيبته، وأبوابُ داره مغلقة، وستوره مسبلة،، وحول سريره شبوع تزهر ، وعلى أبواب دار • خد مه وغلمان مستقظون، إذ رأى ، فيما يرى النائم ُ ، كأنه في بر"بة ٍ قفرة ي وحده ، وهو عُريان " جائع" ، عطشان ، وبد نه مسوره ، وشعره طویل ، وجسده ملوث بر جیم ما فی جَوفه ، وعلى ظهره ثقل" ثقيل" وإذا هو بأسو دين مُنكرة خلقتُهُما ، طويلة قامتُهما ، وعيونهما تبرُق ، ومن مَناخِرهما يخرُج الدُّخانُ ، ومن شِدقيهما تلتهب النيران ، وبأيديهما حِراب حِداد ، وهما يَقرُبان نحوه ليَّاخذاه فلما رآهما ولتى هارباً من بينِ أَيديهما ، وهما يتبعانِه ، حتى إذا أَمعَنَ في هربه، إذا هو بجبل شاهق فيه طريق ضيّق، وعر مسلكه، فسلكه بمشقّة شديدة وعناء طويل ، حتى إذا انتهى إلى فمنّته ، هوى من الجانب الآخر في وادٍ ، مُنكِيِّساً على رأسه ، حتى وقع في بثرٍ بخِرْج منهـا دُخانٌ مُعتَكِرٌ يُأْخَــٰذُ بِالْأَنْفَاسِ ، ولهَبُ يشوي الوجوه والأسودانِ في أَثره لا يفارقانه. فمن هُول ما رأى وعظم ما عاين ، وشِدَّةٍ ما لقي َ، صرخ في منامه صرخة"، واضطرب اضطراباً شديداً، ووقع من سريره إلى الأرض، وانتبه كلُّ من كان في داره ، ومن حَوله من جيرانه ، من شِدَّة زَعَقتِه وطاش عقله ، وشخَصت عيناه ، وارتعدت مَفاصِله ، وعُقِل لسانه . واجتمع حوله كلُّ من كان في دّاره، من خدمه وغلمانه وأقربائه، يسألون: ما الذي أَصَابِهِ ? فَلَمْ يُطْتِقَ جَوَابًا بَقَيَةً لَيْلَتُه ، حتى أَصْبَحُوا ، وجُنْبِعَ لَهُ المُعَزُّمُونَ ٢ والرافيُونُ وظنُّوا أنه أصابه لسَم ٣٠ من الجِن ، أو سحر من الأعداء ،

۱ الرجيع الروث

٢ المعزمون : الذين يقرأون الرقى .

٣ اللم : مس من الجن

ووسواس من الشيطان

فقال لهم ليس بي ما تظنون! ولكن رأيت وريا هالتني وأفزعتني وأدعتني وأدهشتني

فجُمْع له المُعبَّرون وقَـُصَّت عليهم رُوَّياه فقـــال بعضُهم أَضغاثُ أَحلام وقال بعضهم: هذا من خِلط سوداوي ومزاج غليظ وقال آخر: لا بل فكر ودي و تخيُّل فاسد وقال آخر لا بل هو من الجن !

وجعلوا يُرجّبون الظنون ، حتى جنّهم الليل ، فجمع خدّمه وغلمانه وأقرباءه في مجلس واحد، حول سريره، ونام هو بينهم فوق فراشه، وجعلوا يقرأون الرّقى والعزائم والعُودَ ، ويُبخّرون الدّخن ، حتى كان ذلك الوقت من الليل ، فإذا هو برؤياه تلك بعينها ، بل ما هو أعظم وأهول وأصرخ ففزع من فراشه ، وأفزع كل من كان حوله ثم أدركوه ، وجعلوا يسألون عنه ، وهو مُرتعد مرعوب ، لا ينام ولا ينامون توجعاً له إلى الصباح

وتسامع الناس بخبره ، وجُمعت له الأطبِّاء ، فوصَفت له الحمية ، والاستفراغ ، والشَّر بة ، وظنوا أَنه نافع من هذا العارض ، ففعل وما نفع شيء

فلما كان من الأسبوع الداخِل ، في مثل ذلك الوقت من الليـل ، إذا هو برؤياه بعينها ، بل ما هو أعظم وأهول ، فانتبه مرعوباً مُرتعِداً ، إلى الصباح ما نام

فلما كان من الغد ، جُمِع له المُنجَّمون والمُعزِّمون والعَرَّافون ، وسُئلوا عن مُوجِبات أَحكام النُّجوم ، فذكروا أن مثل هذا العَرَض إنما يعرِض للإنسان من أجل أنه يكون ُ في أصل مَولِده من استيلاء النُّحوس

١ الدخن جمع د'خنة ، وهي ذريرة تدخّن بها البيوت .

على درَجة طالِعه ، أو أحد الأوتاد الله يتحويل السنين والشهور . فقيل لهم: « فما الدواءُ النافع فيه والمنجي له ? » فقالوا « نختار له يوماً يكون القمر متصللاً بالسعرد ، وطالعاً جيداً ، يكون السعد في الأوتاد ، والنّحوس سواقط عنها ، ويتحول ، من ذلك الوقت ، من بلد إلى بلد ، أو من محلة إلى معلة ، أو من دار إلى دار »

ففعل ذلك، وما نفع الدواء له! وشاع حديثه في الناس، وتسامعت به الأخبار في البلاد، وصار موضع رحمة بعد أن كان مجال غبطة ، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس خائفين أن يُصيبَهُم مثل ما أصابه من البلوى والميحن، وجعل أهل المدينة ليس لهم حديث في مجالسهم ومحافيلهم إلا حديث، ولا عظة إلاً ما أصابه

فبينا يوماً جماعة من جيرانه قُعود على الطريق ، في حديثه ، إذ مر " بهم رجل " يُعرَف بالناسك – وكان من أهل العلم والدين والسّر " ، قد رُزِق العلم والإيمان – فقيل له: «كيف غَـمَتُكَ على فلان ٍ جارِك ؟ » قال «كغم أب مُشفِق طبيب على ولد عليل »

فقيل له ﴿ وَكَيْفَ ذَلَكَ ؟ » قَـالَ ﴿ لَأَنْ عَنْدَي تَأْوِيلَ رَوِّياهُ وَدُواءَ دائه »

فقيل له « ِلْمَ لا تقصدُه وتُعرَّفه ما عندك ؟ » قال « لأَنه لا يسمعُ ، قولي ، ولا يقبِلُ نصيحتي »

فقالوا له « ولم خاك ؟ » قال : « لأن أزهد الناس في علم الرجل جيرانه ، ولكن اخبر كم أنا ، وعرِ فو • أنتم ، و لا تذكروني عند • ، فإني خائف " ألا يقبل استصغار الله أقول ، أو يعمل من غير يقين ، فلا ينفعه » قالوا له « عَرِ فنا نسمع ما تقول ما » فقال « أمّا رؤيا • البريّة القفرة ، فهو براءت هم راءت المنا نسمع ما تقول ما شال « أمّا رؤيا • البريّة القفرة ، فهو براءت المنا نسمع ما تقول ما المنا ا

١ الاوتاد المنازل الاربع الرئيسة من الاثنتي عشرة منزلة من منطقة البروج .

من الدُّنيا وبراءتها منه يوم يموت

وأما فقر ُه فهو فقر ُه بعد الموت ، وشد الخاجة في الآخرة إلى الزاد وأما عُريه فهو عُر ْي من الأعمال الصالحة التي لها ثواب الآخرة وأما جوعُه وعطشه فهو رغبته وحرصه في طلب شهوات الدنيا

وأما سوادُ بدَنه ، فهو سواد وجهه عند الله لسُوء أعماله . وأمــا طولُ شعره فهو شعورُ حُزْنِ طويل في الآخرة

وأما تلويثُ بدنه برجيع ما في جَوفِه ، فهو خوف واكتئاب يناله في الآخرة ، ويتمنى الرَّجْعة إلى الدنيا ولا سبيلَ له إلى ذلك

وأما الثقلُ الذي رأى على ظهره ، فهو ثِقل أوزاره وسُوء أعباله وأما الشخصان المُنكران ، فهو مُنكر أفعاله ، ونكيرُ أخلاقه وسوء عاداته ، لا يُفارقان نفسه وحيثا ذهبت يتبعانها

وأما الجبل الشاهق ، فهو جُبُلتُه وعادته التي هو عليها مشقّة " ، والشاهق شقاء يناله بعد الموت ، إلاَّ أن يتوب ويرجِع إلى الله عن إثمِه

وأما المسلك الوعر' فهو طريق الآخرة التي لا بُدَّ من سُلُوكها بنصبٍ وعَناءٍ .

وأما الوادي فهو وادي جهنم ؛ والبيرُّو المسَهْويُّ ١ هي الهاوية ُ التي إليها تصير ُ نفوس الأشرار وأرواح ُ الفُجَّار

فقولوا له إن هو بادر وتدارك وتلافى قبل الموت ، وإلا فسيكون مصير نفسه إلى هناك بعد الموت فإن الله تعالى أراد بهذه الرؤيا أن يَعظِه ويذكر وليتوب ويرجع عما هو فيه من الغفلة في أمر الآخرة والحرص على الدنيا »

فقالوا له فما دواؤه ? قال ينوي نيّة صادقة ، ويعزمُ عَزماً

١ البشر المهوي أي المهوي فيها .

صحيحاً ، ويرجع إلى الله ويتوب بما قد سكف ، ويتصد ق بشطر من فضول ماله على الفقراء ، والمساكين ، ويكبس من خشن الثياب ما يواري العورة ، ويصوم في كل أسبوع يومين ، ويشي إلى المساجد خاضعاً ، ويتفقه في الدين ، ويستعمل القرابين ، ويصلي في ظلمة الليل ، ويستغفر في الأسحار ، ويسأل الله تعالى أن يكشف ما به ، وإنه تعالى يفعل ذلك إن شاء

فقام القوم من ساعتهم ، و دخلوا عليه ، وعر "فوه بما أصابه ، وبما هو خائف مترقب له ، ثم أخبروه بما قال الناسك فقال لهم من أين لكم هذا التأويل، ومن وصف لكم هذه الرؤيا ? فقالوا: أخبرنا العالم في الدين، الناصح الذي لا نشك فيما قاله فقبل قولهم ، وجمع جماعة " من العلماء والفقهاء ، وأهل الدين ، فأخبرهم بما قيل له فقالوا حقاً ما قيل ، وصواباً ما وصف

فسألهم، عند ذلك ، عن التوبة النصوح كيف تكون ، وعن فيقه الدين ، وطريق الآخرة ، وأمر المعاد ، وصيفة الجينان ، وثواب الأخيار ، وأين يكون منقلب الأشرار ? فوصفوا له ما هو مذكور في كتب الأنبياء ، عليهم السلام ، فقبل ما قالوه ، وفعل ما أمروه ، بين شك ويقين ، وخوف ورجاء .

فلما كان، في الأسبوع الآخر ، مثل ذلك اليوم، صام نهار أن ، وتصدق عند إفطاره ، وأكل يسيراً من الطعام ، وقام يصلي ليلته فلما كان ، من ذلك الوقت ، وهو ساجد ، إذ غلبه النوم ، فرأى في مناميه كأنه في تلك البرية بعينها ، وقد اخضر ت من العشب والكلا ، وقد تفتيحت أزهار الرياحين ، وفاح نسيمها . فإذا هو على رأس قيمة عليها عين من الماء الزالال ، وقد اغتسل من مائها ، فتناثر عن بد نه ذلك الشعر والدرن ، وقد ألبيس ثياباً جد درا ، تفوح منها والحجة الطيب. وإذا هو بشخصين قامين أمامه ، كأنهما صورتان من النور تشف أبدانهما ، عليهما ذي الجمال ومحاسين كأنهما صورتان من النور تشف أبدانهما ، عليهما ذي الجمال ومحاسين

الكمال ، ورونق الشباب ، وهيبة الوقار ، وهما مُبتسمان في وجهه ، كالمُستبشرين له ، يشيران إليه بالنظر إلى قد ًام

فلما تأمُّل ، إذا هو بفضاء فسيح يَقصُر دونه الطرف ُ وإذا هو بأنوار قد ملأت الآفاق من الضاء وإذا في ذلك الفضاء رياض خُضُر كأن بينها نسج الديباج ، من الزهر والنُّور والزعفران ، وإذا في وسطها أنهار مجري على أرض ببضاء كأن حُصاها الدُّرُّ والياقوت والمرُّجانُ ؟ وعلى حافات تلك الأنهار أشجارٌ كأن أوراقها الحريرُ والسُّندُس والأرجُوان ؛ وإذا هبُّ نسيم تخَسُخَسَت أوراقها ، كأنها أصوات نغمات أوتار العيدان ؛ وبين تلك الأُوراق أَلُوانُ الثَارِ مُتَفَنَّنَة الْأَسْكَالُ والطُّعُومُ والأَلُوانَ وَإِذَا بِينَ ذَلْكُ قصور" شاهقة" كأنها جبال" من رُخام أبوابها مفتسَّحة"، وصحون" واسعة ، وإيوانات مُنقابِلة "، فيها سُر و موضوعة ، عليها فـُر ُش مرفوعة ، ونمارِق ا مصفوفة ، وبينها سادة "كرام" مُنتَكِنُون ، مُتقابِلون ، عليهم زين الجمال، ومحاسنُ الكمال وهيبة الوقاد. بأيديهم التُّحَفِّ، يسعى بينهم ولدان وغلمان وجَوارِ حسان أَتَرابِ ، مُهُو قات ٣٠٠ بالمحاسن والجمال. فلما رأى تلك المحاسن قال لصاحبيه ما هذه ? قالا هي الجنّة ُ دار السلام ، ومُعدِن الأرواح ، ومسكن ُ نفوس الأَخيار ، ومُستقر الأَبرار فإن أنت دُمتَ على ما أنت عليه ، إلى الموت ، فسيكون مصر ك إلى هناك ، بعد مفار قتيها جسدها ، فتجِدُ لذَّة العيش ، وسُرور النعيم صافياً ، بلا تنغيص ما بقي الدهر

فَمَنْ فَرَحِ مِنَا سَمِعِ وَسُرُورِ مَا بُثْثَرَ ، اسْتَفَرَّهُ ذَلَكَ ، فَانْتَبَهُ دَهِشاً ، مِنْهُ كَانَ كَانَ كَانَ كَارُهاً مَنْهُ كَثِّراً ، يَتَمَى عَسَى أَنْ يَنَامٍ ، فَيْرَى تَلْكُ الرَّوْيَا ثَانِياً ، بعد أَنْ كَانَ كَارُهاً للنَّوْمِ ، مَخَافَةً أَنْ يُرَى رَوَّيَاهُ الْأُولَى

١ غارق : وسائد صغيرة يتكأ عليها ، واحدها غرق ونمرقة

٣ التحف: طُـرَف الفواكه.

۳ مبرقات متمرضات متزينات.

فلما أصبح ، تصدّق بجميع ماله ، وأعنق كل عبد له ولبس المسوح ، وكان طرل نهاره صامًا ، وسَهِر ليله والما المناس ، لا يُكلم أحدا ، بل يصلي نهاره باكياً حزيناً ، زاهداً في الدنيا ، راغباً في الآخرة ، حتى فشا خبر و في الناس ، وتسامعت به المدينة والبلاد ، فقصده الناس من الآفاق بسألونه رؤياه ، ويسمعون تأويله ، ويتعظون به

ثم صار ، بعد ذلك ، يتكلم على الناس في المجالس بالحكمة والموعِظة ، ويضرب لهم الأمثال ، ويدلهم على طريق الآخرة ، ويُوغتبهم في ثواب الجنة ، ويُزهدهم في غير ورها وأمانيها ، ويحذرهم الاغترار بها فقيل له من أين لك هذه الحكمة والموعِظة ، وأنت لم تكتب الحديث ، ولم تسمع الأخبار ، ولم تقرإ الكتب ? قال أجِد فلبي كالمرآة تتراءى فيه حقائق الأشياء ، وأجد لساني يجري على الصواب ، من غير تكلف مني ، وأجد نفسي كالترجهان تسمع من وراء الحجاب، وتعبر وتؤيي إلى أبناء جنسي بما تسمع بلا تصنع من وداء الحجاب، وتعبر وتؤيي إلى أبناء جنسي بما تسمع بلا تصنع من في فعلم ، عند ذلك ، أنه مؤيد بمكك من الملائكة ، يُلهمه بإذن الله ، جل ثناؤه ثم صار ذلك الرجل قدوة في الدين لأهل زمانه

فبينا هو يوماً في مَحفِل ، والناسُ حوله يساًلونه عن أمر الدين ، وهو يُفتيهم ، والناس ما بين مُستهع مُصدِّق وساك ومتعجب منه ، كيف كان بالأَمس أرغب الناس في الدنيا ، قُدوة والطالبي الشهوات ، وكيف هو اليوم في أمر الدين إمام طالبي الآخرة ، إذ وقف في المجلس رجل من أولئك الجيران الذين دخلوا عليه يعودُونه ، فرأى ذلك الناسك في مجلسه يُسائِله عن مسائل من أمر الدين ، ويستوصف منه طريق الآخرة ، فدنا منه وقال له شِبه المتعجب هيذا صاحبُك الذي فسرت منامه ، ووصفت دواءه ، وأنت اليوم تسائِله عن أمر الدين وطريق الآخرة ؟! قال نعم ، ولكن قد جاءه من العلم ما لم يأتني ، وقد قبل نصيحتي أمس ، فنفعته اليوم ، وأنا أقبل منه اليوم ما عسى أن ينفعني غداً. وكانت وصفتي له أمس تعليماً بشريًا ،

\$ \* Y

# ووصفتُه اليوم تعليمٌ مَلَسَكيٌّ

ثم إن ذلك الرجل التائب بقى مدة من الزمان مجتهداً في عبادة الله ، على عادته ، حتى قرأب أَجَلُه ووقت مُفارقته ، فرأى في منامه كأن روحَه قد خرجت من جسده ، وإذا هي على صورة مثل شكل الجسد وهيئته ستواءٍ ، غير أن هذا الشكل جسماني ، وتلك صورة وروحانية سفًّافة ، لا ينالنهسا لمس ولا حس ، وإذا هي قد ثبتت في الهواء حيث شاءت ، وكيف شاءت ، بلا كُـُلفةٍ ، ولا عناء ، وهي تجد من ذاتها خِفَّة "وراحة" وسروراً ، ورَوْحاً ولذة وفرحاً لا تُوصف عِمْلها حالُ الأجسام. ولما نظرت إلى جسدها ، فإذا هو مطروح لا حَراك به ، فحنَّت إليه ، لطول الصُّحْبة وإلنف العادة . فلما دنت منه وتأمَّلتُه ، فإذا هو كأنه قد أتى ثلاثة أيام بعد الموت ، وهو منتفخ مُنتين الرائحة ، يسيل منه الدم والقيح والصديد ، وتجري بين لحمه ودمه الديدان ، ويخرجُ من فيه ومَنخريه وأذنيه الديدان والقمل ﴿ فلما رأت ذلك المنظر الهائل اشمأز ًت منه ، وتأخرت عنه ، وأنفت من الدُّنـُو ۗ إليه ، وجعلت تغبط عالما حين فارقته ، وخرجت منه ، ونجت من وسَخه ودرَنه ووَحُشته وعاره ووباله ثم التفتت ، فإذا هي أبوابُ السماء قـد فُتِحت ، والمِعراجُ قد امتدً من السهاء إلى الأرض ، والملائِكة ُ نزلت ْ وامتلأت الآفاق من النور والضياء. وسميع منادياً ينادي « يا أيتها النفس المطمئنة ، ارجعي إلى ربُّك راضية مرَّضيَّة ، فادخُلي في عبادي ، وادخُلي جَنَّتي » فانتبه من نومه ذلك ، ثم أخبر بما رأى ، وأوصى وصبَّته ، ومسا مكث إلاَّ أياماً حتى تنُو ْفِي ومضى لسبيله

١ الصديد : الدم والقبح الذي يسيل من الجسد .

تفكر، يا أخي، في هذه الحكايات التي تقدم ذكرها، واعتبر حال المنامات وتصاديفها وعجائبها، إذ قد كان يَبلُغ من أمرها وقو مها أن تتقلب بالأعيان، وتتغير بها العادات وتصاديف أمر الناس، من الغم والحزن في طلبها، إلى الزهد فيها والترك لها، والرغبة في الآخرة والاجتهاد في طلبها بعد الإعراض عنها وتصديق جمهور الناس بأحكام المنامات وصحة الرؤيا هو مشهور بين العقلاء. ومن ينكر هذا البيان وحقيقة الرؤيا ويجحد صحة المنامات فها هو إلا معاند عدو لما يجهل، منكر لما لا يفهم، وقد جعل فكرة المعارضة للحكماء والمجادلة للعلماء، ويفتخر بقوة لسانه وحسن بيانه بغير علم ولا إيمان.

وقد يروى في الحبر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال « إن أخو ف مـــا أخاف على أمتي رجل عليم اللسان جـاهل القلب » نعوذ بالله من ذلك

# و نصل

اعلم أنه ليست من طائفة أضر على الأنبياء وأشق على المؤمنين من هذه الطائفة ، سواء يكونون في أزمان مبعث الأنبياء من جملة أعدائهم المنافقين ، أو يكونون من بعد مبعثهم في أمتهم ، وذلك أنهم إن كانوا في أزمان مبعث الأنبياء ، عليهم السلام ، فهم الذين يطالبون الأنبياء بالمُعجزات ، ويعادضونهم بالحصومات، ويجادلون المؤمنين بالشبُهات مثل ما قالوا لنوح ، عليه السلام: «ما نواك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ». واستصغاراً للمؤمنين واستنقاصاً لقولهم. وهكذا قالوا لموسى النبي ، عليه السلام: «أتعلمون أنه مرسل من ربه?» أرادوا جدالهم فترك المؤمنون جدالهم وقالوا: « إنا بما أرسل به مؤمنون » .

وقالوا لمحمد، صلى الله عليه وسلم: « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب » إلى قوله « حتى تنزل علينــا كتابـــاً نقرؤ. » وهم « الذين كانوا من الذين آمنوا يضحكون ، وإذا مروا بالمؤمنين كانوا يتغامزون ، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالُّون » وآيات م كثيرة في القرآن في ذم هذه الطائفة المُجادِلة فهـذه حالهم وحكمهم إذا كانوا في مبعث أزمان الأنبياء عليهم السلام وأما إذا كانوا من بعد ذلك فهم الذين يقرأون شرائع الأنبياء وأحكام سننهم سواء يكونون من أعدائهم المخالفين أو من أتباعهم المنافقين ، وذلك أنهم إذا كانوا من أعدائهم فهم الذين يأتون بالشُّبُهات ويجادلون بها المؤمنين، وإنكانوا من أتباعهم فهم الذين ينكرون من أحكام شرائعهم وآيات كتبهم ما لا يفهمون ، ويجحدون ما يقصر علمهم عن تصور مرموزاتهم ودقائق أسرارهم ، ثم يعتقدون فيهــا آزاءً فاسدة ومذاهب مختلفة ، ويضعون لها قياسات متفاوتة بعقولهم الناقصة ، ويجادلون بها المؤمنين ويناقضونهم ، ومجتجون بآيات من كتب الأنبياء ، عليهم السلام ، بغير علم ، ويفسِّرون معانيها على ما يوافق مذاهبهم وآراءهم وقياساتهم ، حتى ربما يقولون إن في حُبِج العقول كفاية عما جاءت به الأنبياء من الوصايا ثم يستمر بهم ذلك حتى إنهم رعب ينبذون أحكام كتب الأنبياء وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون « واتبعوا ما تتلو الشياطين » في أوهامهم من الوساوس والحيالات، وهم مبع ذلك يتعاطون المعقولات ، وهم لا يعرفون حقـائق المحسوسات ويتكلمون في العلوم الإلهيات ، وهم لا يدرون ما الرياضيات ، ولا علم الفلسفة يعرفونها ، ولا أحكام الشريعة مجققونها ﴿ مَذَبَذَبِينَ بِينَ ذَلِكَ لَا إِلَى هُوْلًاء ولا إلى هؤلاء ، لا بالفلسفة يتهذُّبون ولا بالشريعة يهتدون

فلو أنهم علموا بأن الله ، عز وجل ، إنما جعل العقل مُقدَّمة أمام الرسالة والوحي ، وجعل الوحي والرسالة أيضاً مقدَّمة أمام البعث والقيامة ، وجعل المعث والقيامة أيضاً مقدَّمة للغاية ، لما قالوا بأن في موجبات العقل كفاية "

للإنسان عن الوصايا التي جاءت في الرسالة على ألسنة الأنبياء من الأمر والنهي والأحكام والحدود. أترى بأي عقل كان يمكن أن يعلم بأن الإنسان يبعث بعد الموت ويلقى ربه فيحاسبه ويجازيه لو لم يُخبَر في الرسالة ، أو بأي عقل كان يمكن أن يعلم حديث آدم وقصة إبليس وخطاب الملائكة ، وما هو مذكور في القرآن في نحو من سبع وخمسين آية في عدة سُور

#### فصل

اعلم أن الله ، جل ثناؤه ، لما خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وفضله على سائر الحيوان ، وملتكه عليها ، وسخترها له ، وجعله خليفة في أدضه يتحكم على جميع ما فيها من المعادن والنبات والحيوان ، يتصرّف فيها كيف يشاء، ويحكم عليها بما يريد ، كل ذلك بتمييز عقله وتمكنه بكمال هيئته ، لم يتجزز في حكمة البادي تعالى أن يتركه بلا وصية يبيّن له فيها ما ينبغي له أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل

ولما أوصاه وأمره ونهاه لم يجز في حكمته أن يتركه دائماً ولا يدعوه إلى حضرته ويسأله عما فعل، كما ذكر، جل ثناؤه، فقال: «ووصّينا الإنسان بوالديه حسناً، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به عملم » الآية وقال « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً ? » الآية . وقال « فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت »، وقال « والذين كفروا بآيات الله ولقائه » . وآيات كثيرة في القرآن في هذا المعنى . ولكن هذه الطائفة المنجادلة زعموا بأن معنى لقاء الله والرّجعة إليه هو لقاء ثموابه، وإنما أنكروا رؤية الله لأنهم يظنّون ويزعنون ويزعنون ألا ينرى إلا الأجسام وأعراضها حسب ، والله تعالى ليس بجسم بالإجماع فمن هذا الوجه والقياس أنكروا لقاء الله ورؤيته ، وليس الأمر كما ظنّوا أن لا يُرى إلا الأجسام وأعراضها حسب ، بل الأجسام غير مرثية بالحقيقة لا يرى إلا الأجسام وأعراضها حسب ، بل الأجسام غير مرثية بالحقيقة

لولا الألوان ، والألوان أيضاً غير مرثية لولا النّور ، والنور ليس بجسم ولا عَرَض ، لأنه لو كان النور جسماً لمساكان يسري في الأجسام الصّلة الشفّافة مثل الزّجاج والبلّور وغيرهما ، لأن الجسم لا يدخل في جسم آخر ، الدخلت الأجسام كلها في بلاجماع ، لأنه لو كان جسم يدخل في جسم آخر ، الدخلت الأجسام كلها في جسم واحد . وأيضاً فإن النور ليس بعرض من الأعراض الحالة في الأجسام، فإنّا قد بيّنا أن النفس أيضاً ليست بجسم ، وإن كان لا يرى أن يظهر أفعالها والعمل الفعّال فهذه كلها ليست بجسم ولا أعراض ، وإن كان لا يظهر أفعالها والعمل الفعّال فهذه كلها ليست بجسم ولا أعراض ، وإن كان لا يظهر أفعالها إلاً من الأجسام . وكذلك المدور ليس بجسم وإن كن لا نوى أن يظهر أفعالها لأبصارنا إلاً من جسم

ولو لم يجز أن يوصف الباري ، جل ثناؤه ، بالرؤية لما قال «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون » وأنه تجلى للجبل ، فإن التجلي والحجاب لا يقال ولا يوصف بهما الأشياء التي لا يجوز عليها الرؤية والله تعالى أعلم بصفات نفسه وما يجوز أن يوصف به من عقول هؤلاء المنجادلة

### فصل

ومن احتجاجات هؤلاء الطائفة المجادلة على بُطلان الرؤيا وصحة المنامات يقولون إنه إذا رأى الإنسان في منامه كأن رأسه مُبايين لبدنه، أفترى بأي عين يُبصر رأسه ? ولا يدرون أن النفس جوهر لا ينالها الحديد لو قُلطتُع الجسد إرباً إرباً

ومثل هذه الرؤيا من أدل الدليل على وجود النفس وشرف جوهرها إذا كانت تتأتى لها رؤية الجسد بسوء الحال ، مقطوع الأعضاء ، ناقص البينية ، مُعرَجُ الصورة ، وهي سليمة صحيحة من الآفات ، مثل أنفس المقطوعي الأيدي والأرجل والزّمني المفلوجين نصف أبدانهم . وذلك أنك ترى كثيراً منهم يكونُ أعقَل وأذكى وأعلم وأفهم بمن هو صحيح الجسم، سبين البدن، عظيم الجثة فلو كان الإنسان هو هذا الجسد حسب بلا نفس معه ، لكان يجب أن يكون كل من كان أصح جسماً ، وأكبر جثة ، وأسبن بدناً ، يكون أكثر إنسانية ، وأعقل وأفهم وأذكى وأعلم بمن كان أصغر جُنة ، أو كان ناقصاً بعض الأعضاء ، أو كان مهزولاً

وقد يوجد الأمر بخلاف ذلك في كثير من الناس، وفي كثير من الحيوانات أيضاً، فإنك تجد القرد أذكى من الحيزير، والثعلب أخبث من الذئب، والببغاء أفصح من الكركي، والقطا أهدى من النعامة، وما هو موصوف في كتاب الحيوان من هذا المعنى

وقد تبيّن بأن الحيوانات لها نفوس أيضاً، وتلك النفوس تتفاضل لا بحبر الجثة ، وعظم الحيلقة ، وحسن الصورة حسب ، بل من قبل أفعالها وجواهر نفوسها وأخلاقها ، وخواصها ، ومتصر فاتها ، بما هو مذكور في كتاب الحيوان وكتاب الحواص. كل ذلك دليل على أن مع هذه الحيوانات جواهر أخرى هي الفاعلة المنحر كة لأجسامها ، إذ كان الجسم لا فعل له بمجر ده ولا للعرض أيضاً له بالإجماع

#### فصل

ويقال لمن يزعُم أن الإنسان ليس هو بشيء سوى هذه الجُهُلة المشار اليها، يعني هذا الجسم وما يبحلُه من الأعراض مثل الحياة والحِس والحركة، وأن النفس لا وجود لها لم لا يستي هذه الحيوانات إنساناً ? فإن كل واحد منها هو أيضاً جسد فيه الحياة والحِس والحركة ? فإن قال أعني

١ الكركي : طائر كبير أغبر اللون ابتر الذنب طويل المنق والرجلين .

بالإنسان بنية مخصوصة ، أو قال مزاجاً معلوماً ، أو قال تأليفاً ما ، فيقال له : أخبرنا أيُّ ببنية تعنى وأيُّ مِزاج ، بيِّن لنا ? وإنبًّا قد نوى ببنية بدن الزنجي مخالفة البينية بدن التركي ، ومزاج الطفل مخالفاً لمزاج الشيخ ، وتأليف بينية المفلوج الزُّمين المخالفاً لبينية السليم الصحيح ، وطبع العليل مخالفاً لطبع الصحيح ، وكائم إنسان لا يختلفون في الإنسانية مع اختلاف هذه الأحوال . فبيِّن لنا ما ذلك المعنى الذي كلهم فيه بالسُّويَّة إن لم يكن للنفس حقيقة "ولا وجود ? فإن قبال الروح ؛ فهو الذي نسبيه نفساً ، وإنما الاختلاف هو في العبارة ولا ضَيرَ إذ قد اتفقنا في المعنى فإن قال إن الجسم يفعل هذه الأفعال بكون الروح فيه ، ولكن الروح عرَّضٌ من الأعراض ، فقد ناقض وادَّعي بأن ما لا فِعل له يجتمع مع ما له فِعل ، فيكون فاعلًا ، فهو المطالب بالدليل على دعواه! ولم يصبح المقائلين بهذه الدعوى دليل برهاني يقيني إلى يومنا هذا ، إلاَّ شُبُّهات ودعاوى ، والمنازَعة ُ قائمة بـ اتها فإن قال بأنه إذا دخل في الجسم عرض من الأعراض ، فإن الله تعالى يُحدِث عند ذلك فِعلًا ، فقد ناقض مذهب ، وأقر مخلق الأفعال بعدما كان مُنكراً لها إن كان من أهل الاجتهاد، وإن كان بمن يقول بطريق السمع ، فالأمر سهل لأنه قد وردت أخبـار كثيرة في تصحيح وجود النفس والروح ، وآيات كثيرة في القرآن تنطق بها ، وإن كان كلامنا مع من يرد" دلائل العقل وحُجَّج الجدل

١ الزمين : صاحب العاهة .

وإذ قد ثبت بما ذكرنا وجود النفس ، وحقيقة المنامات ، وصحة الرؤيا بما فيه كفاية الكل منتصف عقلة ، فنريد أن نذكر كمية أنواع المنامات وفنون تصاريفها. واعلم يا أخي أن رؤية المنامات على سيتة أنواع: فمنها ما هو أضغات أحلام وأحاديث النفس ، ومنها ما يكون من جبهة غلبة أخلاط الجسد ، ومنها ما يكون من جبة موجبات أحكام النجوم ، ومنها ما هو وساوس من الشيطان ، ومنها ما هو إلهام من الملائكة ، ومنها ما هو وحي من الله وتأييده

تفسيرها: أما أضغاث الأحلام فمثل ما يرى كل إنسان ما يكون منصر فأ فيه نهاره ، ومفكراً فيه ليله من الأعمال والصنائع والتجارات والأقاويل والفيكر والهموم وما شاكلها من أحاديث النفس ، كالذي يرى الحراث من الزّرع والحكاد والشجر والنّبات والعواميل من الحيوان، وما هو منصر في فيه نهار ومفكر فيه ليله وعلى هذا القياس سائر طبقات الناس بما يرون من أحوالهم ومنصر فاتهم يستى أضغاث أحلام وأحاديث النفس. وأما الذي يكون من غلبة أخلاط الجسد فهو مشل الذي يرى من غلبت عليه مرة ألسوداء من السواد والدُّخان والقاذورات والأحزان وما شاكلها ، وكالذي يرى البَلغمي المرطوب من الأنداء والأمطار والآجام والأنهار والوحل وما شاكلها ، وكالذي يرى الصقر اوي من المرح والضحيك واللهب والسرور وما شاكلها ، وكالذي شيى المنود وما شاكلها ، وكالذي يرى الصقر اوي من المريق والبوق والنيران والألوان المنهم وما شاكلها ،

وأما الذي يكون من أحكام موجبات النجوم فهو الأصل وشائر ُها فروع: وذلك أن بني الإنسان مختلفون في رؤيتهم المنامات على فنون شتى فمنهم من يكون كثير المنامات صحيح تأويلها ، ومنهم من هو بالضد ، ومن الناس

من تكون عجيبة وؤياه غريباً تأويلُها \_ كما ُذكِر ذلك في كتب تأويل المنامات بشرح طويل

### فصل

ثم اعلم يا أخي أن تأويل المنامات وإن كانت مختلفة كثيرة الفنون ، فليست تخرج كلُّها من ثلاثة أنواع: منها ما يكون مِثلًا بمِثل سَواة ، كالذي يرى كأنه سافر إلى بلد فيتفق له السفر إلى ذلك البلد، أو كالذي يرى أنه ولي ولاية فيلي ذلك العمل ، أو يرى إنساناً في منامه فيراه في اليقطّة وعلى هذا القياس تكون رؤيا كثير من الناس

ومنها ما یکون تأویلها بالضد بما رأی کالذي یری کأنه یبکي فیناله فرح، أو یری کأنه یضحك فیغتم ، وأشباه ذلك

ومنها ما له تفسير كالذي يرى أنه طار فسافر ، أو كأنه أكل لحم إنسان فاغتابه ، أو أكل طعاماً حاراً فوقع في خصومة ، وما شاكل هذا بما هو مذكور في كتاب تأويل الرؤيا وكل ذلك إنما هو بحسب موجبات أحكام النجوم في أصل مولِد الإنسان في تحاويل سنة وشهورها - كما 'ذكر ذلك في كتاب أحكام النجوم بشرح طويل ولكن نذكر منها ميثالاً في هذا الفصل ليكون دليلا وقياساً على سائر ما ذكرنا لمن يعرف من أحكام النجوم شيئاً .

مثال ذلك متى كان في أصل موليد الإنسان بين رب الطالع والمستولي على الطالع، وبين رب التاسع والثالث والمستولي عليهما اتصال أو نظر جميعاً، أو دفع التدابير أو حال من الأحوال الحبسة والعشرين المذكورة في كتاب المدخل إلى أحكام النجوم ، فإن ذلك الإنسان كثير المنامات

فأما تصاريف ُ قوتها واختلاف تأويلاتها فحسب البروج وطبائعها والبيوت وأوتادها واستيلاء السعود عليها أو النحوس وشرحُها طويل ، ولكن

نذكر مثالاً واحداً ليكون قياساً على الباقية وذلك أنه متى كان الاتصال برب الطالع ورب التاسع من السابع والزهرة هناك حظ من الحظوظ المعروفة المذكورة في المدخل فإن أكثر رؤيا ذلك الإنسان وتأويلها يكون في أمر التزويج والنكاح والمواصلات وما شاكلها وإن كان الحظ المشتري يكون ذلك في تأويل المعاملات والتجارات والأخذ والإعطاء رما شاكلها وإن كان الحظ للمر يخ فإن ذلك يكون في باب الحروب والحصومات والمنازعات وما شاكلها وإن كان الحظ للمر عن في باب المحاسبات والمحاورات والحصومات وما شاكلها فإن كان الحظ المشمس فإن ذلك يكون محضرة الملوك والسلاطين وإن كان الحظ الشمس فإن ذلك يكون محضرة الملوك والسلاطين وإن كان الحظ القمر في باب المعاسبات والأكابر من الناس وإن كان الحظ القمر فيإن ذلك بحضرة من العوام وجمهور الناس

مثال آخر فإن كان الاتصال من البرج التاسع والمستولي عليه زرص فإن أكثر رؤياه أسفار بعيدة وأمور قديمة وما شاكلها وإن كانت الشمس فالهياكل وبيوت العبادات والأعياد والجماعات وما شاكلها وإن كان القبر فعن عنظار د فعن البحث عن العلوم الدقيقة والأسرار الحقية . وإن كان القبر فعن الأحاديث والأخبار واا وايات وإن كان المشتري فعن العبادات والصوم والصلاة وما شاكلها وإن يكن الزهرة فعن الوحي والزاجر والكهانة وإن يكن الذهاب في المطالب وطلب البيشارات وما شاكلها

وعلى هذه القياسات وسائر الاتصالات في سائر البروج والبيوت تمتزج دلائل طباع الكواكب بدلائل طبائع البروج ، كما 'ذكر ذلك في كتب الأحكام بشرح طويل وهذه الفنون والتصاديف أيضاً تكون دؤيتها وتأويلها بشارات وإنذارات

وأما المنامات التي تكون رؤيتها إلهاماً من الملائكة أو وسواساً من المسيطان فإن الباب فيهما واحد ، وإن كان الطريقان مختلفين ، فنحتاج أن نبيّن أولاً ما الملائكة والشيطان ، وما الإلهام وما الوسوسة ، إذ كان هذا الباب علماً غامضاً وسر"اً خفياً، وإن كان أكثر المنجادلة ينكرونها بقلوبهم، وإن كانوا لا ينظهرون إنكارها بألسنتهم مخافة السيف والشنعة

ونبدأ أولاً بوصف نفوس شياطين الإنس ، ثم نذكر نفوس شياطين الجين، ثم نصف نفوس المؤمنين الذين هم ملائكة بالقو"ة

واعلم يا أُخي أَن الإِنسان هو الذي يجب عليه الأمرُ والنهي إما بُوجب العقل ، أو بطريق السمع فمتى قام بواجب حكمة أحدهما فابتدأ أولاً يتعلم فِقه الدين ليخرج به من ظلمة الجهالة، ثم ابتدأ بتهذيب الأخلاق التي تــَخلــُقُ بها من الصبا، فأصلح منها ما كان فاسداً، وكذلك نظر في عاداته التي اعتادها من الصبا في أيام الشباب ، فغيَّر منها ما كان مذموماً من اتسَّباع الشهوات المذمومة وطلب اللذات المكروهـة ، وكذلك نظر في اعتقاداته المذمومـة وآرائه الفاسدة التي اعتقدها من غير علم ولا بصيرة ، ولا مجت عن حقائقها ، فحلَّها عن ضميره ، وأبدلها بما هو خير منها ، ثم عمل بما رُمِيم له في الشريعة العقلية أو السمُعيّة من الأعمال الصالحة، وسار في أمور معيشته بسيرة عادلة، ثم فكرَّر في أمور الدنيا واعتبار أحوالها ، وما تتصرُّف به الأمور حالاً بعد حال ، حتى تنتبه نفسه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، فيبصر عيوب الدنيا ويعرف غرورها ويزهَد فيها ، ثم يبحث عن أمور الآخرة ويفكِّر في المـَعاد حتى يعرفها حقٌّ معرفتها ، ثم يرغب فيها ويطلبها حقٌّ الطلب ، ويدوم على ذلك إلى المات فإذا فعل فإن نفسه إذا فارقت جسدها عند الموت استقلت بذاتها ، واستغنت عن التعلُّق بالأجسام بعد ذلك ، وتخلصت من وسخ

الأبدان ، ونجت من بحر الهيئولى ، وأعتقت من أسر الطبيعة ، وفازت بالحروج من عالم الكون والفساد ، وارتقت إلى عالم الأفلاك ، وسعت في سعة فضاء السموات فرحانة مسرورة ملتذة مطلقة حيث شاءت ذهبت ، فعند ذلك تكون ملكاً من الملائكة ومن الدليل على ذلك ما ذكر الله ، جل السمه ، من كر امات أهل الجنة وقال « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب »

واعلم يا أخي أن الملائكة لا تسلم إلا على أبناء جنسها ، ولا تخاطب إلا من شاكلها، كما أن الإنسان لا يسلم على الجماد والحيوانات، بل على أبناء جنسه من الناس ، ولا مخاطب إلا أمثالهم منهم ، وإنحا ذكر الله تعالى سلام الملائكة على أهل الجنة على سبيل الكرامة لأهل الجنة ، لأنهم هم القادمون عليهم ، والملائكة هم المقيمون هناك. ومثال ذلك ما جرت به سنة الشريعة أن الحاج إذا رجَعوا إلى منازلهم فإن المقيمين هم الذين يَقصدونهم ويدخلون عليهم فيهنتونهم بالسلام

فعلى هذا المثال يكون حكم نفوس المؤمنين العارفين الأخبار الفضلاء الأنقياء الأبرار الذين هم في الدنيا زاهدون، وإلى دار الآخرة راغبون، وإلى نعيمها مشتاقون، وفي أقوالهم وأخلاقهم وآزائهم ومذاهبهم وعلومهم بالملائكة متشبهون، فنفوسهم ملائكة بالقوة، فإذا فارقت أجسادها كانت ملائكة بالفعل، ومن الدليل على ذلك قول الله تعالى: « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم » إلى آخر الآية

واعلم يا أخي أنه ليس كل إنسان يُمكنه أن يتصور هذا الأمر على حقيقة ما قلنا ووصفنا إلاَّ بعد رياضة كثيرة في العلوم والمعارف ، وبعد مجث دقيق عن علم النفوس والمعرفة مجقيقة جوهرها ، وبعدما يكون قد هذاب أخلاقه وصحت اعتقاده وحسن مذهبه وزكئي عمله ، ثم نظر في هذا العلم وبجث عن هذا السر الجليل الدقيق ، وطلب هذا الأمر الشريف الجليل ، فإن وقع كه

التصورُ للذا الأمر الذي قلنا ووصفنا ، وإلا فليس له طريق إلا الإيمان بما هو مذكور في كتب الأنبياء من هذه المعاني التي وصفناها ، والتصديق بما يُخبره به من هو أعلم منه بهذا الأمر وأعرف منه بهذه الأسرار

#### فصل

وكما قلنا في أمر الملائكة ونفوس الأخيار فهكذا نقول في أمر الشياطين ونفوس الأشرار مثلَ ما قلناه في أمر الملائكة ونفوس الأخيار

واعلم يا أُخي ان الإنسان إذا بلغ أَشُدُّه وعقل الخطاب، وجاءته الوصية من الله ، وسمع الأمر والنهي ، وفهم الوعـد والوعيد والترهيب والترغيب والزَّجر والتهديد ، ثم لم يأتمر ولم ينتَّه ولم يتَّعظ ولم ينزجر ، وأهـــل أمر الدين ، وأعرض عن طلب الآخرة ، ونسى ذكر المتعاد ، واشتغل بطلب الدنيا ، وحَرَص على جمع حُطامها ، واشتدت رغبته فيها ، وأهمل أمر نفسه والنظر في مصالحها ، وجعل فكره اتسِّباعُ الشهوات وطلب اللذات من الأكل والشرب واللباس والمركب والمسكن المنزخرف والتفاخر والتكاثئر ، ومع هذه كلها تكون أعماله سيئة ، وأخلاقه رديئة "، وأفعاله فاسدة "، وسيرته جائرة"، وجهالته متراكمة ، فإن نفسه تكون شطانة بالقوة وإذا فارقت جسدها عند الموت على هذه الحالة كانت شطانة بالفعل. وذلك أنها إذا فارقت جسدها بقيت مسلوبة "آلات الحواس" الحبس التي كانت تتناول بها الملاذ" الجسمانية ، وكانت تتمكن بها من الشهوات الجر مانية ، وصارت بعد ذلك ممنوعة "عنها بعدما اعتادتها بطول التدرُّب فيها في سالف الأيام، وماضى عمرها، وانطبعت في همتها تلك الشهوات وصارت جِبلَة لها ، ثم : ﴿ حَيْلُ بَيْنُهُمْ وَبِينَ ما يشتهون » فعند ذلك يكون مثله اكمثل من سُملت عيناه ، وصَمَّت أذناه ، وسُدٌّ مَنْخُراه ، وأُخْرِس لسانه ، وشُلَّت يداه ، وقُلْطِعت رجلاه ، وعَمِي قلبه ، وهجره أُحبًاؤه ، واشتد شوقه وسُهوته إلى لذته ، فهكذا يكون حكم نفوس الكفار والأشرار والفُسّاق والفُجّار إذا فارقت أجسادها ، وسُلِبت عنها آلات الحواس ، وحيل بينها وبين شهواتها ومحبوباتها ، فعند ذلك تتمنى العود كما قال تعالى « يا ليتنا نود ولا نكذب » ولا سبيل لها إلى ذلك ولا هي أيضاً تهتدي للطريق إلى ملكوت السماء فتعر به إلى هناك كما قال الله تعالى « لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة » الآية فعند ذلك تبقى هذه النفوس مجر دة بذواتها بلا جسد ، وتكون هامة في الجو دون فلك القمر ، وتطرح بها أمواج الطبيعة في مجر الهيولي إلى كل فج عيق ، وهي مشتعلة فيها بنيران شهواتها وتكون معذ به بذاتها من و زر سيئاتها وسوء عاداتها إلى يوم القيامة كما ذكر الله تعالى «النار يعرضون عليها غدواً وعشياً » إلى آخر الآية

#### فصل

ثم اعلم يا أخي أن هذه النفوس التي تفارق أجساده على هذه الأوصاف فإنها تحين إلى أبناء جنسها من النفوس المتجسدة الشروة التي على سننها وسيرتها في شهو انها، كما يحين الأعمى البصير إلى أبناء جنسه إذا سمع أصواتهم، وتستروح هذه النفوس أيضاً إلى وسوسة أبناء جنسها وحثالتهم على فعل تلك العادات التي كانت فيها بما تقدم من الشرور وطلب الشهوات ، لما تجد من ألم شهو اتها المركوزة في ذاتها من سوء عاداتها القديمة فيما يستروح ، كمن قد عدمت شهوته للطعام والشراب، وضعنت حرارة معدته فهو يشتهي ما لا يستمرى، وبسه شبق وآلته لا تؤاتيها ، فهو عند ذلك يستروح بالنظر إلى الآكلين

١ الحثالة : الردي، من كل شي. .

والشاربين والفاعلين من ألم ما يجد في نفسه من الشهوات المركوزة ، وعاداته الجارية وإلى هذه النفوس وو سواسها أشار بقوله « شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » فشياطين الجين هي النفوس المفارقة الشريرة التي قد استجنات عن إدراك الحواس ، وشياطين الإنس هي النفوس المتجسدة المستأنسة بالأجساد

واعلم يا أخي أن هذه النفوس المتجسدة الشريرة إخوان لتلك النفوس المفارقة فإذا فارقت أجسادها بعد الموت لحقت بتلك النفوس المنقدمة التي قد خلت في القرون الماضية ، وحصكت في العذاب معها كما ذكر سبحانه وادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ، إلى آخر الآية وفي هذا المعنى آيات كثيرة في القرآن لمن يتدبرها ويتفكر فيها

وإذ قد تبيّن ما الشياطين وو سواسها ، وكيف تنال النفوس من الآلام والأحزان بمجر دها بمن وصفناه فيا تقد م ، فكذلك أيضاً أن تلك النفوس الملكية الناجية الدي تقد م ذكرها هي أيضاً إذا فارقت أجسادها وحصلت لها تلك الكرامة الدي وصفنا ، حنت هي عند ذلك إلى مخلقيها من الأولاد وقراباتها وتلامذتها وأهل دينها ومذهبها الصالحين منهم ، وعطفت عليها وتمنت لها هي ما وجدت من الكرامات والراحة والسرور، حتى إنها ربما نزلت لهم في منامهم ووعظتهم وأذكرتهم المسكماد ، أو وصفت لهم ما صارت إليه ، وأمرتهم بلزوم طريق التقوى وعمل الحير وطلب النجاة ، وبشرتهم فاستبشرت بمن يقدم عليها بعدها كما ذكر الله تعالى « ولا تحسبن الذين قنلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء » إلى آخر الآية. وقال أيضاً: «ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموات بل أحياء » ولما تبيّن لأهل البصائر والمعارف أن تلك النفوس هذه حالها من الكرامات فقالوا من أجل هذا أمر ورخص واضعو النواميس

١ استجنت استترت.

وأصحاب الشرائع في سنن الديانات الذهاب إلى قبور الأنبياء والأنمة المهديين والصالحين من عباد الله بالصدقات والقرابين والصوم والصلاة والدعاء عند قبورهم والسؤال بشفاعتهم في ما أخي من مسجد ومشهد بني في الأرض بسبب رؤية تمثال نبي في المنام أو شهيد أو عبد صالح ، فإن لم تكن تلك النفوس موجودة "باقية عند الله ، ويشعر من يستشفع بها إلى الله ، ويقتدي بها في سنن الدين ، لما كانت لهذه السنن فائدة "وإثبات" ، لأن الباطل لا ثبات له ولا دوام

# کے فصل

وإذ قد تبيّن بما وصفنا ما الملائكة وما الشياطين ، فنريد أن نبيّن كيف تُعرَف الرؤبا التي تكون من إلهام الملائكة أو من وسواس الشياطين أو غيرهما من سائر أنواع المنامات ، فنقول إن كل دؤبا تكون فيها موعظة أو في تأويلها دلالة على التقوى أو حث على عمل الحير ، أو تزهيد في الدنيا، أو تزغيب في الآخرة ، أو ذكر المتاد ، أو ما شاكل هذه المعاني، فهي إلهام من الملائكة مثل ما هي في تلك الكلمات التي حفظها العراقي بالروم في تلك الكنيسة من أولئك الرهبان والقسيسين من العظة والتذكير . وإنما وعظته الملائكة بتلك الكلمات السريانية في بلد غير بلده ، وفي شريعة غير شريعته ، المكان الكلمات السريانية في الموعظة ، وأعجب للتذكار ، لأن الحكماء إذا أرادوا تبليغ الموعظة جعلوها بضرب من الأمثال على ألسنة الحيوانات وما لا نطق له ، ليكون أعجب وأغرب وأبلغ في الأوهام ، مثل ما هو موجود في كتاب كليلة ودمنة وأمثاله من الكتب فأما الموعظة والتذكار في رؤبا ابن الملك فهو ما فيها من الدلالة على أن أنفس الأشقياء في الدنيا من الفتراء والمساكين والضعفاء والمرضى والزعنى وأهل البلوى إذا فارقت أجسادها

114

وقعت في راحة وسرور ولذ"ة مثل ما رأت نفس ابن الملك في منامه من اللذة والفرح والسرور مع ماكان جسده فيه من البلوى وسوء الحال ، إذ قد تبين أن اللذ"ة ليست شيئاً سوى الحروج من الآلام ، كما بيئنا في رسالة الحاس والمحسوس. وأما رؤيا ذلك الرجل المُترف التائب فيما لا شك فيه أنها كانت إلماماً من الملائكة، بإذن الله تعالى، لما كان فيها من الموعظة والدلالة على طريق الآخرة ، والرئشد في الدين لما صار إليه هو من التوبة والصلاح والحير واتعاظ الناس حتى صار قدوة "لأهل الدين وطلاب الآخرة في زمانه وأما الرؤيا التي تكون من وسواس الشياطين فهي مثل ما يرى الراغبون في حُطام الدنيا من عاسن مرغوباتهم ومُشتهياتهم ، فيزدادون رغبة "فيها وشهوة ، ومثل ما يرى الحساد من محاسن محسوده ، فيزدادون حسداً ، ومثل ما يرى المتعادون من أسباب العداوات ، فيزدادون عداوة ، ومثل ما يرى أصحاب الشهوات أسباب العداوات ، فيزدادون عداوة ، ومثل ما يرى أصحاب الشهوات منسواس الشياطين الغائصين في طلب اللذات

#### فصل

وذكروا أن رجلًا من المنهمكين في الشهوات وطلب اللذات كان أكولاً شرايباً شبيقاً، فمن كثرة ما كان يأكل ويشرب ويجامع حرقت معدته، وضعفت قوته الهاضة، واسترخت آلنه من كثرة الجماع، وكان بمكناً من شهواته، ولكن آلات الجسد وأدوات الفعل لم تكن نواتيه، ولا قوة النفس الشهوانية تطاوعه في ترك الطلب، لأن الشهوات صارت عادة لما لكثرة الدربة فيه، وجبلة مركوزة فيها، فجعل ذلك الرجل يطلب الحيلة والدواء بما يقوي القوة الهاضة في معدته، وينعظ آلته للياه لشدة شهوته، وكان بما يداوي ويحتال في إنعاظ آلته أن أمرحتي صور له في بيت الحلوة على الحيطان والسقوف

صُور الجامع للباه، و كتب بين تلك الصُور أخبار المرأة الأليفة وأوصافها في حالات الجماع ، ثم كان يدخل ذلك البيت مع غلمانه وجواريه يخلو ويشرب ويلعب ويلهو وينظر إلى تلك الصُور ليستنهض بها آلته ، فلما أعيته ولم تجبه ، دعا عند ذلك غلمانه إلى نفسه ليأتوه من خلفه ، وصار ذلك دأبه وعادته ، حتى إنه ربما كان يهيج ويصيح كالسنانير ، وينهق كالحمير. ثم امتنع عنه غلمانه لبشاعته وخرقه وقدم منظره ، وهجروه وهلك هو على تلك العادة ، وفشا حديثه في الناس وسوء الثناء عليه وربما كان يرى بعض غلمانه في منامه على تلك الحال التي كان يدعوهم إلى نفسه فيصيح وينهق

وأمثال هذه النفوس التي ذكرناها هي شياطين بالقوة ، فإذا فارقت أجدادها ، كانت شياطين بالفعل فاعتبر يا أخي بخبر الرجل الذي قال الله تعالى فيه « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها » إلى قوله « وأنفسهم كانوا يظلمون » فيقال إن هذا كان رجلًا من خيار أصحاب مومى، عليه السلام، بَعث في سَرِيّة فابتُلي بعشق امرأة، وخاف من أصحاب موسى، فارتد واتبع هواه وله قصة طويلة مذكورة في كتاب التاريخ

واعلم يا أخي أنك إذا تأملت وجدت في القرآن نحو ثلاثمائة وستين مثلاً ضرب الله بعضها في صفات المؤمن وأهل الحير وأمر الآخرة وثواب الأخيار ، وبعضها في صفات الكُفّار وأنفس الأشرار وسوء منقلها ، ومبالغة " في ذمهم وتوبيخهم وسوء الثناء عليهم ، فلا تجد مثلاً أشد توبيخاً من هذا فإنه شبهه بالكلب في اتباع الشهوات فقال « ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآيات الله » يعني من كان مثلهم في اتباع شهواته ولا تجد أيضاً أشد اختصاراً في ترغيب نعيم الجنان من قوله « ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى »

# نصل 🖟

وإذ قد تبين، بما وصفنا، ما الملائكة والشياطين، وما الإلهام والوَسوسة، وما الوحي ، وما الرؤيا الصادقة ، فيما تقدم ذكره ، فنريد أن نبين كيفية فَبُول الوحي في اليَقظة ، ورؤية الملائكة واستماع كلامهم

فاعلم يا أخي أنه لما كانت ر'تبة الإنسانية متوسطة" بين الموجودات ، كما بيتنا في رسالة المعارف ، وكان أقرب الموجودات إلى الإنسانية نسبة "مما هي فوقها رتبة الملائكة ، وأقربها إليها بما هو دون وتبة البهيئة ، وكان بعض الحيوانات إلى الإنسانية أقرب نسبة إلما من جهة صورة بينيته وشكل جسده ، وإما من جهة ذكاء النفس وصفاء جوهرها وذلك أن منها ما يفهم الحطاب ويقبل الأمر والنهي كالفيل ، ومنها ما يحاكيه في كلامه وأصواته كالببغاء والممزور، ومنها ما يحاكيه في كلامه وأصواته كالببغاء ما ينقاد لطاعته وخدمته كالبقر والغنم والحبير والجمال وغيرها ، ومنها ما يقبل ما ينقده وتأديبه كالداب والقرد، ومنها ما يبعد من الإنسان وينفر منه كالوحش. ولما كان من هذه الأصناف المستأنسة بالإنسان المسخرة له من الحيوانات ، كان منها أزكى نفساً وأجود جوهرا ، كان تعليم الإنسان له أمكن ، وقبول التأديب أسهل

فعلى هذا القياس نقول في قبول الإنسان إلهام الملائكة والوحي وذلك أن كل إنسان تكون نفسه أصغى جوهرا وأذكى فهما ، كما بيتنا في رسالة كيفية الطريق إلى الله تعالى ، فكانت أخلاقه وسجاياه لأخلاق الكرام أقرب وأشبه ، كما بيتنا في رسالة الأخلاق ، وكان مذهبه واعتقاده باعتقاد الأنبياء ومذهب الحكماء أشد تحقيقا ، كما بيتنا في رسالة الناموس ، وكانت أعماله وسيرته بأفعال الملائكة وسيرتها أشد تشبها ، كما بيتنا في رسائل إخوان الصفاء فأقول إن قبول نفسه إلهام الملائكة والوحي والأنباء أمكن ،

وفهمه لمعانيها أسهل ، مثل نفوس الأنبياء ، ثم بعدهم نفوس الصديقين ، ثم بعدهم نفوس المؤمنين المنصدة قين الأخيار الفضلاء الأبرار ، ثم الأمثل فالأمثل والأقرب فالأقرب

والدليل على صحة ما قلنا وصايا الأنبياء والحكماء بهذا الأمر وذلك أن موسى ، عليه السلام ، أوصى أولاد هارون أن يلزموا ، بعد قيامهم بشريعة التوراة ، خدمة الهيكل المستى الزمان ، ويتعبدوا فيها ، ويتركوا لذات نعيم الدنيا واتباع شهوات النفوس ، ويقتصروا على ما لا بد منه من القوت، وما يستر العورة من اللباس ، ويتركوا ما سوى ذلك من الفضول ، كل ذلك كيا تصفو نفوسهم ، وتتهذب أخلاقهم ، وتصير نفوسهم متهيئة "لقبول الوحي والإلهام. وقال لهم: من تعبد منكم على ما رسست له في هذا الهيكل أربعين سنة مُخلصاً جاءه الوحي من الله ، عز وجل ، ونزلت عليه الملائكة بالروح

وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم « من أخلص العبادة لله أربعين صباحاً نَو ّر الله قلبه ، وشرح صدره ، وأطلق لسانه بالحكمة ، ولو كان أعجمتاً غُلُلُقاً ،

وقال موسى في مناجاته بعد خطاب طويل ورب إني أجد في التوراة نعت أمّة كادوا أن يكونوا أنبياء من دقة التمييز، من هم ? اجعلهم من أمتي ! ، قال الله تعالى « يا موسى ، تلك أمة أحمد » فقال موسى : « يا رب ، جعلت الحير كلّه في أمة أحمد ، فاجعلني منهم ! » فقال له ربه : « أنت منهم وهم منك ، أنت على دين الإسلام ، وهم على دين الإسلام .»

وكان بما يقوله المسيح للحَوادِيِّين : « إنما جَنْتُكُم من عند أبي وأبيكم لأحييكم من موت الجهالة ، وأداويكم من مرض المعاصي ، وأبرِ ثُكم من موض الآراء الفاسدة ، والأخلاق الرديئة ، والأعمال السبئة ، كيا تتهذّب نفوسكم ، وتحيا بروح المعارف ، وتصعدوا إلى ملكوت السماء ، عند أبي وأبيكم ، فتعيشوا هناك عيش السعداء ، وتتخلصوا من سجن الدنيا وآلام عالم الكون والبـِلى » التي هي دار الأشقياء وجَورُ الشياطين وسلطان إبليس .

## مُ فصل

واعلم يا أخي أنك إذا تأملت سير الأنبياء ووصاياهم ، وسنن واضعي النواميس ومراميهم ، وجدت أن غرضهم كلهم بما شرعوه هو تأديب النفوس الإنسانية ونقلتها من مرتبة البشرية إلى رتبة الملائكة ، وتخليصها من عالم الكون والفساد إلى عالم البقاء والدوام ، كما قيل إنما خلقتم للأبد وإنما من دار إلى دار تنقلون: من الأصلاب إلى الأرحام ، ومن الأرحام إلى الدنيا ، ومن الدنيا إلى البرزخ ، ومن البرزخ إما إلى الجنة وإما إلى النار. كما قال الله تعالى: وفأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السنوات والأرض، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السنوات والأرض، السبوات والأرض ،

فانظر يا أخي في هذا الأمر الخطير ، وتفكر في هذا الخطب العظيم ، وانتبه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، وبادر وتزور في في الزاد التقوى ، وقد أعدر من أنذر وقال و لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرئسل .

وكما قلنا في كيفية قبُول نفوس الأخيار إلهام الملائكة فهكذا نقول في قبُول نفوس الأشرار وسواس الشياطين ، كما بيتنا طرَفاً منه قبل ذلك إن كل إنسان يكون في أفعاله القبيعة وأخلاقه الرديشة وجهالاته المتراكمة بالبهائم أشد شبها ، فأقول إن نفسه لوسواس الشياطين أسرع قبولاً ولطاعة الهوى أسهل انقياداً ، كما ذكر الله تعالى « إن الذبن اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ، الآية .

فإن قيل كيف بجد الإنسان نفسه في حال إلهام الملائكة والوحي ? قل كا حكى ذلك الرجل التائب عن نفسه ، حين قيل له من أين لك هذه الحكمة ؟ فإن قيل كيف يرى الإنسان أشخاص الملائكة وليست بأجسام؟ فقل: كما يرى رسوم الأشياء في المرايا وصورها، وليست تلك الصور بأجسام، فإن قيل: كيف يسمع كلامهم وليسوا بجيوان ذي رثة ولا آلات جسدانية ؟ فقل كما نسمع الصدى وإنما اختصر بالجواب عن كيفية رؤية الملائكة واستاع كلامهم بجواب مشالي من غير شرح ، لأن معرفة حقيقتها بما مجتاج الإنسان فيه إلى بحث شديد ونظر دقيق ، كما ذكرنا في رؤية الأشخاص الجيرمانية والأصوات الجيسانية في رسالة الحاس والمحسوس ؛ ولعمل كثيرا من العقلاء يدق عليهم فهمها مجقيقتها فكيف بهذه الأمور الروحانية! والدليل على أن معرفة رؤية الأشخاص الجيرمانية والأصوات الجسانية عسير فهمها على أن معرفة رؤية الأشخاص الجيرمانية والأصوات الجسانية عسير فهمها اختلاف العلماء في ذلك ، لأن العلماء لا مختلفون في أمور محسوسة إلاً لدقتها ، فكيف بالأمور المعقولة!

ومثل أخر في كيفية قبول الإنسان إلهام الملائكة ، فنقول إن العلماء ذكروا أن العلوم ثلاث مراتب أولها الرياضيات وبعدها الطبيعيات وبعدها الإلميات فمن ابتدأ أولاً بتعلم الرياضيات وأحكمها كما ينبغي ، سَهُل عليه تعلُّم الطبيعيات ، ومن أحكم الطبيعيات كما ينبغي ، سَهُل عليه تعلم الإلهيات. فهكذا نقول من يريد أن يهذ"ب نفسه ويهيئها لقَبول إلهـام الملائكة إذا ابتدأ أولاً فأصلَح أخلاقه الرديئة التي نشأ عليها منذ الصبا ، ثم سار سيرة عادلة في مُنصرًا فاته كما رُسِم له في الشريعة ، ثم نظر في العلوم الحِسْيَّة فأحكمها كما يجب ، مثل ما ذكرنا في رسالة الحاس" والمحسوس ، ثم نظر في الأمور العقلية فأحكمها كما يجب ليحل بها عن ضميره ، والآراء الفاسدة التي اعتقدها قبـــل البحث عن حقائق الأشياء ، كما بيّنا في رسالة العقل والمعقول . فأقول : إن نفسه عند ذلك متهيئة " لقَبول إلهام الملائكة. وكلما زاد في المعارف استبصاراً، صارت نفسه لقبول إلهام الملائكة أسهل طبعاً ، ولطاعة العقل أشد تشبُّها ، و إلى السمائية أقرَب قُـرُبة"، وإنما يمنعها عن الصعود إلى ملكوت السماء نوازعُ ا طبيعة الجسد ما دامت تتعلق به . فإذا فارقته عند المات كانت هناك في طرفة عين مع أبناء جنسها بمن مضى على سُنن الهدى كما قال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا ا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ، الآية وكما قلنا في النفوس الإنسانية إنها تنتقل إلى رتبة لملائكة ، فهكذا نقول أيضاً في نفوس الملائكة إنها تترقى في درجات الجنان ومقاماتها في المعارف كما ذكر الله تعالى ﴿ وَمَا مِنَا إِلَّا لَهُ مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ، وقال تعالى : « يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. وكما قلنا في تنقُّل نفوس الإنسانية إلى الملائكة، كذلك نقول في النفوس الحيوانية إنها ستنتقل إلى الرتبة الإنسانية على ممر" الدهور والأزمان ، كما بيَّنا في رسالة الأدوار والأكوار

ثم اعلم أن أحق النفوس الحيوانية أن تنتقل إلى رتبة الإنسانية هي الشقية في آيدي البشر ، المسخرة للإنسان ، المنتعبة في خدمته ، المنقادة لطاعته ؛ كما أن أحق النفوس الإنسانية أن تنتقل إلى راتبة الملائكة هي النفوس المتعوبة في التعبد ، المنقادة لأحكام الشريعة ، الحادمة في الهياكل والمساجد والبيع والصلوات والصوم والقرابين والدعاء والتأله ، كما ذكر الله تعالى بقوله وإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر »

واعلم أن من الموجودات ما هو أجسام يهلا أرواح لا معارف لهما ولا شعور كالحجارة والحشب وغيرهما ومنها ما هو أرواح لا أجساد لها ، وهي علامة كالملائكة ومنها ما هي مركبة مؤلّفة منهما جميعاً كالحيوان .

واعلم أن الحيوانات متفاوتة في شعورها ومعارفها وذلك أن منها ما له حاسة واحدة ، ومنها ما له حاستان ، ومنها ما له ثلاث حواس ، ومنها ما له أدبع حواس ، ومنها ما له خبس حواس ، كما بينا في رسالة الحيوانات وهكذا أيضا الناس متفاوتون في معارفهم وعلومهم وذلك أن من الناس عقلاء وبلهاء، ومن العقلاء علماء وجهلاء. والعلماء متفاوتون في درجات العلوم: وذلك أن منهم من هو أكثر منه، ومنهم دون وذلك أن منهم من يتحسن عدة علوم، ومنهم من هو أكثر منه، ومنهم من ذلك . وأن المفيدين في العلوم يتفاوتون في درجاتهم وذلك أن منهم من تكون معلوماته روحانية

واعلم أن كل عالم تكون أكثر معلوماته روحانية فهو إلى الملائكة أقربُ نسبة". ومن أجل هذا جعل الله طائفة من بني آدم واسطة "بن الناس وبين الملائكة ، لأن الواسطة هي التي تناسب أحد الطرفين من جهة ، والطرف الآخر من جهة وذلك أن الأنبياء ، عليهم السلام ، كانوا يناسبون الملائكة بنفوسهم وصفاء جوهرها ، ومن جهة أخرى كانوا يناسبون الناس بغيلظ أجسامهم .

واعلم يا أخي أن كلام الملائكة إنما هو إشارات وإيماء، وكلام الناس عبارات وألفاظ. وأما المعاني فهي مشتركة بين الجميع. وكانت الأنبياء تأخذ الوحي والأنبياء عن الملائكة إيماء وإشارات ، وذلك بلطافة ذكاء نفوسهم وصفاء جوهرها. وكانت تعبّر عن تلك المعاني للناس باللسان الذي هو عضو من الجسد لكل أمة بلغتها وبالألفاظ المعروفة بينها

واعلم يا أخي أن الأنبياء يستعملون في خطابهم الناس ألفاظاً مشتركة المعاني ، لكيا يفهم كل إنسان بحسب ما مجتمل عقله ، لأن المستمعين لألفاظهم وقر"اء تنزيلات كتبهم متفاوتون في درجات عقولهم فمنهم خاص" ، ومنهم عام ، ومنهم بين ذلك فالعامة يفهمون من تلك الألفاظ معاني ، والحاصة يفهمون معاني أخرى أدق وألطف وفي ذلك صلاح للجميع ، لأنه قد قبل في الحكمة : «كلم الناس على قدر عقولهم . » وقال المسيح، عليه السلام، للحواريين « لا تضيّعوا الحكمة فتضعوها عند غير أهلها ، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم »

فاجتهد يا أخي في طلب المعارف والعلوم ، واسلنك مسلنك الرّبّانيين والأخيار الذين أسلموا ، فلعل نفسك تنتبه من نوم الغفلة ، وتستيقظ من رقدة الجهالة ، وتصفو من كدر أوساخ الطبيعة ، وتنفتح لها عين البصيرة ، فتفهم أسرار كتب النبوّة ، ومرموزات النواميس الإلهية ، فعند ذلك يتهيّا لها قبرُول إلهام الملائكة

واعلم يا أخي أن نفسك ملك الماقوة ، ويمكن أن تصير ملكاً بالفعل إن أنت سلكت مسلك الأنبياء وأصحاب النواميس الإلهية ، وعملت بوصايام المذكورة في كتبهم ، المفروضة في سنن شرائعهم وأن نفسك أيضاً شيطان بالقوء عكن أن تصير يوماً شيطاناً بالفعل إن أنت سلكت مسلك الأشرار والكفار

فانظر الآن يا أُخي ماذا تختار لهـا وترضى لنفسك، فقد أعذَرَ من أنذَر:

د ولئلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل » وأن لا تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من رسول ولا كتاب

واعلم يا أخي أن الملائكة هم سكان الجنان وسعة السهوات وفضاء الأفلاك ، وهي ثماني جِنان المذكورة في القرآن جنة الفردوس ، وجنة النعيم ، وجنة الحلد ، وجنة المأوى ، ودار السلام ، ودار المئتقين ، ودار المقامة ، ودار القرار ، ومن ورائها عرش الرحمن ذي الجلال والإكرام

واعلم يا أخي أن الشياطين هم سكان النيران ، وهي سبع طبقات جَهنّم، وجعيم ، وستَقر ، ولظى ، وحُطَمة ، وستعير، وهاوية وجُملة درجات الجنان ودركات النيران خمس عشرة رتبة "، وقد بيّنا في رسالة أخرى تفصلها

واعلم يا أخي أن الرتبة الإنسانية هي آخر طبقة من جهنم ، وهي أول درجات أبواب الجينان ، فإن أنت بادرت وخرجت من عالم الكون والفساد قبل الفوت ، رجوت الصعود إلى عالم الأفلاك وفيسحة السموات ، والدخول في زئر الملائكة الذين هم سكان الجينان، وسقيت هناك من ماء الحيوان شراباً طبهوراً ، وعشت عيش السعداء ، وأمينت من الموت إلا الموتة الأولى. وإن أنت أبيت ذلك وتوانيت وأخلات إلى الدنيا ، حق عليك أن ترد إلى أسفل السافلين ، وبقيت في البرزخ إلى يوم يبعثون

وفقك الله أيها الأخ للسُّداد ، وهداك إلى الرُّشاد وجبيع َ إخواننا حيث كانوا في البلاد بمنَّه وجود.

تمت رسالة ماهيّة الإيمان وخصال المؤمنين ويليها رسالة في ماهيّة الناموس الإلهي

# الرسالة السادسة من العلوم الناموسية والشرعية

في ماهيّة الناموس الإلهي وشرائط النبوّة وكميّة خصالهم ومذاهب الربانيين والإلهيين

( وهي الرسالة السابعة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء )

### بسم الله الوحمن الوحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، آلله خير أمًّا يُشرِكون ؟

اعلم أيها الأخ ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن الحيوانات زينة الأرض ، كما أن الكواكب زينة السماء ، وأن أتم الحيوانات هيئة " ، وأكملها صورة ، وأشرفها تركيباً هو (الإنسان ، وأفضل الإنسان هم العقلاء ، وأخيار العقلاء هم العلماء ، وأعلى العلماء درجة " وأرفعهم منزلة "هم (الأنبياء ) عليهم السلام ، ثم بعدهم في الرئية الفلاسفة الحكماء . والفريقان قد اجتمعا على أن الأشياء كلئها معلولة ، وأن الباري، عز " وجل " وتقدس ، هو علمتها ومنتقنها ومبدوها ومنتهمها ومنتمنها ومنتمنها ، كما أن الواحد من العدد هو علة العدد وأولها ومبدؤها وانفقا أيضاً – أعنى الأنبياء والفلاسفة – على ذم "الدنيا والإقرار بالمعاد وجزاء وانقا فيه إن كان خيراً فخيراً ، وإن كان شراً فشراً . وكلا الفريقين شاهد النا على ما نقول ونعتقد في أمر الدين والدنيا ، فمن لم يرض بجكمهما فليطلنب

#### له حاكماً غير هما هو خير منهما إن كان من الصادقين

واعلم أيها الآخ أن النبوق هي أعلى درجة وأرفع رتبة ينتهي إليها حال البشر بما يلي رتبة الملائكة ، وأن تمامها في ست وأربعين خصلة من فضائل البشرية: الأولى هي الرؤيا الصادقة ، وهي جُزه من أجزاء النبوة كها قال النبي، صلى الله عليه وسلم و الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جُزءاً من أجزاء النبوة ، ونحن قد فصلنا الخبس والأربعين الخصلة الباقية وشر حناها في رسالة لنا بعد هذه تجدها إن شاء الله

#### فصل

واعلم أيها الأخ أنه إذا اجتمعت هذه الخيصال في واحد من البشر ، في دور من أدوار القرانات في وقت من الزمان ، فإن ذلك الشخص هو المبعوث الأمانة ، والإمام النساس ما دام حيّاً فإذا بلسّغ الرسالة ، وأدّى الأمانة ، ونصح الأمة ، ودوّن التنزيل ، ولوّح التأويل ، وأحكم الشريعة ، وأوضح المنهاج ، وأقام السّنة ، وألسّف شهل الأمة ، ثم توفي ومضى إلى سبيله ، بقيت تلك الحصال في أمته وراثة منه ، وإن اجتمعت تلك الحصال في واحد من أمته ، أو جُلسّها ، فهو الذي يتصلم أن يكون خليقته في أمته بعد وفاته ، فإن لم يتفق أن تجتمع تلك الحصال في واحد لكن تكون منفرقة في جماعتهم ، اجتمعت تلك الجماعة على دأي واحد ، وأتلفت قلوبهم على مجة بعضهم بعضاً ، وتعاضدت على نـصرة الدين وحفظ الشريعة ، وإقامة السّنة ، وحمل الأمة على منهاج الدين ، دامت لهم الدولة في دنياهم، ووجبت العنقبى لهم في أخراهم وإن تفرّقت تلك الأمة بعد وفاة نبيها ، واختلفت في منهاج الدين تشتسّت شهل ألفتهم ، وفسد عليهم أمر أ آخرتهم وزالت عنهم منهاج الدين تشتسّت شهل ألفتهم ، وفسد عليهم أمر أ آخرتهم وزالت عنهم منهاج الدين تشتسّت شهل ألفتهم ، وفسد عليهم أمر أ آخرتهم وزالت عنهم دولتهم .

فإن كنت عازماً على طلب إصلاح الدين والدنيا ، فهلم بنا نجتمع مع جماعة إخوان فضلاء ، ونقتدي بسُنّة الشريعة في صدق المعاملة ومحض النصيحة وصفوة الأخوء

#### فصل

واعلم أنه ليس من جماعة يجتمعون على المعاونة في أمر من امور الدين والدنيا أشد نصيحة بعضهم لبعض ، ولا أحسن من معاملة إخوان الصفاء وذلك أن كل واحد منهم يرى ويعتقد أنه لا يتم له ما يريد من إعلاء الدين إلا بمعاونة أخيه ، وكل واحد منهم يريد ومجب لأخيه ما مجب ويريد لنفسه ، وكذلك يكره له ما يكره لنفسه .

وقد بيّنا في رسالة لنا قبل هذه كيف تكون صَفوة الأُخوَّة ، ومسا شرائطها ، فتاً ملها أيها الأَخ ، واعرضها على إخوانك وأصدقائك بمن ترجو منه الصلاح والنصيحة والمودَّة تُوفَـَّقُ إن شاء الله !

dista

الله فصل

واعلم أن هذا الأمر الذي قد ند بنا إليه إخواننا وحثننا عليه أصدقاء فا ليس هو برأي مستحد ث ولا مذهب محدث ، بل هو رأي قديم قد سبق إليه الحكماء والفلاسفة والفضلاء ، وهو طريق سلكه الأنبياء ، عليهم السلام ، ومذهب مضى عليه خلفاء الأنبياء والأثمة المهديون ، وبه كان يحكم النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ، والربانيون والأحبار بما استخفظوا من كتاب الله ، وهي ميلة أبينا إلراهم وبه سمانا المسلمين من قبل .

وفي هذا القرآن وهو الاجتاع على رأي واحد بترك الاختلاف وموافقة النفوس وتأليف القلوب ، والخطاب بصدق الأقاويل ، والتصديق في الضمائر ،

وأن لا يكذب بعضها بعضاً ، ولا يخدع ولا ينخدع ، وينصع ولا يخون ، ويثق ولا يتهم ، ويتودد ولا يتحاسد ، ويتحاب ولا يتباغض ، ويوافق ولا يخالف ، ويتفق ولا يختلف ، ويتعاضد ولا يتخاذل ، ويتناصر ولا يتقاعد ، ويتعاون على صلاح الدين ، ويكونوا كرجل واحد ونفس واحدة اقتداء بسنة الشريعة كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ﴿ المؤمنون كرجل واحد ونفس واحدة تتكافأ دماؤهم وأموالهم وهم يد على من سواهم ، وكما أوصانا الله تعالى وقال ﴿ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » وقال ﴿ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » وقال ﴿ ولا تنازعوا في المنوا وتذهب ريحكم » وقال ﴿ ولا تنازعوا في المنوا وتذهب ريحكم » وقال ﴿ ولا تنازعوا في المنوا وتذهب ريحكم » وقال ﴿ ولا تنازعوا في المنوا وتذهب ريحكم » وقال ﴿ ولا تنازعوا في المنوا وتذهب ريحكم » وقال ﴿ ولا تنازعوا في المنوا وتذهب ريحكم » وقال ﴿ ولا تنازعوا في المنوا وتذهب ريحكم » وقال ﴿ ولا تنازعوا في المنوا وتذهب ريحكم » وقال ﴿ ولا تنازعوا في المنوا وتذهب ريحكم » وقال ﴿ ولا تنازعوا في المنوا وتذهب ريحكم » وقال ﴿ ولا تنازعوا في المنوا وتذهب ريحكم » وقال ﴿ ولا تنازعوا في المنوا ولا تنازعوا في ولا تنازعوا في ولا تنازعوا في ولا تنازعوا في ولا تنازعوا ولا ولا تنازعوا ولا تنازعوا ول

#### فصل

واعلم أنه ما من جماعة تجتمع على أمر من أمور الدين والدنيا، وتريد أن يجري أمرها على السداد، وتكون سيرتها على الرشاد، إلا ولا بد لها من رئيس يرئسها ليجمع شملها ويحفظ نظام أمرها ، ويراعي تصرّف أحوالها ويررُم على الانتشار جماعتها ، ويمنع من الفساد صلاحها ، وذلك أن الرئيس أيضاً لا بد له من أصل عليها يبني عليه أمره ويحكم به بينهم، وعلى ذلك الأمر يحفظ نظامهم. ونحن قد رضينا بالرئيس على جماعة إخواننا ، والحريك بيننا ، (العقل الذي وخف قد رضينا بالرئيس على جماعة الخواننا ، والحريك بيننا ، (العقل الذي ورضينا بموجبات قضاياه على الشرائط التي ذكرناها في رسائلنا وأوصينا بها إخواننا ، فمن لم يرض بشرائط العقل وموجبات قضاياه ، ولم يقبل تلك الشرائط التي أوصينا بها إخواننا أو خر ج عنها بعد الدخول فيها ، فمقوبته في الشرائط التي أوصينا بها إخواننا أو خر ج عنها بعد الدخول فيها ، فمقوبته في أمورنا ، ذلك أن نخر ب من صداقته و نتبوأ من و لايته ، و لا نستعين به في أمورنا ، ذلك أن نخر ب من صداقته و نتبوأ من و لايته ، و لا نستعين به في أمورنا ،

ونوصي بمجانبته إخواننا ، اقتداة بسئيّة الشريعة كما نـدَبنا إليه ربنـا ، جلِّ وعز "، فقال « لقد كان لكم أسوة "حسنة " في إبراهيم والذين معـه إذ قالوا لقومهم إنـًا بكران منكم وبما تعبدون من دون الله » وقال ، عز " وجل": « يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله » الآية

bad ball an-

ثم اعلم أيها الأخ أن الرياسة نوعان : جسماني وروحاني . فالرياسة الجسمانية مثل رياسة الملوك والجبابرة الذين ليس لهم سلطان إلا على الأجسام والأجساد بالقهر والغلبة والجور والظلم ، ويستعبدون الناس ويستخدمونهم قهراً في إصلاح أمور الدنيا وشهواتها والغرور بلذاتها وأمانيها

وأما الرياسة الروحانية فمثل رياسة أصحاب الشرائع الذين يمليكون النفوس والأرواح بالعدل والإحسان ، ويستخدمونها في الملكل والشرائع لحفظ الشرائع وإقامة السُّنَن والتعبُّد بالإخلاص والتألئه برقَّة القلوب، واليقين بنيل الثواب ، والفوز والنجاة والسعادة في المعاد

#### فصل

واعلم يا أخي أنه ليس من علم ولا عمل ولا صِناعة ولا تدبير ولا سياسة ما يتعاطاه البشر هو أعلى منزلة ولا أسنى درجة "، ولا في الآخرة أكثر ثواباً ، ولا بأفعال الملائكة أشد تشبهاً، ولا إلى الله أقرب قربة "، ولا لرضاه أبلغ طلباً ، من وضع الشرائع الإلهية

Rest / 14 thm

واعلم أن الشريعة الإلهية هي جبلة "روحانية تبدو من نفس جُزئية في جسد بشري بقوة عقلية تفيض عليها من النفس الكليّة ، بإذن الله تعالى ، في دور من الأدوار والقرانات ، وفي وقت من الأوقات ، لتجذّب بها النفوس الجزئية ، وتخليّها من أجساد بشرية متفرقة ليُفصل بينها يوم القيامة: « وليميز الله الحبيث من الطيب ويجعل الحبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم » وقوله « وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم » الآية

#### فصل

واعلم يا أخي بأنه من تمام فضيلة وآضع الشريعة أن تكون فيه اثنتا عشرة خصِلة قد فُطر عليها ، إحداها أن يكون تام الأعضاء ، قوية قوائبه على الأعمال التي من شأنها أن تكون بها رمنها ، ومتى هم أن يقضي عملًا أتى عليه بسهولة

والثاني أن يكون جيّد الفهم سريع التصوّر لكل ما يقال له ويلقاه لفهمه على ما يقصِد القائل به على حسب الأمر في نفسه

والثالث أن يكون جِيّد الحِفظ لما يفهمه ولما يسمعه ولما يذكره، وبالجملة لا يكاد ينسى شيئاً منها

والرابع أن يكون فَطِناً ذكيّاً ذا رأي يكفيه لتبيُّن أدنى دليل ، حتى إذا رأَى على شيء أدنى الدليل فَطِن له على الجهة التي يدُل عليها الدليل

والخامس أن يكون حسَنَ العبارة يواتيـه لسانُه على ما في قلبـه وضميره بأوجز الألفاظ

والسادس أن يكون مُحبًّا للعلم والاستفادة منقاداً له سهلَ القَبول ، لا يؤلمه تعب العلم ولا يؤذيه الكَدّ الذي يلحقه والسابع أن يكون عبيًا للصدق وحسن المعاملة مُقرَّبا لاهله والشَّرب والنَّكام، متجنباً لعب ، متجنباً لعب ، مُغضاً للذات الكائنة عن هذه

والتاسع أن يكون كبير النفس عالي الهمة محبّاً للكرامة ، تكبر نفسه الطبع عن كل ما يَشين من الأمور ويَشنع ، وتسمو همة نفسه إلى أرفع لأمور رتبة وأعلاها درجة

والعاشر أن يكون الدّرهم والدينار وسائرٌ أعراض الدنيا هيّنة عنده ، زاهداً فيها

والحادي عشر أن يكون مُحبًّا للعدلِ وأهلِه، مبغضاً للجور والظلم وأهله، يُعطي النَّصَفة الأهلها، ويرقي لمن حل به الجور، ويكون مواتياً لكل ما يرى حسناً جميلًا عَدْلاً، غير صعب القياد ولا جَمُوحٍ، وإن دُعي إلى الجور والقبيح لا يجيب

والثاني عشر أن يكون قوي العزيمة على الشيء الذي يرى أن ينبغي أن يفعل ، جسوراً مقداماً ، غير خائف ولا ضعيف النفس

#### فصل

واعلم أن أول قاعدة يضعها واضع الشريعة ثم يبني عليها سائر ما يعمل في تتميم الشريعة من القول والعمل ، وتكميلها من الأقاويل والأوامر والنواهي ومعاني تأويلها ، ومفروضات شرائعه ، وسنن أحكامه ، وتدبير امنه ، وسياسة أهل مملكته في أمر الدين والدنيا ، هو أن يرى ويعتقد في نفسه ، علماً يقينيناً ، أن للعالم بارئاً قديماً حياً عالماً ، حكيماً قادراً ، قاهراً مريداً ، هو علة جميع الموجودات ، ومالكها ومنصر فها مجسب ما يليق بواحد واحد منها

١ النصَفة العدل

والثاني أن يرى ويتصور موجودات عقلية مجرّدة من الهَيُولى، كل واحد منها قائم بنفسه ، متوجّه نحو ما نُصب له من أمره ، وهم ملائكة الله تعالى وخالص عباده ، بهم تقع المراسلة والوحي والأنباء ، ومن جهتهم يتحصُل التأبيد

والثالث أن يرى ويعتقد وجُوداتٍ نفسانية مجرَّدة من الأبدان تارة ، ومستعملة لها تارة ، ومتعلقة بها تارة ، وأنها نازلة من جُنْث الحيوانات مجسب ما يليق بواحد واحد منها من إدراك مأربها وتمكنها به

والرابع أن يرى أن عَمَارقتها الجَنْث لا تَبطئل ذاتها ، وخروجُها من الأَجساد والحس لا يخرجها من قدرة البارى سبحانه

والخامس أن يرى أن كل واحدة من الموجودات منفردة " بذاتها لا يُصلِحها ولا يفسدها إلا ما يتعلسّق بها من سُوء أعمالها ، أو فساد آرائها ، أو رداءة أخلاقها ، أو تراكم جَهالاتها

والسابع أن جعل لكل صنف من أصناف الطاعات والمعاصي جزاءً من الثواب والعقاب، ويُعلِّم المأمورين والمنهيين عنه أنه إذا ما أتوه على بصيرة أوجب الأجر وقطع العذر « ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » .

والثامن أن يرى أن لهم مَعاداً فيه مُجازَون بجـا أسلفوا من خير وشر وعُرف ونُكُر ، وأنه قد جعل إلى كل واحد تمهيد مَثواه وإصلاح مأواه، فإن أحسن فلنفسه ، وإن أساء فعليها ، وما ربُّك بظلام للعبيد

والتاسع أَن يرى أن الدعاء إلى الله تعالى أولى الأعمال بالثواب ، وأرفعُها درجة عند المآب

والعاشر أن يرى أن الدعاة إلى الله تعالى هم أعلى الناس درجة "، وأرفعهم منزلة"، وأشدُهم فيه دَرَبًا وأوسعهم

علماً ، وأكثرهم امنة ، وأعظمهم على الناس نعمة ، وأنطقُهم بالصدق، وألزمُهم لمِنهاج الحق

فإذا تحققت هذه الآراء في نفس واضع الشريعة، وتصورها في فكره كأنه يشاهد يقيناً لا شك فيه ، دعا عند ذلك إليها أهل دعوته الذين أرسل إليهم ، ويجتهد في إنبائهم ما قد اعتقده بالتصريح عنها للخواص من أهل دعوته في السر والإعلان ، غير مرموز ولا مكتوم ، ثم يشير إليها ويَرمُز عنها عند العوام بالألفاظ المشتركة ، والمعاني المحتملة للتأويل بما يعقلها الجمهور وتقبلها نفوسهم . فمن فهم تلك المعساني وتصور حقائق تلك الأمور التي أشار إليها واضع الشريعة ، وتيقن بها ، ودام بعد نصرتها مجتهدا في معاونته ، محتملاً للضم ، صابراً في السر أو الضر ، طلباً لمرضاة الله تعالى ، سماهم واضع الشريعة الصديقين والشهداء والصالحين ، وأبلغ الله تعالى في المدح والثناء عليهم فقال ، عرض والصديقين والشهداء والصالحين ، وأبلغ الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين والشهداء

وإنما سبّاهم الشهداء لمشاهدتهم تلك الأمور الروحانية المفـارقة للهكيُولى ، يعني به جنة الحياة ونعيمها ، وسبّاهم الصّديقين لتصديقهم لها بالطلب والاجتهاد من أنفسهم في نـُصرة واضع الشريعة ومعاونته

فأما من قصر فهمه عن معرفة تلك المعاني ، وعن تصوار تلك الأمور بحقائقها ، فأقر عبا أخبره واضع الشريعة ، وصد قه على ما قال ، وقام معه بنصرته مجتهدا في معاونته ، صابرا تحت أمره ونهيه ، سماهم واضع الشريعة المؤمنين ، ومدحهم الله تعالى وأثنى عليهم من جهة إيمانهم بما أخبرهم ، وتصديقهم له واجتهادهم معه في نصرته ومعاونته فقال « وعد الله المؤمنين والمؤمنات ، الآرة

وأما من أقر بلسانه وشك فيا قال بقلبه ، سمّاهم المسلمين ، وذمهم الله تعالى فقال: ﴿ قَالَتَ الْأَعْرَابِ آمَنّا ، قُلْ لَمْ تَوْمَنُوا وَلَكُنْ قُولُوا أَسْلَمِنا ﴾ وقال:

﴿ عِنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسْلِمُوا ﴾

وأما من آمن بلسانه وخمانه في السر"، ونافق وأضمر له بقلبه تكذيباً خلاف ما أظهر بلسانه، وخدعه ومكر به، سمّاهم واضع الشريعة المُنافقين، وأكثر الله لهم الوعيد والذمَّ والزجر فقال إنكاراً لمما لم ينتهوا عما هم عليه، ووعيداً لهم من النّفاق « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار »

وأما من أنكر دعوته في الظاهر ، وكذَّب في السِّرَّ والإعلان ، وعاداه جهراً ، سمَّاهم واضع ُ الشريعة الكفَّار ، وناصبهم الحرب والقتــال ، وأكثر لهم الوعد والذم ، والزجر والتهديد

#### فصل

واعلم أن من إحدى خصال واضع الشريعة وسُراعاته لأهل دعوته أن يتعرّف خبر كل واحد من أهل دعوته ، من الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحرّ والعبد، والشريف والدنيء ، والعالم والجاهل ، والغني والفقير ، والقوي والضعيف ، والقريب والبعيد ، حتى يعرف كلّ واحد منهم ما اسمه ونسبه وصناعته وعمله وتصرّفه في حالاته ، وما هو بسبيله في أمر معاشه ، وما هو الغالب عليه من الطبع الجيد والرديء ، والحلق الحسن أو السيء ، والعادات العادلة أو الجائرة ، حتى يثق بهم علماً ، ويتبين منازلهم ، ويستعين بكل واحد منهم في العمل المشاكل له ، ويستخدمه في الأمر اللائق به

واعلم أن أول سنة يستنها لهم ويطالبهم بإقامتها هي الأمور التي أولها مؤالاة بعضهم بعضاً بسبب حررمة الشريعة ، لتأكيد المودة بينهم ، وتأليف قلوبهم ، ليجتبع بذلك شملهم ، وتتفق كلمتهم ويأمرهم بمخالفة من يخالفهم في سننة الشريعة ، ومجانبتهم والبواءة منهم ، وإن كانوا ذوي القرابة والأحباء كما قال الله ، عز وجل « المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بلمروف وينهون عن المكر » وقال نعالى « لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم »

فإذا قاموا بواجب هذه السُّنّة ، وتثبتوا عليها ، واستحكمت تلك في نفوسهم، وتعاضدوا على ذلك، وتناصروا عليه، صاركلهم عند ذلك كرجل واحد وجسد واحد ونفس واحدة ، وصار واضع الشريعة لهم بمنزلة الرأس من الجسد ، وهم له كسائر الأعضاء ، وتصير قوة نفس واضع الشريعة مُتصرِّفة في نفوسهم كتصرف القوة المُفكِّرة في سائر القُوى الحساسة ، فيصدرون عند ذلك عن رأي واحد وقصد واحد وغرض واحد ، بقوة واحدة ، فيعُلِبون كل من رام غلبتهم ، ويقهرون كل من خالفهم وعاداهم ، وضادهم

#### فصل

فهلم بنا أيها الأخ إن كنت عازماً على طلب صلاح الدين والدنيا أن نقتدي بسُنة الشريعة ، ونجتمع مع إخوان لك فضلاء ، وأصدقاء كرام ، ونتعاون على ذلك بمحض النصيحة في الضمير ، وصدق المعاملة في السر والإعلان ، وإلنف المحبة في القلوب ، توفيّق إن شاء الله تعالى .

واعلم أن من إحدى الحصال التي يعتقدها واضع الشريعة، يقيناً لا شك فيه ، أن من أقرب القر بات إلى الله تعالى ، وأبلغ طلب لمرضاته ، بذل المال والنفس والأهل في إقامة الشريعة وتقويتها وإظهارها ، وأن كل نفس من أنصاره وأتباعه أنفق ماله ، أو فارق أحبّاءه ، أو بذل دمه وجعل جسده قرباناً في نصرة الشريعة ، فإن تلك النفس بعد مفارقة جسدها تبقى مجردة من الهيولى ، وتعلو رتبتها على سائر النفوس التي هي أبناه جنسها ، وترتفع درجتها وتشرف هي على النفوس المتجسدة المستعملة المتلك الشريعة ، فتصير موقوفة عليها شاهدة أحوالها ، وتكون الشريعة لها مدينة روحانية ، ويكون تصرفها وتحكمها في النفوس المستعملة لتلك الشريعة كتصرف رؤساء أهل المدينة في الملاكم وغلمانهم وأتباعهم ، وانها تنال بتلك اللذة والسرور والفرح مثل ما ينال الرؤساء ذوو السياسة من انقياد المرؤوسين لطاعتهم وحسن خدمتهم ، وائما كثر عدد التابعين في الشريعة ، ازدادت فرحاً وسروراً ولذة وغبطة وكلما كثر عدد التابعين في الشريعة ، ازدادت فرحاً وسروراً ولذة وغبطة دامًا أمداً

واعلم أن من إحدى خصال واضع الشريعة أن يسن لأهل دعوته أولاً سنة حسنة يُقيمونها بشرائطها ، وسيرة عادلة يتعاملون بموجبها فيا بينهم ، ويكون في استعمالهم صلاح ُ الجمهور والنفع العام ، ولا يبالي أن يكون عليه أو على بعضهم من استعمالها لها مشقة "أو ضرر ، لأن غرض واضع الشريعة ليس إصلاح أمر نفسه ، ولا إصلاح أنصاره وأتباعه الموجودين في الوقت الحاض في زمانه ، أو النفع العاجل له ولهم ، بل غرضه إصلاحهم وإصلاح من يجيء بعد أولئك إلى يوم القيامة

واعلم بأن نسبة تلك الأشخاص الموجودة في زمانه بالنسبة إلى من يجيء بعدهم من الكثرة ما هو إلاً كنسبة الآحاد إلى العشرات ، والعشرات إلى

المثات ، والمشات إلى الألوف ، والألوف إلى عشرات الألوف ، والعشرات الألوف إلى المشات الألوف ، إلى ما لا الألوف إلى المشات الألوف ، والمئات الألوف إلى ألوف الألوف ، إلى ما لا نهاية

واعلم أن مثل واضع الشريعة مع إخوانه وأنصاره وأتباعه الذبن بجيئون بعدهم إلى يوم القيامة في حكم الشريعة كمثل شجرة هو وأصحابه وأنصاره أغصانها وقضانها ، ومن يجيء بعدهم من التابعين لهم كالفروع ، ومن يجيء بعدهم كالورق والنور والزهر والنور المناه بما يلي رُوتبة الملائكة ، لأن مادتها من هناك تنزل ، يعني بتأييد واضع السريعة من الملائكة ، وعنهم يأخذ الوحي والإلهام والأنباء يؤديها إلى البشر الذين هم في الأرض ليجتذبهم بها إلى رُوبة الملائكة ، وهذه الشجرة التي رَمز عنها يقال إنها شجرة طوبى نبتت من تحت العرش ، وتدليت أغصانها في مناذل أهل الجنة وهم يجتنون غرها في دائم الأوقات

### فصل

واعلم أن من إحدى الحصال التي يضعها صاحب الشريعة أن لا يَنسُب إلى رأيه واجِتهاده وقو"ته شيئاً بما يقول ويفعل ويأمر وينهى في وضع الشريعة ، لكنه ينسبها إلى الواسطة التي بينه وبين ربه من الملائكة التي توحي إليه في أوقات غير معلومة. وأما الحكماء والفلاسفة إذا استخرجوا علماً من العلوم، وألغوا كتاباً ، أو استخرجوا صنعة من الصنائع ، أو بنوا هيكلا ، أو دبروا سياسة، نسبوا ذلك إلى قوة أنفسهم واجتهادهم وجودة رأيهم وفعصهم وبحثهم ، وهذا خلاف ما يفعله واضع الشريعة

واعلم أن تمام الدين والدنيا لتابعي الشريعة في أربع خصال إحداها أن يكون لكل واحد منهم عقل يعرف به القبيح وينزجر عنه، ويعرف الجميل ويأمر به والثانية أن يكون لهم بواضع الشريعة قدوة في أفعاله وأقاوبله وآدابه ومتصرفاته والثالثة أن يكون مع كل واحد منهم وصية من واضع الشريعة يدرسونها في أوقات معلومة. والرابعة أن يكون على كل جماعة منهم رئيس من فضلائهم عارف بسنتة الشريعة يأمرهم بإقامتها ويحشهم على حفظها ، وينهاهم ويزجرهم متى أرادوا تغيير سيرة الشريعة

#### فصل

واعلم أن العقلاء الأخيار إذا انضاف إلى عقولهم القوة بواضع الشريعة ، فليس مجتاجون إلى رئيس يرئسهم ويأمرهم وينهاهم ويزجرهم ومجكم عليهم، لأن العقل والقدرة لواضع الناموس يقومان مقام الرئيس الإمام ، فهلم بنا أيها الأخ أن نقتدي بسنئة الشريعة ونجعلها إماماً لنا فيا عزمنا عليه ، والله يوفقك ، إنه جواد كريم !

#### فصل

واعلم أن طائفة من المرتاضين بالعلوم الفلسفية ، والمتأدبين بالآداب الرياضية ، إذا كانت نفوسهم جاهلة بظاهر أحكام الشريعة ، عبياء عن معرفة أسرار موضوعاتها ، توانوا في استعمال مئنة الشريعة الإلهية ، والسير بسيرته، وعابوا موضوعاته ، وأنفوا من الدخول تحت أحكامه واستكبروا عن الانقياد لحدوده ، فمن أجل هذا سمّاهم صاحب الشريعة شياطين الإنس والجين يوحي

بعضهم إلى بعض زُخرُفَ القول غروراً فيما يُنكرون على الشريعة من أحكامه وما يعيبون عليه من موضوعاته ، يعني يتغامزون على أهل الشريعة المستعملين لها كما قال الله تعالى « وإذا مروا بهم يتغامزون » كل ذلك جهلًا منهم بأسرار الشريعة وعمى عن أحكامها كما وصفهم الله تعالى « صم بكم عمي فهم لا يعقلون »

#### فصل

واعلم أن للكتب الإلمية تنزيلات ظاهرة وهي الألفاظ المقروءة المسموعة ، ولها تأويلات خفيّة باطنة وهي المعاني المفهومة المعقولة ، وهكذا لواضعى الشريعة موضوعات عليها وضعوا الشريعة ، ولها أَحكام ظاهرة جليّة ، وأسرار باطنة خفيّة ، وفي استعمال أحكامها الظاهرة صلاح المستعملين في دنياهم، وفي معرفتهم أسرارها الخفيّة صلاح لهم في أمر مَعادهم وآخرتهم، فمن و'فــّق لفهم معاني الكتب الإلهيــة ، وارشد إلى معرفــة أسرار موضوعات الشريعة ، واجتهد في العمل بالسُّنَّة الحسنة والسَّير بسيرته العادلة ، فإن تلك النفوس هي التي إذا فارقت الجسد ارتفعت إلى رتبة الملائكة التي هي جنَّاتُ لها ، وهي ثماني مراتب ، وفازت ونجت من المَيْولى ذي الثلاث الشُّعَب التي هي الطول والعَرضُ والعمق ، وارتفعت في درجات الجينان والمراتب الثمان التي سَعَةُ كُلُّ وَاحِدَةً مِنْهِـا كَعْرِضَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ ﴿ وَمِنْ لَمْ يُرْشُدُ لَفِّهُمْ تلك المعاني ولا معرفة تلك الأسرار ، ولكن وُفتَّق للعمل بسُنتُته العادلة وأحكامه الظاهرة ، فإن تلك النفوس عند مفارقتها الجسد تبقى محفوظة على صورة الإنسانية التي هي الصّراط المستقيم إلى أن يتفق لها الجواز' على الصّراط المستقيم ، وإلى هذا أشار بقوله تعالى فقال ﴿ وَانَ هَــٰذَا صَرَاطَي مُسْتَقِيمًا ۖ فَاتَبَعُوهُ » الآية وهـذا هو الغرض الأَقْصَى في وضع الشريعـة الإلمية

ومن لم يُرشَد لفهم تلك المعاني ولا اجتهد في العمل بسنة الشريعة ولا الدخول تحت أحكامها ، ولا الانقياد لحدودها ، فإن تلك النفوس إذا فارقت الجسد انحطت إلى البهيمية التي هي دركات لها وهاوية تهوي فيها ، كما قال الله تعالى: « لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ». وإلى هذا أشار بقوله: «فأما إن كان من المنقر بين فروح وريجان». إلى قوله: «وتصلية أشرار موضوعاتها أشير بها ، وهي هذه:

اقتربت الساعة وانشق القبر ، وإن يَرَوا آيَةَ حَقَّ يُعرِضُوا وكذَّبُوا واتَّبَعُوا أَهُـواءُهُم ، من بعد ما قد جاءهم من عجَّب الأ في حكمة بالفة مُحكّمة ، يُدُ حتى إذا حَقُّ الهـلاكُ مسرعـاً أحياه بعـد موته الله ، وقـد فردُّ الله لقطع عُــــذره ، مشل الذين فارقوا دياركم ، فقال مُنشيهيم لهم موتوا معاً ، أو كالذي مرً بظهر قرية فقال هل يُحيي الإلهُ هـذه ، فكان فيه ثم في حماده ، يا أيها النـاس، اتَّقُوا، فإنمـا ألماكم الشيطان عن مقعد صد

وانكشفت عنـه أفانِينُ العِبـوْ عنها، وقالوا: هو سيحرُّ مُستَميرٌ وكلُّ شيء فعـلوه في الزُّابُر ۗ ١ نباء مــا فيه لعات ِمُزدَجَرُ ْ لَمَى بها العُذُورُ فَمَا تُكْنَى النُّذُورُ أَشْيَاعُهُمْ فَيْهُ ، فَهِلْ مِنْ مُدَّ كِر \* ؟ قال ارجعوني! بعدما كان 'قبـر' فكان أطغى، في الرجوع، وأشَرُ من حذَر الموت، فما أغنى الحذَرُ ا ثُنُمُّتُ أَحياهم برِزقٍ وعُمُرُ ۗ خاوية ، عـلى العُروشِ مُنقَعِر بعـد المات ? فأميت ونشير ْ وفي الطعام والشراب مُعتَبَرُ أعمالُكم أعمالُكُم كما 'ذكر" ق ، ومُقام لليك مُقتَدرُ

١ الزّبر: الكتب.

وطَّــُهُم رَدُّ لهــا على الدُّبُرُ لعنة أهل السَّبت في سيف البَّحَر ، زيرَ ، وأنواعاً من الحُـكق الأُخَرُ \* مُستَويات الجِنْع ِ، مَوشِي َّالصُّورَ \* إليهم للذ كر، كلا الاوزرا وطالمـا عافوا السُّجودَ في القَدَرُ \* وبين صال في الجنج المُستَعر فی بعضها یُعنکی بیور در وصَدَر ا مقدار ُها سبعون كذر عا في القدر أ فصار موكولاً إلى أمّ سَقَر ٢٠ وطنم منكوساً كما قيام الشَّجَرُ ا يَجتذبُ النفع ولا ينفي الضّرر ْ ناراً تلطّئ وهو ماءٌ مُنهمر ْ حَرَّاً وبَرداً في خديد أو حَجَرُ ٣ إِلاَّ الذي في أول العُمر فيُطرن مُشتَرِ كون في عذاب مُستَعِر أَنضَجُها ذَوقُ العذاب في سَقَرُ ۗ يُصمُّ ذا السمع ويُعمى ذا البَصرُ ! أَن تعبُدَ اللهُ على حَرفِ الغَرَرَ \* ا

من قبل أن نَطبُس منكم أوجُهاً ، أُو يُلْعَـنَ العـادون في حَدِّهِمُ ، إذ جعلوا فسه قُنُرُوداً وخنسا بدُّلَ تبديلًا لهم أمثالهُمْ المكسين لا يُرك طرفهم لا يستطيمون السجود إذ دَعَوا ، من بين مُغلول اليدَين طافياً ، يَظُما ، وللماء عليه لنجَّة "، وبين مسلوك له سلسلة "، قد أُوجَبَ النِّقبة منه نَـفسَهُ ، وآخر غَـُطتَّى التُّرابُ رأسَه ، لا ينثني عن صائب الحَـتَف، ولا مُستَسلِماً للواردات حَسرةً هذا؛ وكائن من وقودٍ أُضرِ مَت ُ في الدَّرك الأسفل لا يُبعدُ هُمُ وكُلُّهم ، إذ ظلَمُوا أَنفسَهُم ، يُبدُّلُونَ بالجُـُــلود كلما أُعوذُ بَالله من الجَهـل الذي ومن خَيالات النفوس ، شأنها

١ الوزر الملجأ والمتصم .

۲ ام سقر أي جهنم

٣ كائن : كم .

ع يبعدهم : يلعنهم .

ه الغرر الخطر ، وغير الموثوق به

أمهكه الله تمادى وأشر فانسلخ المحروم منها وانتَشَرُ رفعتهم أفضت بهم إلى الحُفَرُ كُفُواً ، فَإِنْ نَبَّهِنَّهُ ۚ تَاهُ وَفَـرْ ۗ من الحياة ، غافلًا عن الأثر . فها لمن أدر كم خير وشر ا ممانة الجاهل أدهني وأمر إذ ضُرِبَ السُّورُ عليهم فانحَصَرُ ۗ من العداب شاغل عن العبر من رَحمة الله غُمامٌ مُنتشرُ وعالمُوه فهم الحِزبُ الأَغَرُ ا آوى دُعـــاة المؤمنين أو نصَر جاهدً ، أو حَجَّ إليه واعتَمَرُ مُشتركات في اللّباس المُنتشر وأن يكون لاسمه فلها ذكر ً كدين عبد الله مولانا « الخُضُر ، غيرُ هُم في حُسنِها في المُنتظرَرُ يَجُرُ من سُفْنِ البحار ما عَبَرْ تمضی دهور"، وهو وعد" پُنتَظر" تجرى على ترتيب نظم مستطر تَشْغَلُ حُمْمُ عنها أباطيلُ الفكر يعلمُ مَا يَأْتِي لَمُنَا وَمَا يُذَرُ يقول من يقول ذا فقد كَفَر ا وكان يُجري رأيَّـه على النظـَر ْ

ومن أثيم مُستطيل ، كلما أتنه آيات الإله ربّه ، فكان من جُملة ِ غاوينَ رأوا وجاهـل يتخليط في إيمانه وَسُنَانُ لَا يَعْلَمُ إِلَّا ظَاهِراً وهو على الإعراضِ عن آخِرةٍ ، يستَعجل' الساعة '، والساعة' في من معشر عذابهم جهلهمو ، مُميِّز " للخلقِ ، في ظاهرِه ضَنْكُ على المرء، وفي باطنه تبارك الله العليم وبنسا، وكلُّ من والنَّى وعادى فيه ، أو وكلُّ من هـاجر َ في الله ، ومن إلى ببوت حيّة ناطقة ، قد أَذِنَ اللهُ لما في رَفعها ، من مَعْشَرِ مُوَحَّدِينَ ، دينُهُمْ يرَون في عـينِ النُّفوسِ ما يَرى في كلّ عصر منهم ُ ذو دَعوة ٍ ، لا يقفون عند شخص واحد ، بل فيهم ومنهم طوالع"، دُونكُموها يا بني الحقّ ، ولا فكم لها من سامع منتفع ، وغافل عن الرموز جاهل ، فبن يَكُن عِلم ما يقوله ،

من العقول ، لا برجم من حَزر ١٠ بالعدد المخصوص في آي السُّورَ \* من الصلاة ، والزكاة ، والطُّهُرُ . طالوت ذي البسط وحيد المنتَظر \* تسع وتسعون هي الحسني الكئبر على ثلاث بعد سبعين اختَصَرُ بعونَ ، وهو أمر ذو خُطَرُ ا من جُملة الأَجزاء فيه، فافتكر ٢٠ عدَّة ' أبواب الجنانِ في القَدَرُ \* بسبعة بمن أتاهما وابتدر فيها ثلاث شُعَبِ ترمي الشُّرر يَملِكُ مَا فيها جبيعاً وعُشَرُ لفتنة الكافر أو ذكر الحبر سلسلة مقدار سبعين قدر «طس»، أو أشباه ُ هذا من سُورَهُ عن ظاهر بين رُعاع كالحُمُرُ واستَحُو َذُوا منها بماءٍ قد غُمَرُ \* كانا مُعينَينِ لإبليسَ الحَسِرُ ? آدم من بين النبات والخُضَر ? سَو ْ آئه ، وكان قسَل مُسْتَاتُو الله «قابل » دَفناً لأخه إذ حَضر ?

بما ينين صدقه بشاهد عما يكون قربُه مُشتركاً، فليأت بالحكمة في أخياده، مثل مُقاديرِ الفُروض كلُّها ، وكم أولو العَزم وأصحاب الرضاء وكيف أسماء الإله ربّنا ، وكيف في تفريقه أمَّتُـه ، وكيف أجزاءُ النبيِّ سنَّة ﴿ وأَر لِمْ جعلَ الرؤيا الصحيح واحداً وحامِلُو العَرش وفي عدَّتهم ، واختُصَّتِ النيرانُ ، في أبوابها ، مُنطلق فيها إلى ظلاله، فقال في الذكر عليها تسعة " كأنهم قد جُعلت عدَّنهُم وكل من يُسلُكُ فيها وله هذا ، وما وطه ، وما وحم ، أو وما أمور" أخفيت أنباؤها من قصة الجانِ الذين أَفسَدُ وا ، وما هي والحية ُ، ووالطاووس، إذ وما هي الحنطة' إذ حُذِّرها وكنف لمسًا ذاقها بدت له وكيف تعليم' « الغُراب » أولاً

الحليل إبراهيم بَرداً إذ شكر ? له الإله بعد موت إذ صبر ؟ سفينة ' الألواح فيـه والدُّسُر ١٠ ٪ والدمُ ، إذ جيء بإفك مُشتهر \* ؟ والحبسُ إِذْ قَدْ خُصٌّ مَا مَنْهُ سُرُ ? بالثمن البّخس وبالشيء النّزرَ ? عندها السجن مرادي فصَبر ? على قميص كان قندً من دُبُر . ؟ فيه شفاء لأبيه مُدَّخَر ? الصَّفراءُ أَزْجيت قتيلًا في البقر " ? لمن عليه ، لا على الماء اقتصر ? دهراً، وأرص النِّه كالدُّرِّ صَغُر ? يَشهدُ من غابَ منهم وحضَر \* ؟ «خاتَمُهُ » وما «العصا» ساعة خَر ? والربح ُ إِذْ تَجِرَى بِهُ وتُنسخر ۗ ? له عليه حسداً لمسًا اختار ? قبل ارتداد طرفه كاذكر ? فشاهَدَ الأَنجُمُ فيهـا واعتَبَر ° ? كُلَّم فيه الناسَ في وقت صغر ٢٠٠٠ يُعلِّمان الناسَ بمن قد سيحر ? وكليهم سابعتهم حسب الخسير ? يلحَسهُ من زُمَر بعد َ زُمُر ؟

وما هي النار التي كانت على وما هي « الطير' » الـني أُنشَـرها وما هو «الطوفان» إذ عَمَّ ، وما وما قبيص يوسنف وذنبه، و « الجنب » إذ ألقى في غيبته ، وكيف باعوه على مُبتاعه ، وما هو البوهان ، إذ أبصر قال وشاهد منه قد استشهد، وكنف كان ، بعــد ذا ، قبيصُه وما هو العجل' الذي خار ، وما وما دم' فاض فصار شُرَقــاً وكيف تاهت أمَّـة" عظيمـة" و «الجبل'، المرفوع' فيهم ظلتُه ، وخَرُ ذي المُلكِ سليمانَ ، وما وما هي الطير ، وما مُنطقتُها ، وما هو الكُرسيُّ في إلقائـه والعرش' إذ أحضَرَهُ عالمُه ويونئس إذ قد بلَعه صوته ، وما المسيح الروح ، والمهد الذي وصلت هاروت وماروت، وما ونوم أهل الكهف والبعث لهم، وسَدُّ بِأُجُوجَ ومأجوجَ ، ومن

١ الدسر حبال السفينة ومساميرها تشد بها ألواحها

وكيف سوًّاه حجابًا مُوثَـُقـاً نفخ المُعينين ، وإفراغ القَطَر ؟ تشخّص أبصارهم إذا انقعر ٩ وكيف إذ يَقتر بُ الوعد لهم ، ما بين فيَرني مارد لا يَنزجر ؟ وما طلوع ُ الشبس من مغربها ، والأُنجُهُ الزُّهرُ عليها تَنكدرُ ? و کیف بعد ً نورها تکو بر'ها ، وما هو والدُّجَّالُ ، إذ حُذَّرَ من ه کل څکتی و هو شخص ذو عو ر ؟ من الجبال شامخات في الكبر ? و کیف بجری عن جَنابی جیشه مُثمرة "، ذات رياضٍ وزَهَرُ فالجبَـلُ البصري فيه جَنَّة " نار تلكظئي ودُخان مُنعكر والأصفهـــاني علــه أبــــدآ أَشْهَدَ خلقَ نَفسه فيما عبوث وذاك لا يُعلمه إلاَّ الذي رض قد عُوضد أو كان خَسَر ا وكان فيخلق السُّموات العُلي والأَ ما لم نَكُن نعلَم الأ بالحسبو فالحمد لله الذي أشهدنا

واعلم يا أخي أن هذه الأبيات وما فيها من المسائل إنما هي إرشاد الممتأدبين بإصلاح الأخلاق ، وتنبيه المئرتاضين بعلم النفس على الأسرار النبويات ، وما في موضوعات الشرائع من الرسن ، ولا ينبغي لأحد من إخواننا أن يُجيب أحداً ، إذا سئل عن هذه المسائل ، إلا لمن قد هذاب نفسه وأصلت أخلاقه ، لأن صدأ النفس ورداءة أخلاقها بمتنع من فهم معاني هذه

وقد بيّنا في الرسالة السابعة التي تتلو هذه كيفيّة َ ذلك ، فافهم إن شاء الله وحد َه

تمت رسالة ماهيّة ِ الناموس الإلهي وشرائط النُّبوءة ويليها رسالة في كيفيّة الدعوة إلى الله

## الرسالة السابعة من العلوم الناموسية والشرعية

في كيفية الدعوة إلى الله

( وهي الرسالة الثامنة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء )

## بـم الله الرحمن الوحيم

الحمد لله وسلام على عِباده الذين اصطفى ، آلله خير أمَّا يُشرِكون ؟

واعلم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن شيعتنا وإخواننا المتغرقين في البلاد ، وسائر من يُنسب إلينا ، فهم في أحوالهم ومراتبهم على منازل ثلاث: فطائفة منهم خواص وعقلاء ، متديّنون أخيار فضلاء ، وطائفة منهم أغبياء أشرار أردياء ، وطائفة بين ذلك متوسطون. ولكل طائفة منهم آراة ومذاهب هم فيها مختلفون ، وأقاويل مُفنئة هم بها مشغوفون ، وأخلاق وسجايا هم بها مثغايرون ولهم ، مع ذلك ، أفعال وأعبال هم لها مُعتادون ، فنريد أن نذكر كل طائفة منهم بأوصافهم وندل عليهم بعلاماتهم ، حتى إذا دخلت مدينة أو بلد من البلدان ، ولقيت منهم أحداً ، تبيئتهم بعلاماتهم وعرفتهم بسياهم ، فلقيتهم بالتحية والسلام ، وداخلت كل طائفة منهم بألطف ما تقتدر عليه من الرقيق والمداراة ، وذاكرتهم من علمنا مجسب ما تقبكه قلوبهم ، وألقيت إليهم من أسرارنا حسبا تحتمله عقولهم وتنسيع له نفوسهم ، وتبلغ وألقيت إليهم من أسرارنا حسبا تحتمله عقولهم وتنسيع له نفوسهم ، وتبلغ

إليه هممهم ، وتتصوره أفهامهم ، وتكون في كل ذلك كمثل الطبيب الحكيم الرفيق الذي قد ذكرت قصَّتُه في أول الرسالة لإخوان الصفاء

### فصل

إن من خَواص إخواننا الفضلاء أنهم العلماء بأمور الديانات ، العارفون بأسرار النُبو "ات ، المتأدّبون بالرياضيات الفلسفية ، وإذا لقيت أحمداً منهم وأنست منه رَسَداً ، فبشره بما يَسُر ه ، وذكر و باستئناف دور الكشف والانتباه ، وانجلاء الغُمّة عن العباد بانتقال القران من برج مثلثات النيران إلى برج مثلثات النبات والحيوان ، في الدور العاشر الموافق لبيت السُلطان وظهُور الأعلام

واعلم أن من إخواننا وأهل شيعتنا طائفة أخرى بوجودنا شاكتُون ، وفي بقائنا متحيّرون فيا يعتقدون من مُوالاتنا ، وطائفة أخرى مُوقِنُون ببقائنا كنهم غافلون عن أمرنا ، غير عادفين بأسرارنا ، وكلهم منتظرون لظهور أمرنا ، مستعجلون لمجيء أيامنيا ، مُشتَهون نصرة أمرنا ، فإذا لقيت منهم أمرنا ، مستعجلون لمجيء أيامنيا ، مُشتَهون نصرة أمرنا ، فإذا لقيت منهم أحداً فبشتره بما يَسُر ، وأقر عينه بما يظنه بعيداً بما يؤمّله ، وعرقه أن ما يوجوه غير بعيد ، وذكر من وثقت بهم من إخواننيا بما ألقينا إليك من عليمنا ، وأطلعه على منا أطلعناك عليه من أسرارنا ، كيا تطمئين نفوسهم فيا يعتقدون فينا ، ويتبيّن لهم صدق ما هم مُقر ون به من أمرنا ، وأخرج إليهم من رسائيلنا ما ترغب نفوسهم فيه وتوتاح إليه ، وليكن ذلك على النظام والترتيب كما بيّنا لك فلعلهم إذا استبعوا لقراءتها وفهموا معانيها ، انتبهت نفوسهم من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، وحييت بروح المعارف كما ذكر الله جل ذكر الله جل ذكره وقبل النهات ليس بخارج منها ،

واعلم يا أخي بأن في الناس طائفة من أهل ميلتنا مُقِر ون بفضلنا وفضل أهل بيتنا ، ولكنهم جاهلون بعلومنا ، غافلون عن أسرارنا وحكمتنا ، فمن ذلك أنهم يجحدون وجودنا ، ويُنكرون بقاءنا ، ومع هذا فإنهم يُزرُون بشيعتنا المُقر ين بوجودنا ، المنتظرين ظهور أسرنا ، ومعاندون لهم ، مُتعصبون عليهم ، مُبغضون لهم

واعلم بأن أحد الأسباب في ذلك هو أن قوماً من أشرار الناس جعلوا التشيع ستراً لهم عما مجذرون من الآمِرين عليهم بالمعروف والناهين لهم عن المنكر فيا يفعلون ، وذلك أنهم يركبون كل محظور ، ويتركون كل مأمور به ، وإذا نَهُوا عن منكر فعلوه، باركزُوا بإظهار التشيُّع واستعاذوا بالعَلـَويَّة على من يُنكر عليهم أو ينهاهم عن مُنكر فعلوه ، ولبنس ما كانوا يعملون ! ومن الناس طائفة يُنسبون إلينا بأجسادهم وهم برانخ بنفوسهم منا ، ويُسمُّون أنفسهم العَلُويَّة ، ومــا هم من العلويين ، ولكنهم من أسفل السافلين ، لا يعرفون من أمرنا إلا نيسبة الأجساد، ولا من القرآن إلا اسبه، ولا من الإسلام إلاَّ رَسمَه ، لا علماً يتعلمون ، ولا فيقهـاً يدرون ، ولا صلاةً يُقيمون ، ولا زكاة يؤدُّون ، ولا البيت يَحْجُون ، ولا جهاداً يعرفون ، ولا حراماً يجتنبون ، ولا عن مُنكَر ينتهون ، وكل قبيح يركبون ، ولا يتوبون ولا هم يذكرون ، ومع هـذا كلَّه على الناس يستطيلون ، وإليهم يتبغُّضُون ، ومن شيعتنا يَنفُرون ، فهم أبعد ُ الناس من أهل ملتنا ، وأعدى الناس لشيعتنا، وأجهل الخلق بعلومنا، وأغفلُ الناس عن حقيقة أمرنا وأسرار حكمتنا ، إلاَّ الذين أذهب الله عنهم الرَّجس وطهَّرهم تطهيراً ، وإليهم أشار رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله « يا بني هاشم لا يأتي النــاس' يومَ القيامة بأعمالهم ، وتجيئون بأنسابكم ، فإني لا أُغني عنكم من الله شيئاً » ومن الناس طائفة " قد جعلت التشيّع مكسباً لها ، مثل النائحة والقصّاص لا يعرفون من النشيع إلاَّ النبري ، والشتم ، والطعن ، واللعنة ، والبكاء مع

النائحة ، وحُبِّ المتدينين بالتشيع ، وترك طلب العلم وتعلَّم القرآن والتفقه في الدين ، وجعلوا شِعارهم لزوم المشاهد وزيارة القبور كالنساء الثواكل ، يبكون على فقدان أجسادنا ، وهم بالبكاء على نفوسهم أولى

ومن الشيعة من يقول إن الأئمة يسمعون النداء ويُجيبون الدعاء ، ولا يدرون حقيقة ما يُقرُون به وصحة ما يعتقدونه ومنهم من يقول إن الإمام المُنتظر مُختف من خوف المخالفين ، كلا بل هو ظاهر بين ظهر انيهم يعرفهم وهم له مُنكرون كما قيل

يَعرفُهُ الباحثُ من جِنسه ، وسائيرُ الناس له مُنكِرُ

وكلهم يُقرّون بأن الأنبياء ، عليهم السلام ، خُزّان علم الله ، وأن الحلفاء هم والأَمَّة المسهريُّون وارثون علم النُّبوّات، ولكنهم لا يدرون حقيقة ما يُقرّون ، ولا تصديق ما يعتقدون ! فأعيذ ك ، أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن تكون منهم ، بل كن هادياً مهديّاً ، وشيداً طبيباً ، وفيقاً لإخوانك وأصدقائك وجيرانك ، ترشيد الضال ، وتبرىء الأكمه والأبرص ، وتحيى الموتى بإذن الله

#### فصل

ذكروا أن ملكاً من ملوك الهند كان عظيم الشأن ، عزيز السلطان ، واسع المملكة ، حسن السيرة في رعيته ، محبًا للعدل والإنصاف، ولكن كان منديناً بعبادة الأصنام ، معظيماً لها ، مثر با لأهلها ، ولم يكن يعرف شيئاً من أخبار الأنبياء ، ولا ما جاءت به من حديث ملكوت السماء وأمر الوَحي والتنزيل ، والسنن والتأويل ، وأمر المبدر والمبعد ، والبعث والقيامة والحشر ، والحساب والميزان ، والصراط والنجاة من النار ، ودخول الجنان ومجاورة الرحمن ذي الجلال والإكرام ثم إن ذلك الملك رزق على

رأس الكيبَر ابناً سعيد الموليد ، فأمر المنجَّمين بالحساب والحبُكم على مُوجِبات أَحكام النجوم في مَولِده ، فحكموا بأن يتربَّى ويعيش ويطول عمره، وينال ملكاً وسلطاناً لا يُشبه ملك الأرضين ولا سلطان الجسمانيين، بل مُلكَ السماويين وسلطان الروحانيين فلما تربَّى ذلك الغلام ونشأ أَفْرَ دَ لَهُ أَبُوهُ مَنْوُ لَا وَبِنَى لَهُ قَصْرًا فَأَسَكَنَهُ فَيِهُ، وَوَكُنَّلُ بِهِ الْحَفَظَةُ، وشَعْنَهُ بالخَدَم والطيرة (?) والخصيان، ومنع أن يصل إليه أحد من العامَّة. فلما نشأ الغلام وترعرع رُزْقِ من الفهم والذكاء ما لم يُرزَق أحدُ غيرٍ • من أهل بلد• ، ثم عُلـّم آداب أبناء الملوك من القراءة والكتابة والشعر والفصاحـة والنحو واللغة والحساب والنجوم والهندسة ، وما يليق بأولاد الملوك من العلوم والآداب وكان صافي النفس ، حيَّ القلب ، كثير التفكر في ملكوت السماء وأمر الصانع ، وكيفية المبدإ وأمر المتعاد ، وأحوال القرون الذين مضوا وانقرضوا، تُرى إلى ماذًا صاروا وإلى أين ذهبوا، حتى منعشه الفكرة عن الأكل والنــوم والتمتُّــع بــلذَّات النعيم في الدنيــا وشهواتها ، فأسهَر ليله وأطال نهارَه ، وتمنى أن يجد أحداً يسأله عما في نفسه ، ويُذاكِره بما في قلبه ، فلم يجد أحـداً ، حتى فشا حديثه في الناس ، وكثر الثناء الجميل عليه ، وانتشر ذكره في الآفاق ، فسمع خبره حكيم من حكماء بلاد سَرنديب ، فطمع في رُشده ، ورجا أن يكون هادياً رشيداً وفيلسوفاً حكيماً ، فقصد نحو بلاده ، وحمل معه كتاباً من كتب الحكمة وأسرار النبوة ، ملفوفاً في ثوبٍ ، في جوف سَفَط ، مختوم ثم إنه أتى تلك المدينة فطاف فيها ، فلم يجد فيها أحداً من أهلها يتصلح أن يسمع حكمته غيرَ ذلك الغلام ، فطاف ببابه فرأى الوصول إليه صعباً ، والأمر مُمتَّنعاً من كثرة الحرَّاس والحيَّفظة حول القصر وأقيام زماناً يُفكِّر كيف يكون

#### ١ السفط الجوالق او كالقفة

الوصول إليه والدخول إلى عنده ، حتى عرف الداخلين والخارجين من عنده وإليه ، فوقع اختيار وعلى أحد الحدم المختصين به ، فرصده يوماً حتى وجده خالياً ، وأخذ بيده إلى جانب الطريق وقال له اسمع ما أقول ، واكتم على سرسي ، واعلم بأن عندي نصيحة لابن الملك ، وقد وقع اختياري عليك لما توسيت فيك من الحيرية

قال له الخادم ما هذه الحاجة وما هذه النصيحة ? أسمعنيها حتى أعرفها.

قال له أنا رجل من تجار البحر وقد وقع بيدي جواهر مُنتَمَّنة نفيسة لا تصلح إلا للملوك وأبناء الملوك ، وقد قصدت هذا الفتي لأعرضها عليه ، فإن كانت تصلّح له واختار ها فهي مبذولة له ، وإن لم يكن يريدها رددت إلى سر" ولم يعلم بها أحد من الناس ، فإني لست آمَن من أن يشعر بها بعض اللصوص أو الطرّارين فيحتال على في أخذها

فقال له الحادم أرِني جواهرك أنظـُر ۗ إليها، فإن كانت تصلح له حملتُها إليـه

فقال الحكيم: إن لجَواهري شُعاعاً وبريقاً شديداً لا تستطيع النظر إليها، لأن في عينيك ضَعفاً، أشفق عليك ضَرراً، وأما ابن الملك فشاب حدّث جيّدُ النظر، حاد البصر لا أخاف عليه منه ضرراً.

فقال له الحادم إن هذا الأمر الذي تصف لأمر عظيم وما أرى بكلامك بأساً ، وأنا شاك فيا تقول ، فكيف أصنع ?

فقال الحكيم لا يسعُكُ أَن تحرمَ ابن الملك هذه النصيحة إذا بذلتُها له ، واعلم بأنك إن لم توصلني إليه مع سفطي هذا توسَّلت بغيرك إليه

فذهَبَ الحادمُ وعرَّف الفتى فلما سمع ابنُ الملك ذلك الحديث تهلـّل وجهه ، وداخله من الفرح والسرور ما لم يتالك نفسه أن قام من مجلسه ،

١ الطرارون : اللصوص الذين يشقون الجيوب ويسرقون .

ومشى في الدار ، وعلم أنه قد ظفر مجاجته ، ووَجد طَـلَـِبته م وقال للخادم: نِعم ما رأيت حين عر فتَـني هـذا الحديث ، فالآن أوصِله إلي ولكن بالليل في سر وكتان

فلما وصل الحكيم إلى الفتى ورأى شخصه تفرّس فيه النجابة والفلاح ، وقام الغلام من مجلسه وسلتم عليه ورحّب به ، وأقعده وقعـد بين يديه ، وقال للخادم تنح الآن عنا لأسأله عما في نفسي

ثم ابتداً فسأله عن حاله ومجيئه وقصده ، وأخَذَ في حديث طويل ، وقد ببنا في فصل بعد هذا أشياء بما جرى بينهما من الخطاب فهكذا ينبغي لإخواننا الفضلاء الأخيار، أيدهم الله وإيانا بروح منه، أن يقتدوا بذلك الحكيم في اختيارهم لحكمتهم الأحداث الفتيان الأخيار النَّجبَاء المتأدّبين المتهذّبين الفهماء الأذكياء لأذكار علومنا وأسرار حكمتنا اقتداءً بسئنة الله تعالى وذلك أنه لم يبعث نبياً إلا وهو شاب، ولا أعطى الحكمة لعبد من عباده إلا وهو حدّث من الفتيان ، كما ذكرهم الله تعالى وأثنى عليهم فقال « إنهم فتية آمنوا بربهم » الآية وقال في قصة خليله إبراهيم « سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم » وقال موسى لفتاه « آتنا غداءنا »

وهكذا ينبغي لإخواننا إذا وجدوا صديقاً بهذا الوصف ، ينبغي لهم أن يغتنبوا ذلك ويعر فوا إخوانهم الباقين ، ويستبشروا بالنصر والتأييد من الله ، عز وجل ، كما وعد جل ثناؤه بقوله « إن تنصروا الله ينصركم » وقال « والله ولي المؤمنين »

فكان مما يجري بين النتى والحكيم أن قال له اخبرني لم يذُمُّ الحكماءُ أمور الدنيا ويُزهَّدون في نعيمها وهي دارهم التي نشأوا فيها، ومسكن آبائهم الذين ربَّوهم ?

فأجاب لأنها تصغر في أعينهم إذا شاهدوا أمر ملكوت السباء ، ويستقلنُون نعيمها في جنب ما يعرفون من نعيم أهل الآخرة ، كما صَغرُ حالُ ذلك المسكين في أعين الملك ووزيره قال الفتى كيف كان ذلك ?

قال الحكيم ذكروا أنه كان ملك من ملوك الهند، عظيم الشأن، عزيز السلطان ، واسع المملكة ، حسن التدبير والسياسة ، عادل السيرة في الرعية ، صادق الحُبُجة في الحكومة ، بصيراً بأمور الدنيا ، راغباً فيها ، متمنيّاً للخلود، ولم يكن يعرف أمر الآخرة ولا المُبدأ ولا المُعاد ولا البعث ولا القيامة ، ولا الوحي ولا النبوة وكان مع ذلك يعبُد الأصنام تقليداً يقرُّب لهـ ا القُربان ، ويعظم شأنها ، ويُحسن إلى أهلها على عادة جارية قــد اعتادها من الحداثة والصِّبا من غير فكر وروبَّة في شأنها وكان له وزير خَيِّر مارف بصير قد عرف ملكوت السماء ونبأ المله الأعلى ، وأمر المعاد والمبدإ ، وكيفيُّة الوحي للأنبياء ، عليهم السلام ، وعلى سنن الديانات ، ومرامي مرموزات النواميس ، وأسباب أحكام الشرائع ، وما الغرض الأقصى منها ، وما حقيقة معانيها وخفيّاتُ أسرارها ، ودفائقُ إشاراتِها ، وما قـَصدُ واضعيها ، وما النفع العاجل منها ، وما المُطلَّب والمُنغزَى في الأصل منها. فكان كلما رأى ذلك الوزير الملك يسجد لتلك الأصنام ويستلمها ويُعظهم شأنها من غير معرفة مجقيقة أمرها ولا بصيرة لشأنها وما المغزى من ذلك ، امتعَضَ قلبُه أَلماً عليه لغفلته وسهوه فيما يفعله تقليداً ويعمله جَهالة، وكان يرثي له سر"ًا وجهراً ، رحمة " وشفقة "عليه لطول الصحبة معه وحسن المعـاشرة له ،

وكان نهايتَه أن ينهاه عن ذلك أو ينبّه من غفلته ، وأن لا يسمع لقوله لشدة سكرته وغفلته ، ولا يقبل نصيحته لتمكتنها في نفسه واستمراره عليها طول الزمان ، فشكا ذلك إلى صديق له فقال

قد طالت صحبتي لهذا الملك وما رأيت منه إلاَّ خيراً ، وله إلي إحسان كثير وإنعام وإفضال لا أقدر أن أردي شكرها ، ولست أنكر من أمره إلاَّ ما هو فيه من الغفلة في أمر الدين والمعاد وقبلة الرغبة في الآخرة ، وترك النظر في المنتقلب بعد الموت ، ولا أدري إن ذكرته كيف بقع منه

فقال له صاحبه أنت أخبر بصاحبك وأعرف بأخلاقه وأعلم بعاداته ، فكن طبيباً رفيقاً لا تضع الدواه إلاَّ عند الداء حتى ينفع ، واطلب الفرصة ، فإن رأيت للكلام موضعاً وللخطاب موقعاً فاغتنم ذلك، وإن لم تر فلا تضيع الحزم واعلم بأن الملوك لهم سكرات وغفلات من عدة وجوه ، فمنها سكرات السلطان والأمر والنهي ومحبة الرياسة والعز والأنفة والكير والاستطالة . ومنها سكر الشباب والنشاط والنجدة والتفاخر والخيلاه والشجاعة والشطارة ومحبة الغلبة والرياسة والسمعة ومنها حب الشهوات المركوزة في الجبلة والتمكن منها ، والميل إلى اللذات المعتادة والرفاهية والراحة والزاهة والرفاهية والراحة والزاهة والمتعادة من الصبا ومنها الجهالات المتادة من الصبا ومنها الجهالات المتادة من الطبع والحلقة وكل هذه مكرات تمنع من استاع الحكمة والنظر في العاقبة والفكر والروبة في المتعاد والمئتقلك في الآخرة بعد الموت

ثم إن ذلك الوزير مكت دهراً طويلاً يطلب الفرصة لحطابه، إلى أن انفق أن قال له الملك ذات ليلة ، بعدما فرغا من النظر في أمر الرعية وكتُب النوبة وتدبير السياسة هـل لك أن نخرج الليلة متنكترين لنعرف حال المدينة ، وننظر إلى آثار المطر وكيفيّة ذي البلاد ومصالح العباد ? وكان من سنتة ملوك تلك البلاد أن لا يركب الملك إلا في كل سنة

مرَّة ، ولا يظهر للرعبة إلا يوماً واحداً ، كلُّ ذلك تعظيماً لأمر المُلك ، وسياسة الأمر الرعبة فخرجا بطوفان حول المدينة متنكرين ، فينها هما كذلك إذا هما بضوء من بعبد، فامتدًا نحوه حتى دنوًا منه ، فإذا هما بمَـزبلة شبه رابية عظيمة عليها جِيهُ مرميّة " ، وسماد" طريّة مُنتينة الرائحة ، وإذا في أَسفلها ثُـُقبة " شِبه المغارة ، وإذا في أقصى داخلها رجل" قاعد مُشو"ه الحُلقة على دَكة قد أُصلحها من بين سماد ورماد تلك المزبلة ، وقد فرش تحته من خرق تلك المزبكة شبه يساط، وعليه مدرعة " قد خاطها شبه مرقعة ، وفي رجلبه تُبَّانَ ١ وعلى رأسه شَملة مثلُ ذلك. وإذا بجذائه امرأة تُشبهه في الحُلقة والنشوُّه علمها كُسواتُ شبه درع وخمار ومقنَّعة مثل ما عليه من خرَّق تلك المزبلة وإذا بين يديهما سِراج من خِرَق فوق آجُرُو في شبه منارة ، وبجنبه جرَّة مكسورة فيها دُردي ٣٠ كالحل وقد مزجه بيسير من ماء ، وإلى جانبه سلة ُ خُوصٍ فيها طاقات كَرَ فَس وكُرَّات ، وبيد كل واحد منهما مشرَّبة مكسورة يفترفان من تلك الجرَّة ويشربانها وإذا على فخذِه قَصَبة ْ قد مد عليها خيطاً شبه قوس النداف وهو يَنقُر عليها بقضيب في يد ويغني بأبيات غير موزونة خارجة من الإيقاع وإذا به يَذكر في تلك الأبيات حُسن تلك المرأة ويصف جمالها وشدَّة عشقه لهـا وإفراط محبته إياها وإذا بيدها خشبة غربال مكسورة وقد مُدَّت عليها قطعة جلد غير مدبوغ، جافّة منتنة الرائحة شبه الدفّ ، وهي تنقرُ إذا غنتي هو وترقيْص وتتثني بين يديه. وإذا شرب كل واحــد منهما سار صاحبه وحــّـاه بطاقة من ذلك الكرَّفـُس والكُرَّاث، وهي تـُتني عليه بالحـُسن والجمال كأنه يوسنُفُ الصَّدِّيقُ وتسميه شاهنشاه ملك الملوك، وهو يسمها كديانوية سيدة النساء ويشرب

١ التبان : سراويل صغير بمقدار شبر يستر العورة يكون للملاحين والمصارعين .

٧ الدردي : ما يبغي في أسفل الريت .

ويسير إليها ويُثني عليها ويصفُها بالحسن والجمال مما يَقصُر وصف الحُـُور العين في جنب ذلك وإذا شربا سألا الله ألا يُعدِمهما ما هما فيه ، ولا يغيِّر ما بهما من نعمة ، وأن يبقيهما على تلك الحال أبداً ما بقي الدهر

فلما أبصر الملك والوزير ما هما فيه من الـلذَّة والسرور والفرح ، طال وقوفهما متعجّبين من حال كذينك المسكينين. ثم قال عند ذلك الملك للوزير: ما أَظن أَني في طول حياتي وعز " سلطاني ونعيم مُلكي وأيام شبابي ومجالس لهوي ، مع تمكني من شهواتي ، بلغ مني الفرح والــــلذ"ة والسرور مـــا بصِّف هذان المسكينان الحقيران الوضِران من حالهما ، ومع هـذا كله أظن أنه لا تفوتهما هذه الحال كلَّ ليلة إن أَرادا ، لأنه لا يعرض لهما شيء من العواثق التي تعرض لنا من الأشفال المانعة عن فراغ مجلس اللذَّة واللهو ، مثل ُ خروج ِ الحوارج في أطراف المملكة ، واضطراب النواحي وشُغَب الجنــد وطلبهم الأرزاق ، ومثلُ النظر في تظلُّم الرعية وهمَج العامَّة ، والنظر في محاسبة الكتاب وتولية العُمَّال ، ومثلُ النظر في التعازي والنهاني ، والنظر في أمر الحاصة وإصلاح أمر العــامة ، ومثلُ النظر في القِصَص والتوقيعــات وحِفظ ِ الحُيْزُ ان وتفقُّد الرسُل الواردين من الأطراف وإكرامِهم والتجمُّل لهم ، ومثل ُ النظر في الكتب الواردة من أصحاب الأُخبار وكَتَـنّب أَجو بتها وما شاكل هذه من الأَشْغال المُنغَّصة للعيش المُنقَّصة للذَّات ، الموردة للغموم والهبوم والأحزان

ثم قال الملك ولكن أظن أنه لو كان هذان المسكينان دخيلا منازلنا ، وألبسا ثيابنا ، وأبصرا مجالسنا ، وذاقا من طعامنا ، وعاينا أحوال ملكنا ، وشاهدا عز سلطاننا ، وعرف لذّة نعيمنا مرة واحدة مقدار ساعة ، ثم رددا إلى حالهما لما تهنيا بالعيش بعد ذلك ، ولا وجدا لهذه الحال النكرة التي هما فيها لذة والفرح والسرور في أعينهما ما هما فيه من اللذة والفرح والسرور فلما فرغ الملك من هذا الحطاب وسمع الوزير قول الملك ، تذكر ما قال

له صاحبه لما شكا إليه اطلب الفرصة وضع الدواء حيث الداء ، فإن لكل مقام مقالاً فقال الوزير للملك أخاف أيها الملك أن نكون فيا نحن فيه ، من عزر سلطاننا ونعيم ملكنا ولذيذ شهو اتنا وشرورنا بأحواانا وفرحنا بما حولنا ، مغرورين كغرور هذين المسكينين بما هما فيه ، ونكون مُحقّرين وجميع أحوالنا في أعين قوم آخرين كاحتقار هذين المسكينين عن أحوالنا

فلما سمع الملك قول الوزير استكبره واستعظمه وقال له: وهل تعلم في الأرض اليوم بملكة أوسع من بملكتنا أو سلطانا أعز من سلطانا ، أو بدا أكثر نعما من بلدنا ، أو مروة أحسن من مروتنا ? قال له الوزير لا!

قال الملك فمن هؤلاء القوم الذين زعمت أنه يَصغُر حالُنا في أعينهم ، ويستحقرون أمرنا ?

قال قوم يقال لهم النساك فقال الملك: أين بلدهم، ومن أي ناس هم? قال هم من قبائل شتتى متفرّقين في المدن وفي الآفاق والبلاد يجمعهم دين واحد ومذهب واحد ورأي واحد

قال: صف لي مذهبهم وحالهم ? قال: هم أمناء الله في خَلقه وخلفاء أنبيائه، وأَنْهُ لله لله وأَنْهُ لله الله الناس منهم إلا نفر يسير ، لأنهم في الأنام كالملح في الطعام ، بسؤالهم يُنزِل الله القطر من السماء والبركات في الأرض ، وبدعائهم يرفع الله عن العباد القَحط والغلاء والوباء ، ومنهم حُفّاظ كتب الله وعلماء تأويلها

فقال الملك: ومن أنبياء الله ? فقال الوزير هم طائفة من بني آدم اصطفاهم من عِباده وقر بهم وناجاهم وكشف لهم عن مكنون أسرار غيبه ، وجعلهم أمناء وحيه وسنفراء بينه وبين خلقه ، أرسلهم من عالم الأرواح الذي في

١ المرو: حجارة بيض براقة توري النار او أصل الحجارة ، ويكنى بها عن القوة والحير

ملكوت السماء إلى عالم الكون والفساد في الأرض ، وأنزل معهم الكتاب ليدعوا عاده إلى جواره في الجنة التي كان أبوهم آدم فيها تربّى

فقال الملك وماذا يصفون من أحوال عالم الأرواح ومذكوت السبوات؟ قال يقولون إن هنالك فضاة فسيحاً ، وأفلاكاً دو ارة ، وكواكب سيارة ، وأنواراً ساطعة ، وبهجة ونسيماً وروحاً وريجاناً ونعيم الجينان والرخوان، وجوار حور حوان وولدان وغيلسان ومردان ، وطيب ونسيم لا يخالطهما هَجير الصيف وزمهريو الشتاء ، ولا ظلمة الأجسام ، ولا فني ألا جرام ، ولا مزاحمة في المكان ، وملك دائم وعز سرمد ، وأهلها أحياة لا يمون ، وأغياء لا أحياة لا يمون ، وأغياء لا يتقلون ، وجيران لا يتحاسدون ، وأصدقاء لا يختلفون ، ونعيمهم لا يتقرون ، ولذاتهم لا تخالطها آلام ، وسرورهم لا تشوبه أحزان وفرحهم لا تدخله غموم ولا هموم ولا نوائب ولا حيدتان ولا تغيير الزمان

فقال الملك وماذا يقولون ? هل إلى هناك وصول ? قــال الوزير لا بَشَكُتُونَ أَن من طلبها كما يجب وصل إليها

قال الملك فكيف وجه الطلب وكيف المسلك وكيف الوصول ؟ فوصف له الوزير ما ذكرنا طرَفاً منه في رسائلنا الناموسيات وما أخبرت به الأنبياء ، عليهم السلام ، في كتبهم ، وما أشار إليه الفلاسفة الحكماء في مرموزاتهم

نقال الملك للوزير مذ متى عرفت هذه القصة واعتقدت هذا الرأي وعلمت هذا المذهب ? فقال من زمان

قال فما الذي منعك أن تذاكرني بهذا الأمر الجليل العظيم الحطير في طول صحبتك معي? قال الوزير: إني لم أترك مذاكرة الملك بهذا الأمر الجليل لأنى بخلت عليك به ، أو لم أرك أهـ لا لذلك ، ولكني تركته انتظاراً وطلباً لفرصة توجب الخطاب وموضعاً للكلام ، لأن النظر في هذا العلم والبحث عن تحقيق هذا الأمر والتصوُّر له بكنه المعرفة مجتاج إلى قلب فارغ من أشغال الدنيا، ونفس صافية من العوارض المكدّرة والآراء الفاسدة والعادات الرديئة، وهمة عالية في طلب الأمور الشريفة، والزُّهد في الشهوات الجسمانية المذمومة ، وترك اللذات المحسوسة الجرمانية الفانية ، حتى يتصوّرها مجقها وصدقها كي لا يكون المقرُّ بهذا الأمر مقلِّداً كالعوام الذين لا يعلمون من القول إلاَّ زوراً، ولا من العبل إلاَّ ظـاهراً ، ولا من العلوم إلاَّ قشوراً ، ولا من الدين إلاَّ تعصُّباً ، وإن الملوك أكثر الناس أشغالًا في أمور الدنيا ، وأطركم آمالًا ، وأرغبُهم في الحلود في الدنيا ، وأكثرهم تمنيًّا للبقاء فيهما ، لشدَّة تمكُّنهم من التمتع بنعيمها ، واستغراقهم في شهوات لذاتها ، ولا يصلح للمذاكرة بهذا العلم إلاَّ فتيان أذكياء ، لهم نفوس صافية ، وقلوب واعية ، بريئون من الآراء الفاسدة ، غير معتادين للعادات الرديثة ؛ أو مشايخ مهذبون في العلوم الرياضية، مجرَّبون في الأمور السياسية ، محبُّون للعلوم الإلهية ، غير متعصبين في المذاهب المختلفة والآراء المتناقضة ، أو نفوس مَلَكيَّة لها همم عالية في طلب مراتب الملائكة ، والأمور السماوية ، والمعقولات الزوحانية ، والوجود المحض ، والبقاء الدائم والدوام السرمك

فقال الملك ما يسَعُنا ، بعد هـذا اليوم ، إلاَّ أن نجعل أكثر عنايتنا في

الكشف عن حقيقة هذا الأمر، على صحة وبيان من غير تقليد ولا تكذيب، فإن بانَ أنه حق طلبناه حقَّ الطلب ، وتركنا ما نحن فيه من عبادة أصنام وأمورِ هذه الدنيا التي كلُّها إلى زوال وفناء ، كما فنيت أعمارُ الذين كانوا من قبلنا فزال ملكهم ونعيمهم ثم قال له أخبرني بماذا يصفون الحكماء من أَصناف الخلائق هناك ? قال يقولون لا يعلم عددهم إلا الله ، كما لا يُحصى عدد الحلائق الذين هم في الأرض من أجناس الحيوان من الأنعام والسباع والوحوش والطبور والهوام والحشرات والدواب وحنوان الماء والبحار أجمع ، وأصناف بني آدم من أجناس الأمم من التُّرك والحبَش والزُّنج والنُّوبة والعرب والعجم والفرس والروم والهند والسِّند والصين والنَّبَّط والزُّطِّ والأَكراد ويأجوجَ ومأجوجَ والسِّيسان وأمم أُخَر غير معروفة عند كثير من الناس. وكل هؤلاء مختلفو الألسنن والألوان والأخلاق والطباع والعادات والأعمال والأفعال والصنائع والآراء والمذاهب ، من أهل المدن والقُرى والسُّوادات والسواحل والجزائر والبراري نحو من سبعة عشر ألف مدينة تملُّكُمُها نحو من ألف ملك هذا في الرُّبع المسكون من الأرض ، وعلى أن الأرض بجميع ما عليها من البحاد والجبال والبراري والأنهار والعُمر ان والخراب منا هي \_ في فـُسحة سَعة الهواء \_ إِلاَّ كَحَلَـْقة مُلقباة في بَرَّية صحراء، وفضل' سُعة كل واحد من الأفلاك التسعة على الهواء كفضل السّر"بة على تلك الحلقة أفترى أيها الملك أن الخالق تعالى ترك تلك الفُسحة الواسعة من الفضاء ، مع شرَف جوهرها ، وشرَف جوهر تلك الأجرام ، وطيب نسيم تلك الأماكن، فارغة خالية لم يجعل فيها أهلًا وسكاناً وخلائق تليق بها، وهكذا لم يترك البحارَ الأجاجَ الأمواه حتى خلـَق في قـَر ارها الزاخرة أجناساً من الحيوانات، وأنواعاً من الأسماك والحيتان وهكذا جوهر الهواء الرقبق

١ الزط : جيل من الناس يقال ان أصلهم من الهند ، ويمر فون بالنور بفتح النون والواو

لم يتركه فارغاً ، بل خلق فيه أجناساً من الطيور تسبح كما يسبح السهك في الماء وكذلك هذه البراري اليابسة الجافة لم يتركها خاوية حتى جعل فيها أجناساً من الوحوش والسباع والأنعام ، وكذلك في الآجام والآكام ورؤوس الجبال وبطون الأودية وشنطوط الأنهار ، حتى خلق في لنب النبات ، وفي مثر الشجر ، في جوف الحنب ، حيوانات يختلفة الصور والأشكال

واعلم أن صور هذه الحيوانات ، مع اختلاف أشكالها وسائر هيئاتها ، مثالات وأشباح لتلك الصور التي في عالم الأفلاك ، غير أن هذه في هيئولى بسمانية ، وتلك في جواهر روحانية ، وما نسبة هذه الحلائق التي في عالم الكون والفساد وأحوالها بالإضافة إلى تلك الحلائق التي في عالم الأفلاك وأحوالها ، إلا كنيسة الصور المنقوشة على وجوه الحيطان وأبواب الحيامات بالأصباغ المختلفة ، وكما أن تلك الصور مثل وأشباح للدواب المتحركة والحيوان الحساس، وأن تلك الصورة ميتة وهذه حية ، كذلك تلك الحلائق روحانية وهذه جسمانية ، وتلك سقافة وهذه منظلمة ، وتلك باقية وهذه عالم فانية ، وتلك صافية وهذه كدرة ، وتلك نورانية وهذه فطلمانية ، وتلك حافظة مرهذه فاسدة

قال الملك لِمَ أُخرِجَ آدم وزوجته وذُريّته من الجنة هناك ، وأهبيطوا إلى الأرض ? قال الجنابة كانت منهما !

قال فحدثني كيف كانت القصة ? قال هي سر خفي لا يجوز كشفها ، ولكن أضرب لك مثلاً تفهمه ، ألا ترى أيها الملك إلى عبدك الفلاني الذي ربينته صغيراً ثم لما نشأ ونما أد بنه وعلمته كثيراً ، فلما كبر اصطفيته وفضلته وشر قته ، ثم ولئيته بعض مملكتك ، وجعلته خليفة في بعض بلادك ، وأمرت بطاعته أكثر عبيدك ورعيتك ، ومنحته أكثر نعمك ، ونهيته عن معصييتك ، فخالفك وترك وصيتك ، وارتكب نهيك ، كيف حطكطت من مرتبته ، وكيف تكشفت عورته ، وكيف حبسته في حبسك هو ومن

ساعده على ذلك ? ثم انظر كيف رضيت عنه لما نكرم وتاب ورجَمع هو ومن معه ، وكيف رددته إلى حالته الأولى ، وكيف صدَدت من لم يعرف ولم يَوجع ? فهكذا قياس آدم وإبليس وذرّ يتهما

فقال الملك أكل ذرية آدم جَنوا وعصوا ? قال: لا ، ولكن كنا ذر"ية من بعدهم ، فلما جاءت الأنبياء بالرسالة ، قامت الحُنجّة علينا أن نقول يوم القيامة « إنا كنا عن هذا غافلين . »

قال الملك للوزير ما يقول هؤلاء الرسل إذا بلتّغوا والأنبياء إذا أخبروا في أول دعوتهم للناس وتَذكارهم لهم ما قد نسوه ، وإعلامهم إياهم ما قد جهلوه ? فوصف له ما قد ذكرنا طرّفاً منه في رسالة النواميس الإلهية

قال وما يفعلونه ? فوصف له ما قد ذكرنا طرفاً منه في اعتقاد إخوان الصفاء.

قال كيف عِشرتُهم مع أهل دعوتهم ، وعِشرة ُ أهـل دعوتهم بعضِهم مع بعض ? فوصف له ما قد ذكرنا طرفاً منه في رسالة عِشرة إخوان الصفاء بعضهم مع بعض

فقال في ماذا يتميز أهل دعوتهم من غيرهم ? فوصف له مـا قد ذكرنا طرفاً منه في رسالة خيصال المؤمنين وشرائط الإيمان .

فقال أخبرني عن كتب الأنبياء بأي لغة تكون ? قال بلغة القوم الذين نشأوا فيها وبألفاظ الذين بُعثوا إليهم

فقال فعر فني معاني ألفاظها ? قال يكون منها أخبار القرون الماضية ، وأحاديث الأمم السالفة ، وبدء خلق السبوات والأرض ، وكيفية أطباقيها ، ووصف أصناف الحلائق فيهما ، وأخبار ما يأتي في الزمان المستقبل من حديث الأيام وتغييرات الدهور والأزمان ، وفناء عالم الأجسام ، وكيفية نش الآخرة والحشر والحساب والميزان والقيصاص والجنواز على الصراط والنجاة ، وما شاكلها من الأمر المنتظر في الزمان المستقبل ، ويكون فيها الأوامر

والنواهي والتعليم والتآديب ، وبيان الحلال والحرام والحدود والأحكام والفرائض والسنّن ، من الصوم والصلاة والزّكاة والقُربان وفنون التعبّد بالترغيب إلى نعيم الجنان ، والمدح والثناء على أهل الحير ، والزّجر والنّهي عن المماوى، والسّر قة والحرو في الأحكام، والوعيد بعذاب النيران بضروب الأمثال والإشارات والرّموز ، ويكون فيها آيات بيّنات مُحكِمات للقلوب ، وأمور متشابهات محية للعقول

قسال فأخبرني أكلُ أوامرهم ونواهيهم وتحريمهم وتحليلهم وفرائضيهم وسُننهم تكون متساوية ? قال لا ! بل مختلفة

قال لم ذاك ومرسلهم واحد ? قال لأنهم أطباء النفوس ومنجموها فمنحر ما تنهم هي حمية النفوس ، ومحلكاتهم أدوية وشربات ، وفنون التعبد هي المعالجات والمداواة ، كل ذلك بجسب ما يعرض للنفوس من الأمراض التي هي الآراء الفاسدة ، والأخلاق الرديئة ، والعادات الجائرة ، والجهالات المتراكمة ، وكل ذلك بجسب اختلاف طبائع الأمم وأهوية البلدان ، وتغييرات الأزمان ، وموجبات أحكام النجوم ودلائل القرانات - كما بيتنا في وسالة الأكوار والأدوار .

### فصل

وكان بما سأل الفتى ذلك الحكيم أيضاً أن قسال له أخبرني ماذا يرى الحكماء في حال النفوس بعد مفارقتها الجسد على الشرائط التي ذكرت، وصُعودها إلى ملكوت السماء، هل تشتاق هذا الجسد أو تتبنى العود إليه ؟ قال الحكيم ذكروا أن ملكاً من الملوك كان له ابن كريم عليه فزوجه بابنة ملك وزفها إليه ، على أحسن ما يكون من الكرامات كما تُزَفّ بنات الملوك ، وأصلح للحاشية دعوة سبعة أيام لا يعرفون غير الأكل والشرب

والغناه والفرح والسرور ، وكان ابن الملك يقعد في صدر المجلس على سرير له وينظر إلى الناس وما هم فيه من الفرح والسرور . فلما مضى من الليل قبطمة " ونام أكثر الناس قام من مجلسه ليدخل الحربجرة للخكوة عند العروس فاتفق ليلة أن نام أهل المجلس كلهم من السكر ، وقام الفتى يمشي في الدار حتى خرج من باب الدار ، وجعل في الشارع ، ومشى حتى خرج من المدينة فوقسع في الصحراء ولم يدر أين هو ! ثم إنه رأى ضوءاً من بعيد فذهب نحوه حتى قرب منه ، فإذا هو بباب مردود ، والضوء من داخله ، فدفع الباب فإذا هو بقوم نيام مطروحين كينة "ويسرة ، وكل واحد ملفوف" في إزار ، فظن أنها حبرة العروس ، وأن أولئك النيام جواريها وخدمه ، فجعل يناديهم فلم يجبه أحد منهم ، فظن أن ذلك من شدة سكرهم ، فجعل يلتبس العروس من بينهم ، منهم ، فظن أن ذلك من شدة شكرهم ، فجعل يلتبس العروس من بينهم ، عروسه ، فاضطجع معها وعانقها ، وجعل طول الليل يبوسها ويمتص من ريقها و وبتلائذ ، و لا يرى أن تكون لذة أطيب بما هو فيه !

فلما أصبح وزال سكره نادى بالخادم فلم يجبه أحد، وجعل يحر"ك العروس فلا تجيبه ولا تنتبه فلما طال ذلك عليه فتح عينيه ، فإذا هو في ناووس خرب ، وإذا أولئك النيام كلهم جيف الموتى ، وإذا هو بجنب امرأة عجوز قد ماتت منذ قريب ، وعليها أكفان جُدُد ، وحنوط طري" ، وإذا الدم والصديد قد سال منها، وتلوثت ثيابه وبدنه ووجهه من تلك الدماء والصديد والقاذورات!

فلما رأى ذلك الحال هال ، وورد عليه أمر متهُول ، فقام مرعوباً وطلب الباب وخرج هارباً متنكراً مخافة أن يراه أحد على تلك الصورة والحال ، ذاهباً في طلب الماء ليغسِل ما به ، حتى إذا ورد إلى نهر نزع ثيابه ليغسِلها من ذلك الدم والصديد والقاذورات ، وهو متفكر في أمر كيف كان خروجه من من مجاسه ومنزله ، ولا يدري أين هو من البلد وما خبر أهله من بعده ?!

فما زال كذلك حتى مر" به مجتاز" في الطريق فلما رآه لم يعرفه ، فقال له: ما قبصتك ، ولم أنت قاعد في الماء ? فاستحى منه أن يعر"فه خبره ! فقال زلِقت في مزبلة وتلوثت ثيابي، وأنا قاعد ههنا منتظر إلى أن يتوجّه إلي" أهلي بثياب ألبسها

فقال له المجتاز إن الناس في شغل عنك! فقال ما الذي أصابهم ?

قال يقولون إن ابن الملك قد اختطفه الجن البارحة وهم محزونون عليه متوحشون لفقده. فقال له عندي خبر ابن الملك، فهل لك أن تعيرني ثيابك ودابّتك حتى أَسُر وأبشرهم به، والبشارة بيني وبينك نصفان ? فدفع الرجل إليه بعض ثيابه، وأركبه دابّته، وأوصله إلى دار الملك، فدخل الغلام متنكراً من باب الحجرة، فلما رأوه فرحوا به وسألوه عن خبره ? فقال القصة طويلة أخبركم بها وقتاً آخر، عودوا إلى ما كنتم عليه، فعاد القوم إلى السرور والفرح أضعاف ما كانوا عليه

ثم قال الحكيم للفتى ما تقول وما ترى ، هل ذلك الغلام يريد ، بعدما نجاه الله تعالى من مبيته تلك الليلة في الناووس ، العود إليه ويشتاق إلى معانقتها ، يعني تلك العجوز الميتة ، ليلة أخرى ? قال الفتى لا !

قال الحكيم فهكذا يرى الحكماء حال النفوس بعد مفارقتها للأجساد وصعودها إلى ملكوت السماء أنها لا تشتاق إلى هذا الجسد ولا تريد العود إليه ، بل تأنف من الفكر فيه ، وتشمئز من فعله وذكر وكما اشمأزت نفس الغلام من ذكر مبيته في الناووس تلك الليلة وما عليه من العار عند أبناء الملوك إن عرقوا حديثه

واعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أبدك الله وإيانا بروح منه ، أن لنا إخواناً وأصدقاء من كرام الناس وفضلائهم متفر" قين في البلاد ، فمنهم طائفة من أولاد الملوك والأمراء والوزراء والعمال والكتبّاب، ومنهم طائفة من أولاد الأشراف والدهاقين والتجار والتُّنتَّاء ٢ ومنهم طائفة من أولاد العلماء والأدباء والفقهاء وحملة الدين ، ومنهم طائفة من أولاد الصُّناع والمتصرفين وأمناء الناس. وقد ندَبنا لكل طائفة منها أحداً من إخواننا بمن ارتضيناه في بصيرته ومعارفه ، لينوب عنا في خدمتهم بإلقاء النصيحة إليهم بالرفق والرحمة والشفقة عليهم ، وليكون عوناً لإخوانه بالدعاء لهم إلى الله سبحانه ، وإلى ما جاءت به أنبياً و • ، وما أشارت إليه أولياؤ • من الننزيل والتأويل لإصلاح أمر الدين والدنيا جميعـاً وقد اخترناك أيها الأخ الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، لمعاونتهم ، وارتضيناك لمشاركتهم بما آتاك الله من فضله من العقل والفهم والتمييز وجرية النفس وصفاء جوهرها ، لتكون مساعداً لهم ومعـاضداً لإخوانك ، لأن جوهرك من جوهرهم ، ونفسك من نفوسهم ، فانظر بعقلك وميز ببصيرتك من ترى من إخوانك وأصدقائك من الكتتاب والعمال وأهل العلم والفضل وحملة الدين والأديان ، ومن تبعهم من حاشيتهم وغلمانهم ، بمن يمكنك الوصول إليهم بأرفق ما تقدر عليه من اللطف والمداراة بأن تذكر لهم ما ألقيناه إليك من حكمتنا وأسرار علمنا ، لتنبههم من نوم الغفلة ورقدة الجهالة، وتُحييهم بروح الحياة بإذن الله تعالى، فإن الله يؤيدك بنصره ويعينك بقدرته، إذا رأى منك الجد" والاجتهاد كما وعد أولياءه، فقال عز من قائل : «ولينصرن الله من ينصر»، وقال تعالى : « فإن حزب الله هم الغالبون ». فإذا

١ الدهاقين : جمع دهقان وهو حاكم الإقليم ، ورئيس الفلاحين .

٧ التناء جمع تآنيء ، وهو الدهقان .

عرفت منهم أحداً وآنست منهم و شداً عرقنا حاله وما هو بسبيله من أمر دنياه وطلب معايشه وتصرق في عالاته لكي نعرف ذلك ونعاونه على ما يليق به من المعاونة ، فإن كان بمن يخدم السلاطين ويتصرق في أعبالهم ، أوصينا إخواننا بمن يكون بحضرة السلاطين والملوك بالنيابة عنه والنصيحة له وحسن الرأي فيه لدى الملوك والسلاطين والوزراء وإن كان من أبناء الثناه والدهاقين والأشراف وأرباب الضياع ، أوصينا إخواننا بمن يتولى عمل السلطان بصيانته وحسن معاونته في ملته وكف الأذبة عنه ، وقبض أيدي الظالمين عن البسط إليه وإن كان من أبناء أصحاب النعم وأرباب الأموال عاوناه بحسب ذلك . وإن كان من أبناء أصحاب النعم وأرباب الأموال فضله وإن كان بمن يرغب في العلم والحكمة والأدب وأمر الدين وطلب فضله وإن كان بمن يرغب في العلم والحكمة والأدب وأمر الدين وطلب الآخرة ، علم ناه علمنا الله ، عز وجل ، وألقينا إليه من حكمتنا وأطلعناه على أسرارنا مجسب ما مجتمل عقله وتتسع له نفسه ، وتتوق إليه همته إن شاه الله ، عز وجل

واعلم، أيها الأخ البار الرحيم، أناً لا نكتُم أسرارنا عن الناس خوفاً من سطوة الملوك ذوي السلطنة الأرضية، ولا حذراً من شغب جُمهور العوام، ولكن صيانة لمواهب الله عز وجل لنا كما أوصى المسيح فقال « لا تضعوا الحكمة عند غير أهلها فتنظلموها ولا تمنعُوها أهلها فتظلموهم »

واعلم أيها الأخ أنّا لا نحستُ ملوك الأرضين ولا نتنافس في مراتب أبناء الدنيا ، لكن نطلب الملك السماوي ومراتب الملائكة الذين هم أولو أجنعة مثني وثلاث ورباع ، لأن جوهرنا جوهر سماوي ، وعالمنا عالم عُلوي ، ونحن هاهنا أسرى غرباء في أسر الطبيعة ، غرقى في بحر المَسُولى بجناية كانت من أبينا آدم الأول حين خدعه عدوه اللعين إذ قال « هل أدلتُ على شجرة الحسُلا وملك لا يبلى » « فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما » وقيل لمم « اهبطوا بعضم لبعض عدو » يعني أنتا وذريتكما « ولكم في الأرض

مستقر ومتاع إلى حين » وقال « فيهما تحيون وفيهما تموتون ومنها تخرجون »

واعلم أيها الأخ أنه كما أن المعاونة تكون بقوة الأجسام على امور الدنيا من أبلغ ما يكون لأبناء الدنيا فيا يريدون ، وأسهلها عليهم فيا يقصدون ، فهكذا نرى أن المعاونة بين إخواننا بالعلوم والمعارف على أمر الدين وطلب الآخرة من أبلغ ما يقصدون وأسهلها عليهم فيا يريدون

واعلم أننا لا نستمين بأحد من إخواننا على أمر الدين قبل أن نبذل له من المعاونة على أمر الدنيا ، فإن كان مُستغنياً عن معاونتنا فذلك الذي نريد له ، وإن كان محتاجاً إلينا فذلك الذي نريد منه ، حتى إذا كفيناه ما يهمه من أمور دنياه ، وأفرغ لنا قلبه وأجمع لنا رأيه واستغنى عن ذلك بقوة نفسه وتمييز عقله وصفاء جوهره ، فإن كان عنده علم ليس عندنا تعليمنا منه تعليم صبيان الكتاب ، واستمعنا منه استاع المنصيتين لحطبة الحطيب يوم الجمعة ، فإن كان حقياً ما يقول اتبعناه اتباع المأموم والإمام ، وإن كان يرغب فيا لدينا من العلم عليمناه مجسب رغبته وطلبته

## فصل

واعلم أيها الأخ أناً لا نعادي علماً من العلوم ، ولا نتعصب على مذهب من المذاهب ، ولا نهجر كتاباً من كتب الحكماء والفلاسفة بما وضعوه وألنّفوه في فنون العلم ، وما استخرجوه بعقولهم وتنعصهم من لطيف المعاني. وأما مُعتمد نا ومُعوالنا وبناء أمرنا فعلى كتب الأنبياء ، صلوات الله عليهم أجمعين ، وما جاؤوا به من التنزيل ، وما ألقت إليهم الملائكة من الأنباء والإلهام والوحي

واعلم أيها الأخ ، أيَّدك الله وإيانا بروح منه ، أن لنــا كتباً نقرؤهــا مما

شاهدها الناس ولا مجسنون قراءتها ، وهي صورة أشكال الموجودات بما هي عليه الآن من تركيب الأفلاك، وأقسام البروج، وحركات الكواكب، وأُمُّهات الأركان ، واختلاف جواهر المعادن ، وفنون أشكال النبات ، وعجائب مياكل الحيوانات ولنا كتاب آخر لا يشاركنا فيه غيرنا ولا يفهمه سوانا ؛ وهو معرفة جواهر النفوس ومراتب مقاماتها ، واستيلاء بعضها على بعض ، وافتنان قواها ، وتأثيرات أفعالها في الأجسام من الأفلاك والكواكب ، والأركان والمعادن والنبات والحيوانات ، وطبقات الناس من الأنبياء والحكماء والملوك وأتباعهم والسّوقة وأعوانهم فإن نـُشِطتَ ، أيها الأخ البار" الرحيم ، إلى قراءة هذه الكتب أنت وإخوانك لتعلم ما فيها وتفهم معانيها وتعرف أسرارها ، فهلم" إلى حضور مجلس إخوان لك فضلاء، وأصدقاء لك كرام ، تسبع أقاويلهم وترى شمائلهم وتعرف سيرتهم ، لعلك تتخلُّق بأخلاقهم وتتهذُّاب بآدابهم ، فتنتبه نفسك من نوم الغفلة ، وتستيقظ من رقدة الجهالة ، وينشرح صدرك ويصغو ذهنك ، وتُنفتَح عين البصيرة من قلبك ، فترى مـا قد أبصرو. بعيون قلوبهم ، وتشاهد مـا قـد عاينو. بصفاء جواهر نفوسهم ، وتنظر إلى ما نظروا إليه بنور عقولهم ، وتفهم معاني هذه الكتب الأربعة كما فهموها ، وتـُـؤيَّـد بروح الحياة ، وتعيش عيش العلماء ، وتحيا حياة الشهداء ، وتنُوفَ ق للصعود إلى ملكوت السماء ، وتنظر إلى الملإ الأعلى ال ﴿ حافيِّنِ مِن حولُ العرش يسبِّحون مجمد ربهم وقَضَى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ،

واعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنه لا يتحسن بنا أن ند عي معرفة حقائق هذه الأشياء ونحن لا نعرف أنفسنا ، لأن مشل من يد عي معرفة حقائق الأشياء ولا يعرف نفسه ، كمشل من يُطعيم الناس وهو جمائع ، وكمن يكسو غيره وهو عريان ، وكمن يداوي الناس وهو عليل ، وكمن يهدي الناس إلى الطريق وهو لا يعرف طريق بيته ، فقد عُليم أن الإنسان في مثل هذه الأشياء ينبغي له أن يبتدىء أولاً بنفسه ثم بغيره

واعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن كل واحد منه هو مدا هو مركب ومؤلف من جوهرين متباينين متضادين أحدهما هو هذا الجسد الغليظ المحسوس المؤلف من اللحم والدم ، والعظم والجلد ، والعصب والعروق ، وما يشاكل ذلك ، وهذه كلها أجسام أدضية ميتة مظلمة فاسدة . وأما الجوهر الآخر فهو هذا الروح اللطيف، أعني النفس، فهي جوهرة سمائية روحانية نورانية علامة در "اكة صرور الأشياء

واعلم أن هذا الجسد لهذه النفس في المشال بمنزلة دار تُسكن ، أو دابة تُركب ، أو آلة تُستَعمل ، وما دامت هذه النفس مع هذا الجسد مربوطة به إلى الوقت المعلوم، فلا بد لنا من النظر فيا تُصلَح به معيشة الحياة الدنيا، وما تنال به النجاة والفوز في الآخرة

وأعلم أن هذين الأمرين لا يجتمعان ولا يتمّان إلا بالمعاونة ، والمعاونة لا تكون إلا بين اثنين أو أكثر من ذلك ، وليس شيء أبلغ على المعاونة من أن تجتمع قوى الأجساد المتفرقة ، وتصير قوة واحدة ، وتتفق تدابير النفوس المؤتلفة وتصير تدبير واحد المحتى تكون كلتها كأنها جسد واحد ونفس واحدة ، فعند ذلك تغلب كل من رام غلبتها ، وتقهر كل من خالفها وضاد ها

فهلم بنا يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، لنجتمع ونتعاون على ذلك. وينبغي أن تعلم أيها الأخ أنه لا يجتمع انتان على أمر من الأمور إلا ولاجتاعهما على تلك الحال ، فما دامت ثلك العلة باقية وذلك السبب ثابتاً ، دامت لهما تلك الحال ، وإن بطلت تلك العلة وانقطع ذلك السبب ، تفرقا بعد اجتاعهما وتنافرا بعد إلفهما

واعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنه لبس من جماعة يجتمعون على تعاون في أمر من أمور الدنيا والآخرة أشد نصيحة بعضهم لبعض من تعاون إخوان الصفاء! وينبغي أن تعلم أن العلة التي تجمع بين إخوان الصفاء هي أن يرى ويعلم كل واحد منهم أنه لا يتم له ما يريد من صلاح معيشة الدنيا ، ونيل الفوز والنجاة في الآخرة ، إلا بمعاونة كل واحد منهم لصاحبه وأما السبب الذي يحفظهم على تلك الحال فهو المحبة والرحمة والشفقة والرفق من كل واحد منهم ، والمساواة في ايريد ويحب ويبغض ويكره لنفسه

واعلم أن هذه الشرائط تتم وتدوم إذا عـلم كل واحد منهم بأن أنفسهم نفس واحدة وإن كانت أجسادهم متفرقة

واعلم أيها الأخ أن أكثر الناس يويدون ويتمنون أن تكون بينهم صلة وصداقة وأخو"ة لا تكدرها تصاريف الزمان ، ولكنهم لا يعرفون ما العِلة المانعة لهم عن ذلك ، وما السبب الموجب لكونها

فينبغي أن تعلم أيها الأخ أن المانع للناس أن يكونوا أصدقاء ، والمانع للأصدف، أن يكونوا أجواناً أصفياء ، على ما يقتضيه العقل ، هو إما علة غير موجودة ، وإما سبب غير مفقود . فإن كانت عِلة عير موجودة فما هي لنطلبها ? وان كان سبباً غير مفقود فما هو لنقطعه ونزيله ?

وينبغي أن تعلم أيها الأخ أن المانع من ذلك هو أسباب موجودة نحتاج أن نقلع عن تلك الأسباب حسب لا غير . وهي أربعة أجناس أحدها سوء

أعمالهم ، والشاني فساد آرائهم ، والثالث رداءة أخلاقهم ، والرابع تراكم جهالاتهم

واعـلم أن سوء أعمالهم يكون بجسب آرائهم الفاسدة الـتي اعتقدوها قبل بحثهم حقـائق الأشياء ، وأن آراءهم الفـاسدة استحكمت في ضمائرهم بجسب أخلاقهم الرديئة الـتي اعتادوها منذ الصبا ، وأن أخلاقهم انطبعت في نفوسهم بحسب جهالتهم المتراكمة التي غَشيتهم في أول الأمر

فينبغي لنا أيها الأخ أن نعلم أنه إذا أردنا أن نكون إخواناً أصفياء فعلينا أن نبتدىء أولاً بالكشف عن الجهالات المتراكمة التي غَـشيبتنا من أول الأمر إذ هي الأصل في الشرور

واعلم أن الجهالات التي غشيتنا ، المانعة لنا من الصداقة وصفوة الأخو"ة ، هي أربع جهالات إحداها أنهم لا يعرفون ما الفرق بين النفس والجسد ، والثانية أنهم لا يدركون كيف رباط النفس بالجسد ، والثالثة أنهم لا يدرون لم ر'بطت بالجسد ، والرابعة أنهم لا يدرون كيف تنبعث النفس من الجسد! فلا جرم أن النفس ما لم تنبعث من الجسد فلا تعرف الفوز والنجاة والحلود في النعيم ، مخلدة في الجحيم في عذاب ألم

وينبغي لنا أيها الأخ بعد اجتاعنا على الشرائط التي تقدمت من صفوة الإخوان أن نتعاون ونجمع قوة أجسادنا ونجعلها قوة واحدة، ونرتتب تدبير نفوسنا تدبيراً واحداً ، ونبني مدينة فاضلة روحانية ، ويكون بناء هذه المدينة في مملكة صاحب الناموس الأكبر الذي يملك النفوس والأجساد ، لأن من ملك النفوس ملك الأجساد ، ومن لم يملك النفوس لم يملك الأجساد

وينبغي أن يكون أهل هذه المدينة قوماً أخياراً حكماء فضلاء مستبصرين بأمور النفوس وحالاتها ، وما يتبع ذلك من أمور الأجساد وحالاتها

وينبغي أن يكون لأهل المدينة سيرة جميلة كريمة حسنة يتعاملون بها فيما بينهم ، وأن يكون لهم سيرة أخرى يعاملون بهـــا أهل المدن الجـــائرة ، ولا ينبغي أن يكون بناء هذه المدينة في الأرض حيث تكون أخلاق أهل سائر المدن الجائرة؛ ولا ينبغي أيضاً أن يكون بناؤها على وجه الماء لأنه يصيبها من الأمواج والاضطراب ما يصيب أهل المدن التي على السواحل من البحاد ؛ ولا ينبغي أن يكون بناء هذه المدينة في الهواء مرتفعاً لكيلا يصعد إليها دخان المدن الجائرة فتكدر أهويتها ، وينبغي أن تكون مشرفة على سائر المدن ليكون أهلها يشاهدون حالات أهل سائر المدن في دائم الأوقات ؛ وينبغي أن يكون أساس هذه المدينة على تقوى الله كيلا ينهاد بناؤها ، وأن ينشيد بناؤها على الصدق في الأقاويل والتصديق في الضائر ، وتتم أركانها على الوفاء والأمانة كيا تدوم ويكون كما ها الغرض في الغاية القصوى التي هي الحلود في النعيم

فإذا فرغنا من بنائها بنينا المركب الذي هو سفينة النجاة ، حتى تكون السفينة مستقلة بثقل الأجساد وتكون المدينة مأوى الأرواح

وينبغي أن يكون تعاون أهل المدينة مرتباً أدبع مراتب إحداها مرتبة أدباب الأركان الأربعة ذوي الصنائع، والثانية مرتبة ذوي الرياسات، والثالثة مرتبة الملوك ذوي الأمر والنهي، والرابعة مرتبة الإلهيسين ذوي المشيئة والإرادة

وينبغي أن يكون تدبير ذوي الصنائع يجري في المرؤوسين كسريان الضوء في الهواء ، وكسريان القوة النامية في الأركان الأربعة التي هي الناد والهواء والماء والأرض ، ويكون سريان سياسة ذوي الرياسات يسري في أرباب ذوي الصنائع ، كسريان الألوان في الضياء ، أو كسريان القوة الحيوانية في القوة النامية ، ويكون نفاذ أمر الملوك ذوي السلطان يسري في الرؤساء ذوي السياسة كسريان القوة الباصرة في إدراك الألوان ، وكسريان القوة الناطقة في القوة الحيوانية ، ويكون سريان مشيئة الإلهيين ذوي الإرادة يسري في الملوك ذوي السلطان كسريان العقل في المعقولات ، أو كسريان يسري في الملوك ذوي السلطان كسريان العقل في المعقولات ، أو كسريان

الفرة المُلككيّة في القرة الناطقة

فإذا انتظم أمر المدينة على هذه الشرائط فهي السيرة الكريمة الحسنة التي يتعامل بها أهل المدينة فيا بينهم

## فصل

واعلم أيها الأخ علماً يقيناً أن هذه المدينة مفروغ من بنائها على هذا الوصف ، ولكن لا يمكن أحداً أن يدخل مدينتنا هذه متى لم يكن علمه مساوياً لعلمنا ، لأن حولها أدبعة أسوار مبنية من جهالات الناس ، ما بين كل سورين خندق من سوء أعمالهم وفساد آرائهم ورداءة أخلاقهم ، وقد ذكرنا ذلك فيا تقدم ، فمن عزم على دخولها فعليه بعلم النفس ومعرفة جوهرها فإنه أولى بأن يستفتح من مدينتنا

وقد بينًا كل ما مجتاج إخواننا ، أيدهم الله ، إليه من هذا العلم في إحدى وخمسين رسالة فانظر فيها أيها الأخ إن لم يكن يستوي لك الحضور في مجلسنا، واعرضها على إخوانك الذين ترتضيهم وتأنس منهم الرئشد والسداد ، فلعلكم توفيّقون لفهم معاني ما ذكرنا فيها من معاني فنون العلم وغرائب الحكم ، وترشدون إلى العمل بما يقرّبُكم إلى الله زالفي وينجيكم من نار جهنم عالم الكون والفساد ، وتهتدون الصعود إلى ملكوت السماء عالم الأفلاك ، والدخول في زارة الملائكة الذين مجملون العرش ويسبّحون مجملد ربهم ، ويستغفرون للذين آمنوا ، الآيات إلى قوله « وذلك الفوز العظيم »

و اعلم أيها الأخ البار الرحيم أن قوة نفوس إخواننا في هذا الأمر الذي نشير إليه ونحث عليه على أربع مراتب أولها صفاء جواهر نفوسهم وجَودة القبول وسرعة التصور وهي مرتبة أرباب ذوي الصنائع في مدينتنا التي ذكرناها

في الرسالة الثانية ، وهي القوة العاقلة المبيّزة لمعاني المحسوسات ، الواردة على القوة الناطقة بعد خبس عشرة سنة من مولد الجسد ، وإلى هذا أشار بقوله و فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ، وهم الذين نسميهم في رسائلنا إخواننا الأبرار الرحماء

وفوق هذه المرتبة مرتبة الرؤساء ذوي السياسة وهي مراعاة الإخوان وسخاء النفس وإعطاء الفيض بالشفقة والرحمة والتحنن على الإخوان، وهي القوة الحاقلة بعد ثلاثين سنة من مولد الجسد وإليه أشار بقوله تعالى « ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً ، وهم الذين نسميهم في رسائلنا إخواننا الأخيار الفضلاء

والمرتبة الثالثة فوق هذه وهي مرتبة الملوك ذوي السلطان والأمر والنهي والنصر والقيام بدفع العيناد والحيلاف ، عند ظهور المعاند المخالف لهذا الأمر، بالرفق واللطف والمداراة في إصلاحه ، وهي القوة الناموسية الواردة على النفس بعد مولد الجسد بأربعين سنة ، وإليها أشار بقوله تعالى : « حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه ، الآية. وهم الذين نسميهم في رسائلنا إخواننا الفضلاء الكرام

والرابعة فوق هذه وهي التي ندعو إليها إخواننا كلهم في أي مرتبة كانوا وهي التسليم وفر التأييد ومشاهدة الحق عياناً وهي القوة الملكية الواردة بعد خمسين سنة من مولد الجسد ، وهي المهدة للمرعاد ، والمقر بة بمفارقة المركوب السماء فتشاهد المركوبي ، وعليها ترد قوة المعراج ، وبها تصعد إلى ملكوت السماء فتشاهد أحوال القيامة من البعث والحشر والنشر والحساب والميزان والجواز على الصراط والنجاة من النيران ودخول الجنان ومجاورة الرحمن ذي الجلال والإكرام وإلى هذه المرتبة أشار بقوله تعالى « يا أيتها النفس المطمئنة الرجعي إلى دبك راضية مرضية » الآنة .

وإليها أشار إبراهيم ، عليه السلام ﴿ وَاجْعَلَنِي مِنْ وَرَثَةَ جِنَةَ النَّعِيمِ ﴾ وإليها أشار بقوله يوسف ، عليه السلام ﴿ رَبِّ قَدَ آتَيْتَنِي مِنَ الملك ﴾ الآنة .

و إليها أشار بقوله المسيح ، عليه السلام ، للحواريّين ، اني إذا فارقت جسدي وهو هذا الهيكل فأنا واقف في الهواء عن يمين العرش بين يدي الحق أبي وأبيكم ، أستشفع لكم ، فاذهبوا إلى الملوك في الأطراف وادعوهم إلى الله ، عز وجل ، ولا تهابوهم ، فإني معكم حيث ما ذهبتم بالنصر والتأييد لكم ،

وإليها أشار محمد ، صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّكُمْ تُرْدُونَ غَدَا ﴾ وأحاديث مَرُويَّة كلها مشهورة عند أصحاب الحديث

وإليها أشار سقراط بقوله يوم سُقي السم إني وإن كنت أفارقكم إخواناً فضلاء فإني ذاهب إلى إخوان كرام قد تقدمونا ، في حديث طويل

إليهـا أشار فيثاغورث في الرسالة الذهبية في آخرها ﴿ إِنْكَ إِنْ فَعَلَمُ مَا أُوصِيكُ فَإِنْكُ عَنْدَ مَفَارَقَة الجسد تبقى في الهواء »

وإليها أشار بلوهر حين قال « إن الملك قال لوزيره ومَن أهل هذه المقالة ? قال هم الذين يعرفون ملكوت السماء » في حديث طويل

وإليها ندعو إخواننا جميعاً والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وآيات كثيرة في هذا المعنى وهي كل آية فيها صفة الجينان وأهلها ونعيمها

### فصل

واعلم أيها الأخ البار الرحيم؛ أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن المطلوب من المدعوين إلى هذا الأمر أربعة أحوال أولها الإقرار باللسان ، والثاني التصور لهذا الأمر بضروب الأمشال للوضوح والبيان ، والثالث التصديق له بالضمير والاعتقاد ، والرابع التحقيق له بالاجتهاد في الأعمال المشاكلة لهذا الأمر

واعلم أن المقر باللسان غير منتصور له يكون مقلداً ، والمتصور له غير المحدق به يكون شاكاً متحيراً ، والمصدق به غير المحقق له بالاجتهاد في العمل المشاكل لهذا الأمر يكون منقصراً ومنفرطاً ، والمكذب باللسان لهذا الأمر المنكر و بعله يكون جاحداً كافراً ، كما قال الله تعالى « الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جَرم أن لهم الناد وأنهم مفرطون »

واعلم أن المقر بهذا الأمر بلسانه ، المتصور له بقلبه على حقيقة ، يجد من نفسه أربع خصال لم يكن يعرفها قبل إحداها قوة النفس بالنهوض من الجسد ، والثانية النشاط في طلب الحلاص من الهيولى التي هي جهنم النفس ، والثالثة الرجاء والأمل للفوز والنجاة عند مفارقة النفس الجسد ، والرابعة الثقة بالله واليقين بتام هذا الأمر وكاله

## فصل

واعلم أن كل مقر بهذا القرآن وبكتب الأنبياء ، عليهم السلام ، وأخبارهم عن الغيب ، فإنهم في ذلك على أدبع منازل إما مُقرِ " بلسانه غير مُصد "ق بقلبه ، أو مقر " بلسانه ومصدق بقلبه غير عادف بمعانيه وبيانه ، أو مصد ق ومقر ومتيقن عادف ولكن غير قائم بواجب حقه

فالمُنُورَّ بلسانه عني المصدِّق بقلبه هو الذي قد رُزِق من الفهم والتمييز فليلاً ، فإذا فكرَّر بقلبه ، وميَّز ببصيرته ما يدل عليه ظاهر ألفاظ الكتب النبويَّة ، لا يقبله عقله أنه لا يتصوَّر معانيها اللطيفة وإشارتها الحفيّة ، فينكرها بقلبه ويشك فيها

وأما من أقر بلسانه وصدِّق بقلبه فهو الذي يتفكُّر ويعلم أن مثل هذا الأمر الجليل الذي قد اتفقت على حقيقته الأنبياء والأثمة المبهديُّون والحلفاء

الراشدون وصالحو المؤمنين، وأقر" به فضلاء الناس والمميّزون والمستبصرون، لا يجوز أن يكون لا حقيقة له، ولكن فهمه وتمييزه وعقله يقصر عن إدراكه وتصويره لها مجقائقها.

وأما من عرف بيانه ولكن قصّر عن القيام بواجبه ، وهو الذي وفقه الله وأرشده وهداه ، فاهتدى لحقائق هذه الأسرار المذكورة في كتب الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، ولكنه لا يجد المنعين له على القيام بنصرتها وواجب حقها ، لأنه واحد ، وليس كل أمر يتم بواحد من الناس ، بل ربحا مجتاج فيها إلى الجمع العظيم ، وخاصة أمر الناموس ، وأقل ما مجتاج فيه إلى أربعين خصلة تجتمع في أحد من الأشخاص ، أو أربعين شخصاً مؤتلفي القلوب .

## نصل

# في خطاب المتفلسفين الشاكتين في أمر الشريعة العافلين عن أسرار الكتب النبوية

قد فهمنا أيها الأخ الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، ما ذكرته بما جرى بينك وبين أخ من إخواننا من المذاكرة والبحث عن مبادى، الموجودات ، وعلىل الكائنات ، وما شكوت من صعوبة انقياده إليه من صفوة الأخوة والمعاونة على نصرة الأديان النبوية ، وما وصفت من شدة استغراقه في الآراء الفلسفية ، وإعراضه عن معرفة أسرار الكتب الإلهية ، وتفاسير التنزيلات النبوية، ومعاني موضوعات الشرائع الناموسية، وما تتضمنه من المنافع الجليلة ، والأغراض البعيدة للنفوس المستبصرة من الدلالة لها على الارتقاء إلى المراتب العالية ، والحلاص من تيران الهاوية ، وما ذكرت من اعتماده في البصائر والمعارف على ما يدركه عقله وغييزه وبصيرته ، ويؤدي إليه اعتماده في البصائر والمعارف على ما يدركه عقله وغييزه وبصيرته ، ويؤدي إليه

177

اجتهاده ، وما قلت من تعلقه بأقاريل الفلاسفة في آرائهم المختلفة ، وقياساتهم المتناقضة على أصول لهم متغايرة

فاصبر عليه أيها الآخ ، ودَارِه بالرِّفق ، وذاكرِه بهذه الرسالة ، فلعله يتقرَّر في نفسه ما تدعوه إليه ، ويتصوَّر في عقله ما تشير إليه من الأسرار المصونة المكنونة التي لا يمسها إلا المطهرون. فقل له: أخبرنا أيها الأخ، أمُقرِ أنت بما جاءت به الأنبياء ، عليهم السلام ، في تنزيلاتهم من أخبار الملائكة وقصة إبليس والجان ، وحديث آدم وبده خلقه ، وسجود الملائكة له، وأخذ الميثاق على دُرِّيته ، وما شاكل ذلك من حديث القيامة والبعث والحشر ، والحساب ، والميزان ، والجواز على الصراط ، والنجاة من النار ، والثواب والفوز ، والجنة ونعيمها وأشباهها بما هو مذكور في التوراة والإنجيل والفرق وغيرها من صُحنف الأنبياء ، عليهم السلام ، أم جاحد بها ?

فإن كنت مُقرِّاً بها أو ببعضها ، فأخبرنا أمُصدِّقُ متيقن بحقائقها أم شاك متحيِّر في معانيها ؟ فإن كنت مُصدُّقاً متيقناً ، فأخبرنا أعالم أنت عارف بها ، أو غافل ساه عنها ؟ فإن كنت عارفاً عالماً بها ، فأخبرنا عن الجنة والنار وهل هما موجودان في وقتنا هذا أم غير موجودين ؟ فإن كانا بموجودين ، فقل لنا أين هما وصف لنا كيفيتهما ؟ وإن قلت إنهما غير موجودين فما معنى قوله و يا آدم اسكُن أنت وزوجك الجنة » ؟ وما معنى قوله « النار يعرضون عليها غدو وعشيتاً » ؟ وما معنى قول الذي ، صلى الله عليه وسلم « إن أرواح الشهداء في الجنة » ؟ وما معنى المعراج ورؤية النبي، صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في الجنة » ؟ وما معنى المعراج ورؤية النبي، صلى الله عليه وسلم كن فول النبي، على الله عليه وسلم ومرام على كل نفس أن تموت أو ترى مقعد هما في الجنة أو النار » ؟ وما معنى قوله « من مات فقد قامت قيامته » ؟ الآية وما معنى قوله وأما تعالى « وعلى الأعراف رجال يَعرِفون كُلا " بسياهم » ؟ الآية وما معنى قوله « وأما قوله « ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » ؟ وما معنى قوله « وأما

الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » ? الآية وما معنى قوله « قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث » ? الآية وقوله « إنما لبثتم إلاً قليلًا » وما شاكل هذه المسائل لو سألناك لطال عليك الخطاب

## فصل

اعلم أيها الأخ أن لكل مذهب وأهله رأياً ينفردون به عن غيرهم ، وعلماء وفقهاء يتدارسونه فيا بينهم ، وأن من رأي إخواننا ، أيدهم الله ، أن هذه الأشياء كلها موجودة منذ خلق الله السموات والأرض ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، وهم ينتظرون كونها في الزمان المستقبل ، وهم أهل التقليد الذين هم من أمر الدين على العمى وأما أهل البصيرة الذين هم من أمر الدين على بيان وبقين ومعرفة فهم ينتظرون بها انتظار الكشف والبيان ، كما رأى النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ليلة المعراج ، وقد بيننا في رسائلنا هذه المعاني فإن كنت تعرف منها أيها الأخ فبينن لنا علم هذا على أصل تعرفه على قباس واحد لا يجب أن تعدل عنه إذا سألناك ، ولا تُقلقد أقاويل الفلاسفة المختلفي واحد لا يجب أن تعدل عنه إذا سألناك ، ولا تُقلقد أقاويل الفلاسفة المختلفي وسلم ، أرسطاطاليس فقال النبي، عليه السلام: « لو عاش حتى يعرف ما جئت به المرتبعني على ديني ».

فينبغي لمن هو متزي بزي المسلمين ، ومعتصم بعرُوة الإسلام ، منسوب إلى أمة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، مُقر با جاء به من التنزيل وما في تنزيله من أخبار أمور قد مضت مع الزمان الماضي ، مثل بدء كون العالم وخلق السموات والأرض ، وحديث آدم ، وقصة إبليس وعصيانه وسجود الملائكة وطاعتهم ، وأخذ الميثاق على ذرية آدم ، وما شاكل ذلك من نظائره بما هو

موجود في التوراة والإنجيل وصحف الأنبياء الأولين ، وإنذارهم أنهم بأمر القيامة وأخبار البعث والنشور والحشر والحساب والميزان والقيصاص والجواز على الصراط والنجاة من النار والفوز بالجنة ونعيم أهلها ، والنار وأليم عذابها ، وما شاكل ذلك من الأمور المنتظرة في الزمان المستقبل ؛ وقد دُعينا إلى الإقرار بها والاستعداد لها ، فمن أعرض عنها كلتها حتى لا يعرف من حقائقها حرفاً واحداً غير الإقرار باللسان مع حيرة في نفسه وشكوك في قلبه ، ومع هذه كلما يدّعي معرفة أسرار الكتب الفلسفية ، ورموزات الفلاسفة وتدقيق المعاني التي فيها مع كثرة اختلافاتهم ومناقضات بعضهم لبعض ، مع حيرة أتباعهم فيها ، ولا ينظر ولا يتفكر أن الأنبياء كلهم ، مع تباعد الأزمان فيا بينهم ، ومع اختلافات لغانهم وموضوعات شرائعهم وافتنان سننهم ، كيف بينهم ، ومع اختلافات لغانهم وموضوعات شرائعهم وافتنان سننهم ، كيف دعوتهم الأمم إلى أمر الآخرة وأحوال القيامة وجزاء الأعمال فيها ، إن خيراً وإن شر"اً فشر"اً.

وقد بينا في الرسالة الثالثة الرأي الذي يتفقون عليه ، أعني الأنبياء كلهم ، وهي اثنتا عشرة خصلة هي العمدة والأصل فيا يَدعُون إليه من الدين وإن اختلفت شرائعهم وسُننهم ، كما ذكر الله تعالى فقال « وأقيبوا الدين ولا تتفرقوا فيه ، وقال : «لكل ّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله » الآية . فدين الأنبياء دين واحد ، ومسلكهم جبيعاً مسلك واحد ، ومقصدهم مقصد واحد وغرض واحد ، وأل اختلفت شرائعهم ، صلوات الله عليهم .

وأما الفلاسفة فليست شريعتهم واحدة ، ولا دينهم واحد ، فكيف يرضى العاقل عن أسرار كتب الفلاسفة مع اختلافهم ، ويُعوض عن البحث وعن معرفة أسرار كتب الأنبياء عليهم السلام مع اتفاقها ?

واعلم أيها الأَخ أنه إنما ذهب على أكثر المتفلسفين والباحثين عن حقائق الأشياء معرفة كتب الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، لتركهم البحث عنها ،

وإعراضهم عن النظر فيها ، ولقصور فهمهم عن تصوُّرها لأنها مأخوذة عن الملائكة الذين هم في الملإ الأعلى وأهل السموات وسكان الأفلاك

# فصل في خطاب الشاكين في أمر النفس المنحيرين في اختلاف أَقاويل العلماء فيها

وقد علمنا أيها الأخ ما ذكرت ما جرى بينك وبين شيخ من مشايخنا من المذاكرة في أمر النفس وماهيّة جوهرها ، وكيفيّة وجودهـا ، وأين مكانها من الجسد ، وما علة رباطها معه ، وكيف تكون مفارقتها للجسد ، والذي أنكره من معرفة جوهرها بقوله هذا علم لا يمكن أن يعلم! واحتج بقول جالينوس إذ يقول « إني لا أدري ما جوهر النفس » وقوله « إذ لست أعلم من جالينوس ? » والذي نسأ لك أيها الأخ أن تتفضل وتتلقاه وتقرأ عليه السلام ، وتعرف شدة شوقنا إليه ومطالعتنا وتشوقنا إلى معرفة أخباره، أَطَابِهَا الله ! ورغبتَنَا في مشاهدته ومجاورته ، وتُبلغه عنا مــا أَلقينا إليك من الجواب فيما سألناك ، وهو أن تقول له هـل يتفضل سيدنا الشيخ ويُعيننا بجِنَودة رأيه وقوة نفسه وصفاء جوهره ، ويُفرغُ لنا قلبه ساعة ، ويجمع لنـــا همته ولا يَشْغَلُ أَفْكَارِنَا بِالشُّبِهِةِ التي يوردها علينا من أَقَاوِيلِ الفلاسفة واختلاف آرًائهم ، وروايات العلماء وأسانيدهم ، وتشبيهات الشعراء وترتيباتهم ، وأحاديث العوام وتشغيباتهم، ويُنصفنا في القول، ويناصحنا في الضمير، ويجعل الحاكم بيننا وبينه ألعقل الذي قد رَضينا مجكمه وموجبات قضاياه ? فإنَّا إذا سألناه أو سأل هو واحداً منا فقال له ما أنت وما حقيقتك ? ومن هذا الذي هو بكلمني ويسمع مني ويَفهمني ويستفهم مني ? أفترى ترضى منا الجواب بأن نقو ل

إنه هو الجسد الذي ترى المحسوس' المؤلَّف من اللحم والدم والعظام والعصب ونما شاكلها ، المُسَنِّينَ كأنه مُنارة رهبان ، إذا وقع لا يمكنه أن يقوم ، وإن تُرك فلا يمكنه أن يتحرك ، وإذا نام لا محسب أن موجود ، وإن انتبه فلا يدري أين كان ، فجائز في العقل أن مَن هذا حالـُه يستحق أن يسأَل عن خفيات الأمور مع المحسوسات والمعقولات، وما غاب عن الحواس بالمكان ، وما مضى من كونه مع الزمان ، وما يكون في المستقبل من الكائناتِ ، أو يستأهـل أن يسمع منـه قوله إذا أخبر عن تركيب الأفــلاك ونظامها ، وأقسام البروج وأوصافها ، وحركات الكواكب ومجاديها ، وعن أَركان الأمهات وطبائعها، واختلاف جواهر المعادن وخواصها، وفنون أشكال النبات ومنافعها ، وعجائب هياكل الحيوانات واختلاف أخلاقها وأصواتهـا ? فيا عجباً بمن يظن أن هذه الأشياء كلها يعلمها هذا الجسد الجاهل المؤلف! أو يرى أن المنخبر عن هذه الأشياء هذا الجسم الطويل العريض العبيق الأعمى الأصمُّ الأخرسُ الذي لا يُحس ذاتــه ، ولا يشعبُر بوجــود نفسه ! فكيف يجوز أن يعلم هذه الأشياء العجيبة النائية عن ذاته الغائبة عن حواسه ، وهو لا يعلم ذاته و لا يحس بوجود نفسه ? هيهات ! بعد عن الصواب من ظن أن هذه العلوم يعلمها هذا الجسد المؤلف من اللحم المستحيل الفاسد

واعلم أيها الأخ أن الإنسان الباحث عن أمر النفس ، الطالب معرفة جوهرها ، لو أنه أنصف عقله ورجع إلى حكمه ، وقبل قضاياه ، وفكر في نفسه ، وتأمل بتمييزه ، وتصفح حالات جسده من القيام والقعود والحركة والسكون والنوم والية ظنة والحياة والمهات ، لاستبان له أن مع هذا الجسد جوهراً آخر هو أشرف منه ، وأن هذا الجسد بالنسبة إليه ما هو إلا كدار مبنية فيها ساكن ، أو كدكان فيه صانع ، أو كسفينة فيها مكلاح ، أو كدابة عليها راكب ، أو كقميص ملبوس ، أو كلوح في يد صبي في المكتب ، أو كمدينة فيها ملك

وبالجملة ينبغي لمن أراد أن يعرف النفس قبل معرفتها أن يبحث عن أمرها ويطلب علمها بسبعة مباحث أحدها يبحث هل النفس شيء من الأشياء الموجودات أو هذه تسمية فارغة لا معنى تحتها ، وقد بينا في رسالة البرهان وجودها والثاني يبحث هل هي عرض، كما بينا في رسالة لنا. والثالث يبحث كم هي أجناس النفوس الموجودات في العالم ، كما بينا في رسالة قول الحكماء: الإنسان عالم كبير. والرابع يبحث كيف يكون رباط النفس مع الجسد، كما بينا في رسالة تركيب الجسد والخامس يبحث أين كانت النفس قبل رباطها بالأجساد ، كما بينا في رسالة مسقط النطفة والسادس يبحث عنها إذا فارقت أجسادها أين تكون، كما بينا في رسالة البعث والقيامة. والسابع يبحث ما الغرض في كونها مع الأجساد تارة ومفارقتها تارة ، كما بينا في رسالة أن الإنسان عالم في كونها مع الأجساد تارة ومفارقتها تارة ، كما بينا في رسالة أن الإنسان عالم

# فصل في مهنة النفوس وعشقها للأجسام

واعلم أيها الأخ أن مَثَل هذه النفس الجُنْرِثَية ، مع شرف جوهرها وما هي عليه من غُربتِها في هذا العالم الجسماني ، وما قد ابتليت به من آفات هذا الجسد وفساد هيئولاه ، كمثل رجل حكيم في بلد الفربة قد ابتلي بعشق امرأة رعناء ، فاجرة جاهلة ، سيئة الأخلاق ، رديئة الطبع ، وهي في دائم الأوقات تطالبه بالمأكولات الطيبة ، والمشروبات اللذيذة ، والملبوسات الفاخرة ، والمسكن المُزخرَف ، والشهوات المُردية ، وإن ذلك الحكيم ، من شدة عبته لما وعظم بلائه بصحبتها ، قد صرف كل هبته إلى إصلاح أمرها ، وأكثر عنايته بتدبير شأنها ، حتى قد نسي أمر نفسه وإصلاح شأنه ، وبلدته التي خرج منها ، وأقرباءه الذين نشأ معهم أولاً ، ونعمته التي كان فيها بديّاً

واعلم أيها الأخ البار الرحيم أن جوهر النفس جوهرة سماوية ، وعالمها عالم

روحاني، وهي حية بذاتها، غير محتاجة إلى الأكل والشرب واللباس والمسكن وما شاكل ذلك بما محتاج إليه الجسد في قيوام وجوده ومادة بقائه، وأن كل ما محتاج إليه الإنسان من أعراض هذه الدنيا إنحا هو من أجل هذا الجسد المستحيل الفاسد، ولإصلاحه وقوامه وجر" المنفعة إليه ود فع المضر"ة عنه الذي لا يُثبُت على حال واحدة طرفة عين، وأن النفس ما دامت مع الجسد إلى الوقت المعلوم متعوبة بكثرة همومها لإصلاح أمر هذا الجسد، وشغلبها بشدة عنابتها به فيا تتكلف من الأعمال الشاقة والصنائع المتعبة، من اكتساب المال والمتاع والأثاث، وما مجتاج إليه الإنسان في طول الحياة الدنيا، وأن النفس لا راحة لهما دون مفارقتها لهذا الجسد، كما أن ذلك الرجل الحكيم المنبئلي بعشق تلك المرأة الفاجرة الرعناء لا راحة له بمن قد ابتلي بها إلا بمفارقتها والتسلسي عنها وعن حبها وعشقها

## فصل

# في مهنة النفوس وإخراجها من عالم الأرواح لجناية كانت منها

اعلم أيها الأخ أن النفس الجزئية لما أهبطت من عالمها الروحاني، وأسقطت من مرتبتها العالية للجناية ، وغرقت في بجر الهيئولى ، وغاصت في قعر أمواج الأجسام وقيل لها « انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب » ففرقت في هياكل الأجسام ، وتفرقت بعد 'وصلتها وتشتت شبل ألفتها ، كما ذكر الله ، عز وجل اسمه ، بقوله: « اهبطوا منها جميعاً » الآية ، إلى قوله: « ومنها تخرجون » عرض لها عند ذلك من الدهشة والأهوال والمصائب مثل ما عرض لقوم من ركتاب البحر لما اشتدت بهم الربح ، واضطرب بهم البحر ، وهاجت بهم الأمواج، وكسير بهم المركب ، وغرقوا في قعر البحار، وغاصوا في ظلمات الأمواج، وتفرقوا في كل فج عميق من الجزائر والسواحل وبطون الحيتان. فكما الماء ، وتفرقوا في كل فج عميق من الجزائر والسواحل وبطون الحيتان. فكما

أن أولئك القوم في الوقت الذي انكسر بهم المركب تراهم بين غائص في الماء أو طائف ، أو متعلق بخشبة ، أو بحبل ، أو يركب بعضهم كتيف بعض ! يقول كل واحد نفسي نفسي ، من شدة الأهوال ، لا يفكر بغيره ولا يريد النجاة إلاَّ لنفسه ، ولا يهمه سواها ، ولا يذكر شيئاً بما كان فيه قبلا ، فهكذا حال النفوس في هذه الدنيا وكونيها مع هذه الأجساد ، وما ابتليت به من ظلمات هذه الأجساد من هموم المعاش، وخوف الجوع ، وألم العطش ، وأوجاع الأمراض والأسقام ، وأذية الحر والبرد ، وفضيحة العري، وأحزان النوائب ، وجُل المخاوف ، وعوارض التلف والحسرات والأسف

فمن أجل هذه الشدائد والمصائب صارت النفس لا تذكر شيئاً مما كانت فيه من أمر عالمها ومبدئها ومعادها كما قال الله ، جل ذكره: « وإدا 'ذكتروا لا يذكرون »

واعلم أيها الأخ أن النفس إذا انتبهت من نوم الغفلة واستيقظت من رقدة الجهالة ، وأبصرت ذاتها، وعرفت جوهرها، وأحست بغربتها في عالم الأجسام، ومحنتها وغرقها في بحر الهيئولى ، وأسرها بالشهوات الطبيعية ، وعاينت عالمها، واستبان لها فضل نعيمها على اللذات الجسمانية، وتنسسّمت بروح عالمها وريحانها، اشتاقت إلى هناك ، ومالت إلى الكون في ذلك العالم ، ومقتت الكون مع الأجساد ، وزهدت في نعيم الدنيا ، وتمنت الموت الذي هو مفارقة الجسد والحروج من ظلمة الأجسام، فيكون مشكها عند ذلك كمثل قوم خرجوا من الحبس والمطامير مع ضوء الصبح ، فشاهدوا هذا العالم بما فيه دفعة واحدة

وأما النفوس غير المستبصرة فمثله اكمثل العميان سَوانُ عندهم ضو • النهار وظلمة الليل

واعلم أن النفس إذا لم تستبصر ذاتها، ولم تعرف جوهرها ومبدأها ومعادها، ولم تنحِس بغربتها وما هي عليه في هذه الدنيا من الميحنة والبلوى، ما دام عكنها البحث والاجتهاد في التعلم ولها تمييز وعقل وحواس صحيحة، وعكنها

الاعتبار والفحص والبيان ، فسلم تجنهد حتى بقيت عمياء إلى الممات ، فهي بعد المهات أعمى وأضل سبيلًا ، كما ذكر الله تعالى ﴿ وَمِنْ كَانَ فِي هَذْهُ أَعْمَى فَهُو فِي الآخرة أَعْمَى وأضل سبيلًا » أعادنا الله وإياك ، أيها الأخ ، وجميع إخواننا من هذه الصفة إنه ودود رؤوف رحيم

## فصل

واعلم با أخي أنًا قد عملنا إحدى وخيسين رسالة في فنون الآداب وغرائب العلوم وطرائف الحكم كل واحدة منها شبه المدخل والمقدمات والأنموذج، لكيا إذا نظر فيها إخواننا وسبع قراءتها أهل شيعتنا، وفهموا بعض معانيها وعرفوا حقيقة ما هم مُقرّون به من تفضيل أهل بيت النبي، صلى الله عليه وسلم ، لأنهم خُزّان علم الله ، ووارثو علم النبوات ؛ وتبين لهم تصديق ما يعتقدون فيهم من العلم والمعرفة والفهم والتمييز والبحيرة في الآفاق ، بما في يعتقدون فيهم من الآيات لقوم يوقنون ويعلمون أنه الحق من ربهم ، ولكيا لا يحتاجون إلى تفسير المخالفين لكتب الأنبياء ، عليهم السلام . وينبغي لإخواننا إذا حضروا المجلس ومعهم أخ مستجيب مُستحدث أن يقرأ عليهم هذه الحظبة . اعلموا أيها الإخوان ، أيّدكم الله وإيانا بروح منه ، وهداكم للحق ، وجعلكم من أتباعه ، وسهل لكم سبيل الخير ، وأرشدكم إلى معرفة أهله ، وحمكم من الشر ، وجنّبكم صحبة أهله ، وحرسكم من غرور الشيطان ، ووقاكم جور السلطان ونكبات الزمان ونوائب الحِدثان ، ووفقكم لقبول نصيحة الإخوان إنه ودود منّان

واعلموا أن كل دولة لها وقت منه تيتدى، ولها غاية إليها ترتقي ، وحَدّ إليه تنتهي ، وإذا بلغت إلى أقصى مدى غاياتها ومنتهى نهاياتها ، أخذت في الانحطاط والنقصان ، وبدا في أهلها الشؤم والحِذلان ، واستأنف في الأخرى

القوة والنشاط والظهور والانبساط، وجعل كل يوم يقوي هذا ويزيد ويضعف ذلك وينقص، إلى أن يضمحل الأول المنقدم ويتمكن الحادث المتأخر والمثال في ذلك مجاري أحكام الزمان: وذلك أن الزمان كله نصفه نهار مضي ونصفه ليل مظلم، وأيضاً نصفه صيف حار ونصفه شناء بارد، وهما يتداولان في مجينهما وذهابهما، كلما ذهب هذا رجع هذا، وتارة يزيد هذا وينقص هذا، وكلما نقص ذلك من أحدهما زاد في الآخر، حتى إذا تناهيا إلى غايتهما ابتدأ النقص في الذي تناهى في الزيادة وابتدأت الزيادة في الذي تناهى في النقصان. فلا يزالان هكذا وهذا دأبهما إلى أن يتساويا في مقداريهما، ثم يتجاوزان على حالتهما إلى أن يتناهيا إلى غايتهما من الزيادة والنقصان، فلا يزالان هكذا وهذا دأبهما إلى غايتهما من الزيادة والنقصان، فلا يزالان هكذا وهذا دأبهما إلى غايتهما من الزيادة والنقصان، فلا يزالان هكذا وهذا دأبهما إلى غايتهما من الزيادة والنقصان، فلا يتناهيا أن يتناهيا إلى غايتيهما من الزيادة والنقصان، فوقته وكثرت أفعاله في العالم وخفيت

فهكذا حبكم أهل الزمان في دولة الخير ودولة الشر فتارة تكون القوة والدولة والدولة وظهور الأفعال في العالم لأهل الحير ، وتارة تكون القوة والدولة وظهور الأفعال لأهل الشر" ، كما ذكر الله ، جال ثناؤه ، وتلك الأيام نداولها بين الناس » الآية

وقد ترون أيها الإخوان ، أيّدكم الله وإيانا بروح منه ، أنه قد تناهت قو"ة أهل الشر" وكثرت أفعالهم في العالم في هذا الزمان ، وليس بعد التناهي في الزيادة إلاّ الانحطاط والنقصان

واعلم أن الملك والدولة ينتقلان في كل دهر وزمان ودَورٍ وقرانٍ من أمة إلى أمة ، ومن أهل بيت إلى أهل بيت ، ومن بلد إلى بلد .

واعلموا أن دولة أهل الحير يبدأ أولها من أقوام خيارٍ فضلاء يجتمعون في بلد ويتفقون على وأي واحد ودين واحد ومذهب واحد ؛ ويعقدون بينهم عهداً وميثاقاً بأنهم يتناصرون ولا يتخاذلون ويتعاونون ولا يتقاعدون عن نصرة بعضهم بعضاً ، ويكونون كرجل واحد في جميع أمورهم ، وكنفس

واحدة في جميع تدابيرهم وفيا يقصدون من نصرة الدين وطلب الآخرة ، لا يعتقدون سوى رحمة الله ورضوانه عوضاً

فأبشروا أيها الإخوان بما أخبرناكم ، وثقوا بالله في نصرته لكم ، إذا بذلتم مجهودكم ، كما وعد الله تعانى: « والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا» « ولينصرن الله من ينصره » « ألا إن حزب الله هم الغالبون »

# فصل في مخاطبة العمال والكتَّاب

اعلم أيها الأخ ، أيّدك الله وإيانا بروح منه ، أن لنا إخواناً وأصدقاء من كرام الناس وفضلائهم متفر قين في البلاد فمنهم طائفة من أولاد الملوك والأمراء والوزراء والكتاب والعمال ، ومنهم طائفة من أولاد الأشراف والدّها قين والتّباء والتجار ، ومنهم طائفة من أولاد العلماء والأدباء والفقهاء وحمَه الدبن ، ومنهم طائفة من أولاد الصّناع والمتصر فين وأمناء الناس .

وقد ندبنا لكل طائفة منهم أخاً من إخواننا بمن ارتضينا في بصيرته ومعارفه لينوب عنا في خدمتهم بإلقاء النصيحة إليهم بالرّفق والرحمة والشفقة عليهم ، وليكون عوناً لإخوانه بالدعاء لهم إلى الله وإلى ما جاءت به أنبياؤه ، عليهم السلام ، وإلى ما أشارت إليه أولياؤه من التنزيل والتأويل لإصلاح أمر الدن والدنا أحمعن

وقد اخترناك أيها الأخ البار" الرحيم، أيدك الله وإيانا بروح منه، لمعاونتهم وارتضيناك لمشاركتهم لما آتاك الله من فضله من العقل والفهم والتمييز وحرية النفس وصفاء جوهرها، لتكون مساعداً لإخوانك ومعاضداً لهم، لأن جوهرك من جوهرهم، ونفسك من نفوسهم، وصلاحهم صلاحك

فامضِ على بركات الله وحسن توفيقه إلى أَخ من إخو اننا ، وتوصَّل إليه بالرفق على خلوة وفراغ من مجلسه ، وطيبة من نفسه ، فاقرأ عليه منَّا التحية

والسلام ، وبشره بما يسره من نصيحة الإخران ، وعرّفه شدة شوقنا إلى إخائه ومودته وولايت ، والله يوفقه وإيانا للسّداد ، ويهديه وإيانا للرشاد ، وجميع إخراننا حيث كانوا في البلاد إنه كريم جواد

ثم اقرأ عليه هذه الخطبة ، وعرقه معانيها وفَهُمه مغزاها ومقصدها ، ثم عرقنا ما يكون منه من الجواب ، والله يوفقكما وجبيع إخواننا للصواب . وقل له أخبرنا أيها الأخ عن صاحبك هذا الذي أنت متعلق بخدمته ، ومجتهد في طاعته ، ومعتصم بعز سلطانه هل تعلم أنه كان في هذا الأمر الذي هو فيه الآن غيره قبله ، فزال عنه عزه وسلطانه ، وتفرقت عنه جبوعه وأعوانه ? وهل تعلم أن هذا الأمر الذي هو فيه باق عليه ، أو لا بد أن يزول عنه يوماً ويصير إلى غيره ، كما صار إليه بعد الذي كان قبله ، أو هل تعلم أن من يجيء بعده ويصير مكانه كيف يكون حالك معه ؟

وقد علمت أن هذه الدنيا وأمورها دول ونوب تدور بين أهلها واحــداً بعد آخر

## فصل في مخاطبة الملوك والسلاطين

قد اخترناك أيها الأخ لأمر فيه قرُربة إلى الله تعالى ، ونصرة للدين ، ونصيحة للإخران ، فكن واثقاً بما اخترناك مغتبطاً به ، وسر على بركة الله وحسن توفيقه متوكلاً عليه في نصرت وتأييده إلى أخ من إخواننا الفضلاء الكرام ، من كرام الناس ، وتلطيف في الوصول إليه في رفق ومداراة حتى تلقاه على خَلوة من مجلسه وفراغ من قلبه ، وطيبة من نفسه ، وتقرأ عليه التحية والسلام من إخوان له فضلاء ، وأصدقاء له نصحاء من أولاد العلماء وحملة الدين والفقهاء وأولاد التجار وأرباب الأموال المستبصرين بالعلوم الفلسفية ، والأحكام الشرعية ، والآداب الرياضية مثل الهندسة والنجوم والطب

والفراسة والتدبير والسياسة ، وتبشره بما أَلقيناه إليك من الأسرار في شأنه وما يتحقُّق من المأمول في أمره من نُصرة الدين وفتح البلاد ، ومــا يكون على بده من صلاح العباد بما خَبَّر َت به دلائل القران ، ولوَّحت بـ شواهد الامتحان ، وتعرض عليه هذه التَّذكرة ليتأملها ويتفكر فيهـا وتعرُّفه أن إخوانه الذين وجُّهوك إليه من ذلك البلد لما هم عليه من العقل وكرم الأخلاق وحسن الآداب والألفة والاتفاق ، ومــا يعتقدون في أمر الدين من جميل الرأى ، وما يتعاملون في أمر الدنيا من حسن المعاملة ، لهم مجلس يجتمعون فيه في الخلوات ، ويتذاكرون العلم ويتحاورون في الأسرار ، ويبحثون عن خفيات الأمور ، فتذاكروا يومـاً فيا بينهم من حوادث الأيام وتغييرات الزمان والخطوب والحدثان، وما تدل علمه دلائل القران من تغييرات شرائع الدين والملل ، وتَنقُل الملك والدول من أمَّة إلى أمة ، ومن بلد إلى بلد ، ومن أهل بيت إلى أهل بيت ، فاجتبع رأيهم واتفقت كامتهم على أن لا بد من كائن في العالم قريب ، وحادث عجيب ، فيه صلاح الدين والدنيا ، وهو تجديد ملك في المملكة ، وانتقال الدولة من أمة إلى أمة ، وأن لذلك دلائل ببِّنة وعلامات واضحة ، وقالوا قد عرفناها بفراغ عقولنــا وتجــارب الأمور واعتبار تصاریف الزمان ، فیا مضی من الحدثان ، وما یعرف منهـا بالزَّجر والفال والكهانة والفراسة ، وبدلائل المتحر"كات من النجوم والمــنامات مـــا تدل عليه من الكائنات قبل أن تكون. وقد اعتبرنا بهذه الوجوه التي ذكرناها وأشرنا إليها حتى عرفنا صاحب الأمر بصفاته ، والسُّنَّة والشهر الذي يكون فيه الحادث في شأنه ، وما نرجو من ذلك من صلاح الدين والدنيا ﴿ والله بالغ أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وإنما أردنا بهذه التَّذكرة أن تكون لنا بها قُـربة إلى الله تعالى، ونُصرة للدين، وحُرمة للإخوان، ونصحة لصاحب الأمر ، وقد مُ صدق في الأولين ، ولسان صدق في الآخرين .

فإن وقعت هذه التذكرة منه مكانها من القبول ، وسمت نفسه إلى مــــا

أشرنا إليه ، فذلك هو الذي نريده ، وإن توقتف وقال: ما علامة ما يقولون وما تصديق ما يزعمون من الرأي والحديث ? فنقول : عندنا دلائل واضعة وبراهين بيّنة وعلامات وشواهد يعلمها من كان ينظر في العلوم كنظرنا ، وكان في المعارف بصيراً مثلنا

فإن أراد أخونا الفاضل الكريم فليبعث إلينا ثقة من ثقاته وأميناً من أمنائه ومن أبناء جنسنا ، ومن يشاكلنا في العلوم والمعارف ، ومن يُحاجُنا على ما نقول ويناظرنا على ما نشير إليه ، ليتضع له حقيقة ما قلنا ويتبين له التصديق عا أمرنا والله الموفيق للصواب

# فصل في مخاطبة أهل العلم الغافلين عن أمر النفس والمعرضين عن معرفة جوهرها

أخبرنا أيها الأخ هل أنت عالم ومتيقن بأن مع هذا الجسد الطويل العريض العميق أعني الجسد المركب من اللحم والعظم والعصب والعروق المؤلف من الأخلاط الأربعة التي هي الدم والبلغم والمراتان التي كلها أجسام أرضية مظلمة ، غليظة منتنة ، متفيرة فاسدة ، جوهراً آخر هو أشرف منه وهو النفس التي هي جوهرة روحانية ، بسيطة حية ، سماوية شفافة ، وهي المحركة لهذا الجسم ، المدبرة له ، المظهرة به ومنه أفعالها وأقوالها وعلومها ، أو تقول إنه ليس هاهنا شي اخر غير هذا الجسد المرثي المحسوس ، المتغير الفاسد ، المستحيل الهالك ، الذي إن أصابه حراث ذاب ، أو إن أصابه برد جمد ، وإن نام بطلت حواسه ، وإن انتبه لا يشعر بوجوده ، وإن ناقل لا يدري أين كان ، وإن ثرك لا يتحرك ، وإن حراك لا يحس بذاته ، جاهل يدري أين كان ، وإن لم يستى جف عطشاً ، وإن لم يطعم ذبل ، وإن طعم امتلاً من الدم والصديد والبول والغائط ، كأنه ربع مجص "ظاهره ، مملوء امتلاً من الدم والصديد والبول والغائط ، كأنه ربع مجص "ظاهره ، مملوء

من القاذورات باطنه ، إن مات نتن ، وإن لم يدفن افتضح ، وإن عـــاش فهو في العذاب والشقاء

أترى أن الفاعل لهذه الأفعال المُحكمة ، والصائع المتفتّنة التي تظهر على أيدي البشر ، هو هذا الجسد وحده، والناطق بهذه اللغات المتباينة والمتكلم بهذه الأَقاويل المختلفة والمخبر عن الأُمور المنقضية مع الأزمان المــاضية ، والعالم بالأشياء الموجودة في الأماكن الغائبة ، والمنبىء عن الحوادث الكائنة في الأزمــان المستقبلة ، والمستنبط غرائب العلوم من خواص جواهر العــدد وأشكال الهندسة ، وتأليف اللحون ، وتشريح الأجساد ، وتركيب الأفلاك، وحساب حركات الكواكب ، وصفات البروج ، وطبائع الأركان ، والمتلاف جواهر الممادن ، ومنافع النبات ، واختلاف الحيوان ، هل هو هـذا الجمد وحده أو تُنسب هذه العلوم والأقاويل والفضائل إلى مِزاج الجسد \_ كما زعم من لا خبرة له مجقائق الموجودات ــ وكيف تظهر هذه من مزاج الجسد والمِزاجِ عَرَضٌ من الأعراضِ ، وهو أحد هذه الأشياء الـتي ذكرناها ? فقد بعُد من الصواب من قال هــذا القول ، وعبي عن معرفة حقائق الأشياء من اعتقد هذا الرأي ، وأول غفلة دخلت عليه جهالته بجوهر .نفسه ، وتركه طلب معرفة ذات ، وأعظم بليّة مع هذا أنه يدعي الرياسة في العلوم ، ومعرفة حقائق الأشياء، وصواب أقاويل أهل الأديان، ومعرفة صفات الباري، جلُّ ثناؤه ، الذي هو أشرف المعارف وأدق العلوم ، وألطف الأسرار، وهو يجهل مع هـذاكله ذاته ، ولا يعرف حقيقة نفسه ، فكيف يوثسَق برأيه ، وكيف يصدُّق قوله فيما يدعيه من العلوم ويخبر عن الأمور الغائبة عن حواسة وعقله ?

وإن كنت مقراً ، أيها الأخ البار الرحيم ، بأن مع هذا الجسد جوهراً آخر هو أشرف منه ، وأن هذه الأفعال والأقاويل والعلوم والفضائل إليه تنسب ، ومنه تبدو ، وهو المُظهر من هذا الجسد هذه الأشياء ، فقد قلت صواباً ، وأقررت بالحق ، وأنصفت في الجواب ، فخبرنا عن هذا الجوهر الشريف ، هل يمكن أن يعرف ما هو وكيف كونه مع هذا الجسد باختيار منه أو مضطر أن يكون معه ، أو هل تعرف أين كان قبل أن يثقر ن بهذا الجسد ، وأين يذهب إذا فارقه ، أو تقول إني لا أدري ، وهل ترضى من نفسك الجهل بهذا المقدار من العلم أن تقول إن هذا العلم ليس في طاقة الإنسان أن يعمله ، وكيف يسوغ لك هذا القول ، والعلماء مُقر ون أجمنع وأنت معهم بأن معرفة الله واجبة على كل عاقل ، وكيف يستوي للعبد إذاً معرفة ربه وهو لا يعرف نفسه ?

وقد روي عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال « من عرف نفسه فقد عرف ربه ، أعر فكم بنفسه أعرفكم بربه » وكيف يستوي لك أن تقول إنك تعرف ربك ولا تعرف نفسك وقال الله ، عز وجل « بل الإنسان على نفسه بصيرة » وقال « وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه » وقال « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وقال « كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » وقال « إن النفس لأمارة بالسوء إلاً ما رحم ربي » وقال « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » وقال « يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي » الآية

وأنت تعلم أيها الأخ أن نفس الإنسان أقرب إليه من كل قريب فكيف يستوي لك أن تقول لا يمكن أن يعلم الإنسان نفسه ويعلم غيرها من الأشيا البعيدة الغائبة عن حواسه وعقله ?

واعلم أيها الأخ أنه إنما ذهب على أكثر الناس معرفة أنفسهم لتركهم النظر في علم النفس والبحث عنها ، والسؤال للعلماء العارفين بعلمها ، وقلة اهتمامهم بأمر أنفسهم وطلب خلاصها من بحر الهميّولى وهاوية الأجساد ، والنجاة من أسر الطبيعة ، والحروج من ظلمة الأجساد ، ولشدّة ميلهم إلى الحلود في الدنيا واستغراقهم في الشهوات الجسمانية ، والغرور باللذات الجرمانية ، والأنس بالمحسوسات الطبيعية ، ولغفلتهم عما وصف في الكتب النبوية من نعيم

الجنان وفي عالم الأفلاك من الرّوح والريحان ، وقلة رغبتهم فيها لقلة تصديقهم عبا خبرت به الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، وما أشارت إليه الفلاسفة الحكماء بما يقصر الوصف عنه من لطيف المعاني ودقائق الأسرار ، فانصرفت همم نفوسهم كلها إلى أمر هذا الجسد المستحيل ، وجعلوا سعيهم كله لصلاح معيشة الدنيا من جمع الأموال والمآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكح ، فصيروا نفوسهم عبيداً لأجسادهم ، وأجسادهم مالكة لنفوسهم ، وسليطوا الناسوت على اللاهوت، والظلمة على النور، والشياطين على الملائكة ، وصاروا من حزب إبلس وأعداء الرحمن

فهل لك أيها الأخ أن تنظر لنفسك وتسعى في صلاحها ، وتطلب نجاتها وتفك أسرها وتخلصها من الغرق في الهيئولى وأسر الطبيعة وظلمة الأجساد ، وتفقف عنها أوزارها، وهي الأسباب المانعة لها من الترقي إلى السماء والدخول في زُمرة الملائكة ، والسّيتحان في فسحة عالم الأفلاك الروحانية ، والارتفاع في درجات الجنان ، والتنفس من ذلك الرّوح والرمجان المذكور في القرآن ، بأن ترغب في صُحبة أصدقاء لك نصحاء ، وإخوان لك فضلاء وادّين لك كرماء ، حريصين على طلب خلاصك ونجاتك مع أنفسهم ، قد خلعوا أنفسهم من طاعة أبناء الدنيا ، وجعلوا كدّهم طلب نعيم الدار الأخرى ، بأن تسلك مسلكهم ومقصدهم ، وتتخلص بسيرك معهم ، وتتخلق بأخلاقهم ، بأن تسمع مسلكهم ومقصدهم ، وتتخلص بسيرك معهم ، وتتخلق بأخلاقهم ، بأن تسمع أقاويلهم وتعرف اعتقادهم ، وتنظر في علومهم وتفهم أسرارهم ، وما يخبرونك به من العلوم النفسية والمعارف الزكتة الحقيقية ، والمعقولات الروحانية ، والمعسوسات النفسانة ؟

إذا دخلت مدينتنا الروحانية ، وسرت بسيرتنا الملكية ، وعملت بسُنتنا الزكية ، وتعيش عيش الزكية ، وتفقهت في شريعتنا العقلية لتنظر إلى الملإ الأعلى ، وتعيش عيش السعداء فرحان مسروراً ، ملتذاً مخلداً أبداً بنفسك الباقية الشريفة ، النيرة الحفية ، الشفافة ، لا مجتنك الدنية ، المظلمة الثقيلة ، المتغيرة المستحيلة ،

الفاسدة الهالكة ، وفـُقك الله وجميع إخواننــا للرشاد ، وأوصلك وإيانا إلى دار السلام برحنته ومنـّه إنه على ما يشاء قدير !

## فصل في مخاطبة المتشيعين

قد جمع الله بيننا وبينك أيها الأخ البار الرحيم في أسباب شي وخصال عدة ، مما يؤكد المودة بين الإخوان ، ويجمع شمل الأصدقاء في جميع صلاح الدين والدنيا أيدك الله أولاً من تأملها وعرف حق عظيم ما أنعم الله تعالى لديك ، وفضل منته عليك ، لما خصك الله به من العقل والفهم والتمييز ، فمن إحدى تلك الحصال والأسباب التي تؤكد المودة بين الأصدقاء ملئة الإسلام التي هي آكد الأسباب ، لأنه خير دين دان به المتألمون ، وأفضل طريق يسلكه إلى الله القاصدون ، وهو القدوة بدين نبينا محمد ، صلى الله عليه وسلم ، وبعلم كتابه الذي جاء به مهيمنا على كتب الأولين وسنئة الشريعة التي هي أعدل سئنة سنتها المرسكون

وبما يجمعنا وإياك أيها الأخ البار" الرحيم محبة نبينا ، عليه السلام ، وأهل بيت نبيه الطاهرين ، وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خير الوصيين ، صلوات الله عليهم أجمعين وبما يجمعنا وإياك حرمة الأدب والحروج من جملة العوام" ، وهو العماد لما نحن بسبيله ونشير إليه

ومما جمعنا وإياك من الأخلاق الجميلة، والأفعال الحميدة، وحريّة النفس، وصفاء جوهرها، وهي التي تدعونا إلى سكاتبتك ومراسلتك، وما نرجو منه النفع لك فيا يستقبل من الأمر، والله يؤيدك وإيانا وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد، وقد أنفذنا إليك أخاً من إخواننا ممن قد ارتضيناه في بصيرته،

وحَمِدنا طريقته في دينه وأخلاقه ، وأنت أيدك الله تعرف حقه وما يجب من حرمته وتوصله إليك على خلوة من مجلسك ، وفراغ من قلبك ، وتصغي إليه فيا يقول ، وتسبع منه ما ألقينا إليك من أسرارنا ، وما نشير إليه من علمنا، ليتبين لك مذهبنا ، وتفهم اعتقادنا في أمر الدين والدنيا جميعاً فإذا سمعت أقاويلنا وفهمت معانيها ، ووقفت على حقائقنا وتأملتها بعقلك وميئزتها بويتتك ، أجبتنا عن رأيك فيا أشرنا إليه وما نسألك عنه في اعتقادك بصدق القول ، لا محتشماً ولا متهباً ، ولا مجانباً بما يقتضيه الحكم ويوجبه الحق والله يوفقك للصواب ويؤيدك بروح منه وجميع إخواننا حيث كانوا في الللاد

#### فصل

اعلم أيها الأخ أيدك الله أنه إغا ذهب على أكثر الناس المتفلسفين والباحثين عن حقائق الأشياء أسرار كتب الأنبياء ، عليهم السلام ، لتركهم البحث عنها وإعراضهم عن النظر فيها ، لقصور أفهامهم عن تصور رها ، لأنها مأخوذة معانيها من الملائكة الذين هم الملا الأعلى أهل السموات وسكان الأفلاك وأعيذك أيها الأخ الفاضل أن تكون من الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ، وهم عن الآخرة غافلون ، الذين ذميهم الله ، عز وجل ، في كتابه فقال « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » وقال « صم بك عمي فهم لا يبصرون » أفترى أنهم لم يكونوا يسمعون الأصوات ، أو لم يكونوا يبصرون الألوان ، أو لم يكونوا يعملون أمر المعاش ?! بل إغا ذميهم لأنهم لم يكونوا ينفهمون هذه المعاني المذكورة في الكتب النبوية التي إليها نشير في رسائلنا ، واليها ندعو إخواننا ، أعز هم الله ، حيث كانوا في البلاد ، وهو دين النبين وإليها ندعو إخواننا ، أعز هم الله ، حيث كانوا في البلاد ، وهو دين النبين

ومذهب الربّانيين والأحبار الذين استحفظوا في كتاب الله من الأسرار المكنونة التي لا يمسها إلاّ المطهّرون وهم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً وفقك الله أيها الأخ للصواب واعتقاد الحق والعمل الصالح ، والمعارف الربّانية ، وجميع إحواننا حيث كانوا في البلاد إنه كريم جواد لطيف بالعباد

تمت رسالة الدعوة إلى الله تعالى ويليها رسالة في كيفية أحوال الروحانيين

# الرسالة الثامنة من العلوم الناموسية والشرعية

في كيفية أحوال الروحانيين

(وهي الرسالة التاسعة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء)

## بـم الله الرحمن الوسيم

الحمد لله وسلام على عِباده الذين اصطفى ، آللهُ خير أمَّا يُشرِكون ؟

اعلم أيها الأخ الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن أفعال الروحانيين لا يتهيأ لأحد من العالم الجسماني الوقوف عليها ، والمعرفة بها إلا بعد معرفته بجوهر نفسه ، وكيفية فعلها في جسمه وإذا عرف كيفية ذلك ، ووقف عليه ، تهيأ له بعد ذلك الوقوف على أحوال الروحانيين في العالم جميعاً العلوي با فيه والسنه في وما يجويه ، وقاده ذلك إلى معرفة خالقه وتنزيه مبدعه ، وفعله الذي فعله بذاته ، وما أبدعه من موجوداته ، وبمعرفة ذلك يكون كمال الإنسان، وبذلك يتهيأ له التصوار بالصورة الروحانية المككية، فتكون أفعاله أفعال الملائكة ، وما يظهر عنهم ويبدو منهم من الأفعال والأعمال في العالم الجسماني والحلق الإنساني ، ويعرف أيضاً أفعال الجن والشياطين ومن يتولى عقابهم إذا استرقيوا السمع من الملائكة المستحين ، والمشاطين ومن يتولى عقابهم إذا استرقيوا السمع من الملائكة المستحين ، وما يتبعهم من الصواعق المحرقة ، والشهنب الثاقبة ، د موراً تأخذهم من كل

جانب و فلهم عذاب واصب إلا من خطف الحطفة فأتبعه شهاب ثاقب » وما في العالم من الكرام الكاتبين ، والحفظة الحاسبين الموكلين بإنشاء ما يكون من الأجساد ، وعمارة عالم الكون والفساد .

### فصل

اعلم أيها الأخ ، أيدك الله ، أن دائرة العقل مرتبة من أمر الله تعالى لا يدركها خاطر نفساني ، وأن الأنوار المضيئة مرتبة في أفق العقل الكلتي بحيث لا يدركها حس ولا يتناولها لمس . فالدائرة الأولى هي البعيدة عنها أوهام المخلوقين من العالمبين الروحاني والجسماني ، اللطيف والكثيف ، وهي موصوفة بالفعل الحاص بها ، الصادر عنها ، وهو العقل الذي عقل ما دونه من مجاوريه ، فرجعت الأوهام قبل بلوغها غايته ، ذاهلة عن بلوغ بعض ما في دائرته وسَعة إحاطته ، وهو من الإقرار بإلهية خالقه ، وتنزيه مبدعه وخشوعه له ، موصوف بذلك كصفة ما يبدو من أحد ما بدا عنه ، وتكون منه بمنزلة النفس المشتاقة إليه ، الحاضعة بين يديه ، المرتبة في أفقه ، المطمئنة به ، المتكلة عليه ، الراجعة إليه

واعلم أن دائرة العقل مشرقة بهية، فهو يتراءى فيها بشد"ة صفائها وإشراقها ما يتلألأ من الأنوار الإلهية البادية بالأمر الممجد عن الوحدة المعضة التي لا تتكثر ولا تزداد، بل هي منفردة بالوجود والإيجاد، وإغا يتكثر من ينضاف إليه ما يشاكله ويجانسه، ويزداد من مجتاج إلى الزيادة، وإذا احتاج إلى الزيادة لزمه النقصان، والوحدة المتنزعة عن الصفات البادية بالألفاظ المنطقية، والتخيلات النفسانية، والتمثيلات الهيئولانية، لا تتكثر كتكثر واحد الأعداد التي هي الوحدة المتكثرة بم يكون ويبدو عنها، إذ كانت هي أصل الكثرة، ومبدأ

وجود الحِلقة ، وهي الدائرة الأولى الحاوية لجميع ما كان منهـا ولذلك قيل له السابق

وكذلك دائرة النفس كالثاني التالي للسابق لما بعده ، وهي تالية الأول ثم الثالثة وهي كالهيولى ، والرابعة وهي كالطبيعة وكذلك الدوائر الكائنة عن هذه الأصول حتى تكون آخرها دائرة الأرض ولكل واحد من هذه الحدود الروحانية فعل يختص به فاعله لا يتعداه ، بما جعله الباري سبحانه فيها، وأودعه إياها. ونريد أن نبين من ذلك طرفاً يكون دليلًا على ما قلناه وبرهاناً على ما وصفناه

واعلم أيها الأخ البار أن الباري سبحانه أوجَد الزوجَين الأولين اللذين هما أبوًا الموجودات كلهـا بأسرها ، وهما الدائرتان المحطتان بمـــا في عالم العُلُـو والسُّفل ، إحداهما حائطة والأخرى محوطة فالدائرة الأولى موصوفة بالفعل الصادر عنها وهو التمام والكمال والفضل والفيض والرحمة والرأفة ، وما ينحط من دائرتها على ما دونها من الحيرات والبركات ، بما يستمده ويتلقاه ويُفاض عليه ويلقى إليه، وهي الفيضان الفاعلة فيه بما ينطبع في جوهريته المحضة المعر"اة من الشوائب المتغيّرة ، فلذلك صاد لا يتبدل ما عنده ولا يتغيّر لدوام ملاحظته لتلك الأمور الإلهية التي لا تبديل لهــا ولا تغيير كما قال الله تعالى ــ « لا تبديل لكلمات الله ». فهي باقية على حال الانفراد بالبقاء والكون تحت القدرة العظمي ، وبإشراقها على دائرته أضاءت ذاتُه فصارت مشرقة " بأنوار الجبروت الممجّدة بالصفة المتخصّص بها ، المباين بما في ذاته منها عما يوجد فيما دونه ، وبها يصل إلى تمجيد مبدعه وتنزيه خالقه بالتبرىء عما بشاهده في ذاته ، ويلاحظه في موجوداته، وأن يكون ذلك مجلوله وقوته، وإن كان هو المحيط بها والخاص لها إحاطة الإحصاء والعد ، لأن الفعل منه إنما هو بحسب ما يفعل فيه ويجود به عليه من الجود الذي به صار في حد الوجود، وبجوده صار مبدأ وجود كل موجود. ولذلك سمي عقلًا لأنه عَقَلَ صُورَ الموجودات بأسرها،

وجاد عليها بخصائصها ، وترتيبه لها في مواضعها ، وتكوينه إياها في أماكنها ، فهو بالإشراق المشرق عليها وعافض عليها يتدلى إليها ، وبتحننه عليها ورأفته بها يكون القرب من علة الممنون عليه ، وهو لا ينفقد ما عنده إذ كانت المادة متصلة غير منفصلة ، ولو كانت فيضاً لتأدى منه إلى من دونه من ذاته غير مكتسب لها ولا محتاج إليها بل هو واجد لها من ذاته على الدوام ، ولو كانت هذه لكمال ما في ذاته ، لكان لا فرق بينه وبين علته الموجد له ، ولكان غير محتاج إليها ، بل غنيتاً عنها بما في ذاته ولم يتغيب عنه كلية المعرفة بها ، تعالى الله عن إحاطة مخلوقاته بكنه فيضه ؛ وإغما هو ، جل ذكره ، مفيض ما يشاء من قدرته وأمره على إبداعه الذي ارتضاه لخالص عبوديته والإقرار بلاهوتيته ، وبدوام استمداده ، ودوام تسبيحه وتقديسه وتجيده ، فهو بذلك يدرك بغيته وينال لذاته التي هي غاية أنسه وروح قدسه ، ور وحه وركانه ، فهو بحسب كرامة الله له مرتبة في أفق المحيط به وهو الأمر ، وهو لا يبلغ الإدراك بكلية الأمر وإغما يُدرك من ذلك ما جعل فيه من ومور الموجودات التي هو محيط بها ، ومُخرج هما من القو ق إلى الفعل

ولما كان العقل كذلك كانت النفس غير حائطة بكاية ما في العقل بلا واسطة له بكمال صفاته الموجودة إلاً ما أمدها به وأفاضه عليها الشيء بعد الشيء ولو كانت قابلة لجميع ما فيه دفعة واحدة لكانت لا فرق بينها وبينه ، ولا فضل له عليها ، لاتساعها لما وسيعه ، وإحاطتها بما بلغه وإنما هي حائطة بما دونها كإحاطة العقل بها ، فدائرة النفس محيطة بما هو موجود فيها عند بدء كونها من علتها ، وهي ذاتها ، وما بدا عنها من موجوداتها ، وفيها قبول ما يُلقى إليها ويُفاض عليها ، وفعلها الحاص بها ما انبعث منها وصدر عنها من القوة الطبيعية بما جعلت فيها من الصور المنظبعة بالنفس في الهيولى ، وغير محيطة بكلية ما في العقل من الصور المنعر الهواه والجواهر المبرأة من الهيولى إلاً بما يُلقيه إليها ويُمدها به

ولما كان ذلك كذلك ، صارت الطبيعة في كل لحظة وفي كل وقت من الأوقات ، ومع كل حركة من الحركات الزمانية الطبيعية ، تظهر شكلًا ونوعاً ولوناً، فغرائبها لا تحصى وعجائبها لا تفنى، وهي تبديها الشيء بعد الشيء مجسب ما يُلقى إليها ويُفاض عليها من النفس الكلية ، وبما يسري فيها من القوى الفلكية، وبما ينزل مع الملائكة الموكتلين بالنشأة الأرضية والحِلقة الجسمانية، فهم المُودِعو تلك الصور في جواهر الأمهات ، المُظهرون لها بطبائع الأسطــَقسات ، ومُنتــُمون مـــا يبدو منها من الحيوان والنبات ، فهم بها مو كـُـُلُون ، ولأعمالهم مُتمنَّمون، ولكل منهم جزء مقسوم ونصيب معلوم ، كما قال الله تعالى حكاية ً عن ملائكته الكرام وجنود. العظام ﴿ ومَا مَنَّا إِلاَّ له مقام معلوم ، وقال تعالى حكاية عنهم ﴿ وَإِنَّا لَنَّحِنَ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَّحِنَ المسبحون » وكذلك قيل في الخبر « إن مع كل قطرة من قطرات الأمطار، ومع كل نـُقطة من مياه البحار، ومع كل ورقة من أوراق الأشجار، ومع كل ساعة من ساعات الليل والنهار ، ومع كل إنسان وحيوان ، ومع كل جان وشيطان ، ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يَفتُرُون ، ويفعلون ما يؤمرون ، وكل منهم في مقام معلوم ، ولهم أفعال تختص بكل واحــد منهم ما هو موكثل به »

فلذلك صارت الطبيعة تنظهر ، على بمر الزمان وتغاير الأيام ومع كل لحظة من لحظات العيان في كل مكان ، لوناً جديداً ، وصارت أعمالها لا تفنى ولا تبيد ، وإن ما منها باد بالفساد يكون مكانه مثله بالسواد معاد ، فهي قوة صادرة باعثة لما تقدم منها في الوجود كقوة حركة الدولاب التي تبدو أولاً عن حركة أولى ، وهي الحركة البهيمية المستعملة في آلة الدولاب ، وإيصالها من آلة إلى آلة أخرى ، حتى تكون مرة حاطة "لأواني الدولاب إلى قعر البئر فتما إلى علو فيعود منها ما كان بمتلئاً فادغاً ، ثم ممتلئاً ، فلا تزال كذلك ما دامت الحركة متصلة ، فإذا بلغ المحر "ك ، المستخدم لتلك الدابة

المعراكة لتلك الآلة ، ما أراد من الملء والتغريغ أمسك الحركة فوقف الدولاب عن الرّفع والحط ، كذلك فعل الطبيعة إنما هي حركة متصلة بها عن الدولاب عن الرّفع والحط ، كذلك فعل الطبيعة إنما هي حركة متصلة بها عن مشيئة إلهية عركة ، دورية مربوطة بها النفس الكلية بقوة عقلية ، تبدو عن مشيئة إلهية وعناية ربّانيّة بأمر من هو لا يعلمه إلا هو ، إرادة المحسوسات، قاصدة إلى أمر غير مُدرك إدراك الحس، فيكون داخلًا في جملة المحسوسات، وإنما يدرك من العلم أنه به مُعرّى عن الصفات والنهايات التي تنتهي إليها المخلوقات وتقف عندها الموجودات من أفعال الجزئيات ، لكنه أمر يقال عليه قول يطرد لا إلى تعطيل ولا تبطيل ، إذ كان يقول: « ما خلق الله ذلك عليه قول يطرد لا إلى تعطيل ولا تبطيل ، إذ كان يقول له كن فيكون ».

وبالأمر كانت المكو "نات ، والإرادة سابقة للكون ، والإبداع الأول موضع الكون ، وب كانت الأشياء أشياء خارجة من العدم إلى الوجود ، وبكونها في المكان تحيزت وتميزت موجودة بذواتها عن موجدها المُلقي لها إلى ما دونه ، كإلقاء الذكر ما يكون فيه بالقوة من النّطفة إلى الأنثى ، لتظهر بالفعل صورة موجودة بوجوده محتاجة إلى التهام والكمال ، يتهيأ لقبول ذلك فيتحد به من قوة النفس وما يتصل بواسطة الشمس ، فيشرق عليه من أثر العقل ما تكون به حياة نفسه وكال جسمه عند استكمال الآلة ، وكونه على أفضل حالاته .

فلذلك قلنا إن الدائرة الإلهية والصور العقلية العُلوية هي كتاب تلوح سطوره المكتوبة بقلم الإرادة ولوح المشيئة المحفوظة فيه ، مجيث تكون حافظة له ، وبها يكون انبعاث قواها فيا دونه حتى تصير أشياء منها روحانية بسيطة ، نورانية بادية عنها بكونها في دائرة النفس الكلية ، فيستقر كل منها في مقام لا يعدوه كالحروف المرتبة في سطورها المنظومة ، وخطوطها المرسومة ، مرتبة في أقسامها ، مستوية في نظامها لا يعدو بعضها بعضاً

فالعقل مُنزل كل تلك الأمور على النفس، والمُميد لما بها، وهي المستفتحة

لها منه ، وهو المان بها عليها ، وهو مُلتقتَّى لها من فيض باديه . فلذلك قيل إن تشبه العقل من باديه أقرب من تشبه النفس ، لأنه يتلقى جود باديه من أمره المتصل ، والنفس متلقية منه ما يمدها ، ونسبتها منه أقرب من نسبته ما دونها

ثم كذلك الأفعال المادية عن كل قوة من القوى المتصلة بكل واحد من الموجودات وما يتعلق به وينسب إليه منأفعاله. فأولها الأصول التي هي أمهات الفروع، فهي الجواهر الثانية عن الجواهر الأولى المحضة المُبرَّأَة عن التراكيب المؤلفَّة ، والجواهر الأولى المخصوصة بهـذه الصفة ، عـالم العقل والنفس ، والجواهر' الثانية هي القوى الطبيعية والهيولانية المخصوصة بعالم الأفلاك العالية القائمة بجركاتها الملائكة الموكلون بها ، والفروع البادية منها الأمهات السُّفليَّات والأسطقسات الجزئيات ، والطبائع الجسمانية ، وما يبدو منها ويتكون عنها من الحيوان والنبات ، وخليفة ُ الله فيها وأمينه عليها هو النفس الجزئية التي هي نفس صاحب شرع كل دَورٍ ، وهي المدبرة لها في العالم السُّفلي ، وهي المتحدة بالجسم المبني "بالحكمة الموجودة بإتقان الصَّنعة ، وهي المتسم لها امور الطبيعة من أعمالها ، فهي ترتب كل شيء من ذلك في مرتبته ، وتستخرج من منفعته ، وتوصله إلى غايته ، فهو في العالم السفلي والمركز الأرضى خليفة' الله ومَلَّكه الموكنُّل بتدبير ما يكون في الأرض من معادنها ونباتهـا وحيوانهـا ، وهي الدائرة الثانية وفلكها ذو حركة دورية مربوطة بها نفس جزئية متصلة بالنفس الكلية ، وفيه كوَّ اكب طالعة ، وأنوار لامعة ، وملائكة بالقوة يفعلون فيه ما يؤمرون ، روحانيون بذواتهم الشريفة ، جسمانيون بأجسامهم الكثيفة ، ولكل مكك منهم جنود وأعوان

واعلم أيها الأخ أن في هذه الدائرة الإنسانية يتراءى ما يكون في الدائرة النفسانية والطبيعية ، إذ كان الإنسان المنبدع لما يكون من ذلك ، والمبين له بالقول والعمل ، فالقول كالقول مجوادث الجو الفلكي وأحكام النجوم وصفة

النفس وكيفية رباطها بالفلك المحيط وما دونه ، ومعرفة العقل بأنه أول الموجودات وأشرف الدوات ، وهو الناطق بتوحيد الله ، عز وجل ، وتنزيه ، والوسيلة من جينه وبين مما دونه من خلقه .

فأما العمل فمثل ما ذكرناه في وسالة الصنائع العملية ، ونريد أن نذكر في هذه الرسالة صفة الدوائر الروحانية النفسانية ، وسكان كل دائرة من الملائكة ، وكيف بكون أفعالهم وتفاضلهم ، كما قلنا بالقرب من الله تعالى بالأعمال المئتر بة إليه المئزلفة لديه وإذا فرغنا من ذكر الدوائر المستقيمة ذوات الأنوار المضيئة والأشخاص البهية، ذكرها الدوائر الظلمانية المعكوسة وذوات الصور الشيطانية المنكوسة ، وبمعرفة ذلك تكون معرفة الإنسان مجقيقة الجنة والنار وأفعال أهلها بخص كل شكل منها

فإذا وفقت إلى هذه الحكمة الشريفة ، وترقيّيت إلى هذه الدرجة المنيفة ، فخُصُّ بهـا إخوانك البالغين ، وأحباءك المُصطفين الذين تهذبوا بالأخلاق الحيكمية وعرفوا المنازل العلمية .

واعلم أن رسائلنا الناموسية الإلهية هي جواهر ما بسطناه وذبخائر ما ألفناه. وهذا الكتاب الذي ألقيناه إليك وخصصناك ب جعلناه وديعة عند إخواننا أيدهم الله وإيانا بروح منه

#### فصل

## في فعل الله تعالى الذي فعله بذاته وما يليق به من صفاته

اعلم أيها الأخ أن نسبة العقل من صدعه أقرب من نسبة ما دونه ، ونسبة ما دونه للغيل من يُنسَب أولاً منه أقرب وكذلك الأفعال البيادية عن كل قوة من القوى المتصلة بكل واحد من الأدر للأور البادية وما يتعلق به من الصنات والتراكيب المؤلفة

ولما كان العقل هو أفرب الأشياء من باديه ، جل اسمه ، وأنه الفاعل لمسا دونه بأمره وجب أن يكون هو فعل الباري تعالى الذي فعله بذاته ، وكتابه الذي كتبه بيده ، وهو الملك الذي ليس له فيه شريك يناوئه ولا ضد ينافيه بل هو خالص صاف لا يقع عليه التغيير ، ولا يجوز عليه التبديل ، مشرقة مأنواره ، ظاهرة آثاره ، حاو لما بدا عنه ، محيط ما يكون منه فهذا هو فعل الله الخاص به المنسوب إليه الذي لا تفاوت فيه

ولما كان الفاعل يُعطي فعله الحاص به صورته ومثاله ، ويؤيده بالقدرة التي تتكون لها بها القوة على ما يبديه من أعباله ، صار العقل موضعاً لأمر الله ، عز وجل ، ومكاناً لقدرته. وقد جاء في بعض الكتب المنزلة أن الله خلق آدم على صورته ومثاله ، وقوله ، عز وجل « وله المثل الأعلى في السموات والأرض » وكذلك قال الحكماء إن في المعلول توجد آثار العلة وكذلك صارت الأفعال المحكمة والصنائع المنتقنة تدل على حكمة صانعها ، وتنسب إليه ويكون موصوفاً بها فلنذكر ما يليق بها من الصفة مثل ما لاق به من الفعل

اعلم أيها الأخ البار الرحيم أن صفات الباري ، جل جلاله ، بالتقريب من أفهام المخلوقين المنسوبة من أفعال الجسمانيين ، روحانبة " لا من حيث كونها

في الروحانيات المخلوقات، منحد ثات منبد عات فاعلات أفعالاً تليق بها منسوبة اليها يكون بعضها من بعض، مثل العلم والقدرة والإحاطة والحياة وما شاكل ذلك من الصفات، وأن ذلك متعلق بالعقل وما دونه حتى تكون متصلة بالإنسان وبالحيوان، ولكل منها مجسب ما يليق بما جعله الله فيه ولذلك قال سبحانه وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولا كانت هذه الصفات مشتركة فيها جميع الموجودات علمنا أن الباري، سبحانه، من جهة النزهة عنه، صفات تختص به كفعله المخصوص به، فطلبناها بالحرص والاجتهاد واستقراه كتب الحكماء وسؤال العلماء ومن عنده علم الكتاب من أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، فوقفنا من ذلك كما قال تعالى و فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، فوقفنا من ذلك على ما من الله سبحانه به علينا وهدانا إليه ونحن نذكر من ذلك ما يليق ذكره بهذا المكان وفيه كفاية لذوي الألباب ومن وفقه الله تعالى الصواب

#### فصل

اعلم أيها الأخ أن صفات الله تعالى التي لا يشركه فيها أحد من خلقه ، ومعرفته التي لا يُعرَف بها إلا هو ، أنه مبدع مخترع خالق مكو"ن قادر عليم حي موجود مبدع قديم فاعل ، وأنه المعطي من جوده الوجود هذه الصفات وما ينبغي له ويليق ، فأفاض على العقل من ذلك أنه مبدى و محدث حي قادر مخترع عالم فاعل موجود . فالعقل مبدى و لما بدا منه ، وفاعل بمعنى مفعول ، ومحد ث بمعنى أنه محد ت معلول ، ومعطي الحياة لمن دونه كما أعطي ، وموجود بوجود أفعاله الصادرة عنه

وكذلك ما يكون من صفات الروحانيين والجسمانيين واشتراكهم فيها ، وهي صفات جزئية يقال بها عليهم مقالة مجازية ، وهي مقرونة معهم بأضدادهم كاقتران الوجود بالعدم ، والعلم بالجهل ، والحياة بالموت ، والقدرة بالعجز ،

والحركة بالسكون ، والنور بالظلمة فكل هذه الموجودات بالصفة في الموصوفين بها مقارنة لأضدادها لا يوصف بهـ الباري سبحانه ، بل إنه خالق الوجود والعدم، فصار مخصوصاً بالحلقة، جاعل الموت والحياة ، فصار مخصوصاً بالبقاء ، موجد العلم والجهل ، فاختص بالعلم

كذلك ما يوجد من أفعال المخلوقين من الروحانيين والجسمانيين والجسمانيين والأعمال، فبحسب الودائع التي فيهم والآثار المفاضة عليهم باستفادة بعضهم من بعض ، حتى يكون سبحانه موجد هم كلتهم ، ومعطيهم الحياة ، ثم لا يكون موصوفاً بصفاتهم في المعنى ولا يستحقونها بالشيركة له فيها ، وهم ذوو درجات ومنازل ، ولكل واحد منهم صفة تزيد على ما دونه بها ويتخصص بفضلها ، وذلك موجود لا يخفى على من تأمله كوجود القدرة في الحيوان كلته من الحساس إلى الإنسان، فإن لكل شخص من أشخاصه قدرة يتبيز بها من غيره ، حتى تكون نهايته منها قدرة الإنسان عليها كلها ، إما بقوة جسمانية ، وإما بجبلة نفسانية ، ثم العلم المخصوص به الإنسان المتبيز به عن الحيوان ، هم فيه مشتركون لا شركة المساواة بل شركة تنزيه وانفصال واستعلاه في الطبقات، وترافع في الدرجات، حتى تكون نهايتهم فيه المعرفة لهم به النبي في زمانه ، والحكيم في وقته المنفاض عليه ذلك من القوة المتصلة به من العالم الأعلى والمخصوص بالعلم الذي صلح كه به أن يكون معلماً لمن دونه

واعلم أن الإنسان المنعر"ف لهم ، أعني الناس ، بما مجتاجون إليه هو خليفة الله سبحانه فيهم ، وأمينه عليهم ، ثم الحياة أيضاً مشتركة بين الحيوان كله ، موصوف بالحركة الانتقالية ، وكل حيوان ذو حركة وحياة ، وليسوا هم متساوين لأنهم غير موجودين في حالة واحدة ، وهم ذوو أعمار قصار وطوال وبين ذلك ، حتى يكون المخصوص بالحياة الدائمة من انتقل من صورة الإنسانية إلى صورة الملائكة ، وما دون فلك القمر إلى ما فوق

ثم كذلك صفة الروحانيين والملائكة ، وهم أيضاً مشتركون في هذه

الصفات ، متباينون في الدرجات ، ولكل منهم جزء مقسوم وحدا معلوم ، ثم يكون كذلك حتى يكون العقل نهايتهم فيها ، والسابق لهم إليها ، والمان " عليهم بها ثم هو من الخضوع والخشوع والاعتراف بالعجز والتقصير عن الإحاطة بباريه ، وبلوغ كنه ما عنده ، والمعرفة ببدايته ونهايته ، على غاية لا يبلُغها إلاَّ هو ، ولا ينفرد بهـا سواه ، ولا يشركه فيها غيره ، ولذلك صار هو المعطي للنفس الحُضوع والحُشوع والحيرة في أمر المبدع سبحانه ، ولم يُقيض عليها من ذلك إلاَّ بما فُتُمَّ عليه ، وألقى إليها مجسب ما ألقي إليه ، وهو الإبداع أول المفاض عليه صورة التمام والكمال فإذاً أفعال الروحانيين من عالم العقل والنفس إنما يُعطونها بما أمر الله تعالى، وهم بالقرب منه مجيث لا يصل إليهم من دونهم ولذلك صارت الملائكة الذين لهم من القرب منهم ما ليس لغيرهم حتى يتصل ذلك بآخرهم، وهم الملائكة الساكنون في فلك القمر، ولهم من الأفعال والأعمال ما يليق بهم بما ألقي إليهم ويغاض عليهم من المواد النفسانية والقياسات العقلية بالودائع التي فيهم من المشيئة الإلهية، ما يكون لهم به مواد النفس الجزئية ، والجواهر الجسمانية، والقوى الطبيعية ، والأشخاص الأرضية، ليكون للحركة الأولى سابقة للمتحركة بها إلى تمام المشيئة وبلوغ القضية الحتمية الموجبة الحركة الأولى ، وهذه الحركة حول قطب الدائرة النــاديّة لوصول الموجودات، فهي أبداً ينحط منها ما ينبث في حيز الوجود متحر كاً ليكون شيئًا معلوماً ، ويقول بالتحميد والتمجيد والتسبيح والتقديس والتغزيه إن الباري ، جلَّ اسمُه ، لا موصوف بصفات الروحانيين من حيث هم محدِّ ثون فاعلون ومنفعلون ، ولا بصفة الجسمانيين المدركين بالحواس ، وإنما صفته من حيث أفهامنا أنه قديم أزلي ، مُعلل العلل ، فاعل غير منفعل ، موجد مبدع مُجوهِر يُبدي ما يشاء ويفعل ما يريد، كل يوم في شأن لا يشغله شأن عن شأن ، وليس هذا اليوم من أيام العالم وإنما هو يوم من أيام الدائرة الإلهية المرتبَّبة في أفقها: الدائرة العقلية، مُنشىء النشأة الأولى، مبدع النشأة الآخرة،

لا إله إلا هو رب الآخرة والأولى، رافع من وحد إلى جنة المأوى، ومحط من جحد إلى عنه من جحد إلى قعر جهنم السفلى ، وفعله الخاص ما كان بالأمر عنه

فهذا هو الفعل الخاص" به ، المنفعل عنه ذوات الحواص المُثبتة أسماؤها في السطور المكتوبة في الرّق المنشور ، المُدرَجة في البيت المعمور الذي لا يدخله إلا المطبّرون ، ولا يسكنه إلا المحبورون بسعادات أنوار الطاعة الحالمة من المعاصي البعيدة بالقرب من أهل الطغيان ، الفاعلة مساير د منها ويصد ر عنها إلى من دونها صورة بالقوّة لتكون مُستقرّة في اللوح ثم يبرز مثالها حتى يحصل في الدائرة الطبيعية صورة "نفسانية متحركة بلا زمان في يبرز مثالها حتى يحصل أي الدائرة الطبيعية صورة "نفسانية متحركة بلا زمان في مكان ، خارجة " بذاتها عن الزمان ، منفعلة " إليها في زمان ، فهي بذاتها الأول غير داخلة تحت حركة الزمان ، فسبحان خالق الزمان وموجد المكان ومكوّن الكيان ، وله الأسماء الحسني والأمثال العليا. قال الله تعالى: « قل ادعوا المرحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسني »

فهذه الصفات المُعيَّرة لذوي الألباب والعقول في معرفة الباري ، منها ، سبحانه بأنه لا يَشرَّكه فيها أحد سواه ، وفعله الذي فعله بذاته، وأوجده بكلماته موجودة في موجوداته ، مسطورة في أرضه وسمواته ، وهي آياته المكتوبة في الآفاق والأنفس ، يتأمل الناظر فيها الواقف عليها الحق المبين ويُعاين الصراط المستقيم

فهذه معرفة صفات الله ، عز وجل ، وفعله المخصوص بها بما أوجبه الكلام النّطقي والتعبير اللفظي بالآلة الجسمانية والصورة الإنسانية والملائكة المقر بين تقديساً وتسبيحاً وتمجيداً وتحميداً إلاّ هو غير هذا ، وإنما لكل أهل دائرة من العباد ما يتصلّح لها ويليق بها ، كما أن معرفة الإنسان بباريه هي أرفع وأعظم من معرفة الحيوان ، وحيس الحيوان بذلك أقوى من حيس النبات ، وللنبات من الحيس بذلك أكثر بما للمعادن

فأما حركة الجواهر المعدنية للعبادة، والإقرار بالمبدع سبحانه، فهو قَــبُولها

للنقش والصورة، فهذه عبادتها وطاعتها وخضوعها وخشوعها، وإن منها ما يلتذ ويشتاق إلى الطاعة ، ومنها ما هو أسرع للقبول ، وأحسن في الصورة، وأجل في القدر ، وأعظم في ذلك ، ودون ذلك ، ومنها ما هو في غفلة من ذلك لا يقبل الصورة ، ولا يذوب بالنار ، ولا له إشراق ولا صفاء ، ولا يُنتفع به كالصم المصلاب والصورة و الحجارة والأرضين السباخ

وأما عبادة النبات فهي ما يظهر منه من الحركات ، وذهابُ مع الهواء إذا ذهب بميناً وشمالاً ، فهو راكع وساجد ، ومسبّح ومقد"س باصطكاك أوراقه وحركات قضبانه ، وما يبديه من أنواره وأزهاره ، وتسليمه غمرته إلى الحيوان ، ومنها ما لا ينتفع به ولا يصلح إلاّ للنار

وأما عبادة الحيوان فهي خدمته الإنسان ، وذهابه معه حيث ما ذهب ، وما يكون من صبره على مسا يعمل به ، ومنه عاص منكر جاحد لطاعة الإنسان ، عدو له كالسباع وأنواع الوحوش .

وأما عبادة الإنسان فهي ما أوجبه الله تعالى عليه وهداه إليه ، وهو أجل العبادات الأرضية ، وأعظم المعارف الحيوانية ، وله فضيلة النّطق وشرف القدرة على ما دونه ، وكمال الحيلقة واستواء القامة ، مجموع من العالمين ، فهو كالحد المتاخم للحدّين وكالواسطة بين الطرّفين فاحرص أيها الأخ بالعبادة والطاعة حتى تصل إلى حيث يكون تسبيحك وتقديسك غاية أنسك ، وأعظم لذة تجدها نفسك ، فعند ذلك تأنف من الغيذاء الجسماني ولا تحرّص عليه ولا تشتاق إليه ، وتصير في روضة الملكوت مجيث تكون حيّاً لا تموت

واعلم أيها الأخ أن الإنسان الغافل عن العبادة ، المنهمك في المعصية ، هو أخس من الحيوان ، وأخس من النبات ، وأخس من المعادن ، مردود إلى أسفل السافلين، لأن الجواهر المعدنية قبلت الصورة وهو لم يقبلها، والشجرة ساجدة وراكعة لربها وهو لا يسجد ، والحيوان طائع للإنسان وهو لا يطيع ربه ولا عرفه ولا وجده ، ونعوذ بالله من هذه الففلة وهذا النسيان ونسأله التوبة والإقالة إنه ولي الإحسان

# فصل في معرفة أفعال العقل

اعلم أيها الأخ أن العقل الفعال هو الإبداع الأول والحَلق الأكمل ، وأنه فيعل الله الذي فعله بذاته وأوجده بكلمته وقدرته ، الذي قدّر فيه وجوده الذي جاد به ، ويحقق هذا البرهان أن الراد علينا فيا ذكرنا لا يمكنه جعود ما أوردناه ، ولا خلاف عنده فيا وصفناه ، وإلا كان ردّاً للعيان ونعود فنقول إن للعقل فعلا يختص به ، ولا ينفرد عنه ، ولا ينفصل منه ، قريب بحيث هو

ولما كان العقل لا يعدم جود باريه بل واجد له ، يجب أن يكون بحيث القرب منه تعالى مرتباً في قبضته وإحاطته واتصال أمره به ، كذلك يجب أن يكون الإبداع الثاني المنبعث عنه البادي منه المتوجّه بالشوق إليه منه بدأ وإليه يعود، فهو بالقرب منه بحيث التوجه بالشوق إليه والاستفادة منه والأخذ عنه ما يكون له صورة القيام ، وهي النفس الكلية المرتبة في قبضته ، وهو المفيض عليها الفضائل الموجودة في جوهرها ، وبما تتلقى منه يكون تمامها وسعادتها ، وبما تلاحظ في ذاتها العالية عليها المحيطة بها ، وبتأملها بدقة تأمّل وسعادتها ، وبما تلاحظ في ذاتها العالية عليها المحيطة بها ، وبتأملها بدقة تأمّل

الاستقراء والشوق إليها والرغبة فيها ، ينهيأ لها بذلك انتساج ملاحظته فيها في دائرتها ، وحصولها في ذاتها فإذا تأملت بملاحظتها واستمدادها عادت متمثلة لما رأت في دائرتها أشكالاً كما يفعل التلميذ إذا امتلاً من تعليم مفيده ، عاد إلى تمثيل ما تعلم بالتشته والمحاكاة ، كما يوجد ذلك في الصبيان من محاكاة صنائع آبائهم والتشبه بهم في أفعالهم. وإنما جُعل ذلك في جبلتهم وغريزة عقولهم ليكون قائداً لهم إلى معرفة الصنائع والأعمال لما في ذلك لهم من النفع التام والصلاح العام لعمارة دار الدنيا.

فإذا صارت تلك النقوش والأشكال في دائرة النفس ورتبتها في آفاقها وبنتها في دائرتها ، ابتدأت بإلقائها إلى من دونها وتولت إثباتها فيه كثبوتها فيها وكونها عنها ، فابتدأت القوى الطبيعية التي تحيط بالأجساد الهيولانية فتركب منها نقوش صورية وأصباغ نورانية موجودة "في أجسام نورانية ، موجودة في أجسام 'ظلمانية وأجساد هيولانية لتشرق عليها أنوار نفسانية ، وتتحد بها قوى روحانية ، وصارت الحكم الملقاة عليها بقوة ملكية وإرادة فلكية وبقوة عقلية ومشيئة إلهية، وظهرت الحيلقة الآدمية والصور الإنسانية قائمة بالحق ناطقة بالصدق مثيرة "بتوحيد الحالق سبحانه وتعالى، ومقرة مجدوث خلقها، ولمتقان صنعها، وكال بينيتها بوجود باريها ما أوجده فيها وقدمه عليها. فهي صورة مماثلة لصورة وعجائب تراكيبها وبدائع تآليفها. وصورة الإنسان لنفسه كتاب مبين وصراط وعجائب تراكيبها وبدائع تآليفها. وصورة الإنسان لنفسه كتاب مبين وصراط مستقيم في العالم الكبير وهو ما فيه إنسان واحد للنفس الكلية تدبر أفلاكه مستقيم في العالم الكبير وهو ما فيه إنسان واحد للنفس الكلية تدبر أفلاكه وقحرك كواكبه بإذن الله تعالى ، ومشيئته وسابتى إرادته ، كما محرك نفس الإنسان الذي هو عالم صفير جميع مفاصل جسده وأعضاء بدنه .

واعلم أيها الأخ أن لتلك الحركات النفسانية قوى متصلة بفلك القبر وما دونها من الأركان ومولداتها وأفعالاً تظهر فيها ومنها لا يعصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى ، كما أن لنفس الإنسان في جميع بدنه ومفاصل جسده

أفعالاً كثيرة كما بيُّنا في رسالة تركيب الجسد وفي رسالة الإنسان عالم صغير .

واعلم أن جسم العالم كلته مركب من إحدى عشرة كرة " كما بيتنا في رسالة السناء والعالم – وأن الغلك مقسوم نصفين ، وفي الفلك اثنا عشر برجاً لمسير كواكبه ، وينعط من كل برج ما يسري فيه من قوة كل كوكب ما يكون به ظهور فعل مختص به هو فاعل له وقائم بعمله ، كما أن الدائرة الأولى دائرة الفلك المحيط به ، والمحرك له النفس الكلية ، وفعله الحاص به تدوير ما دونه معه ، والفعل الصادر عنه كون الدوائر على الاستواء في النظام ، وهو محيط بها وهي مرتبة في أفقه وهكذا إلى المراكز بعضها في جوف بعض وتنبعث من هذه الكواكب الثابتة تأثيرات وقوى تتصل بما دونها فتودع فيهم الأفعال التي تبدو عنهم ، وتظهر منهم في الأوقات التي ينبغي فيها إظهار ذلك عشئة الله وقدرته

واعلم أيها الأخ أن دائرة الشبس في العالم العُلوي " دائرة شريفة عظيمة القدر والمَائز لة عند الله تعالى، وهي بمنزلة القلب في الجسد. والفلك المعيط كالرأس، وبه يدوم دوام الحكمة ومن الشبس سريان القوة، وذلك أنه يتصل بها من النفس الكلية قوة تختص بها وهي المُعطية قوة الحياة لجميع الأجسام، وبها يكون صلاح العالم وقام وجوده وكال بقائه وذلك أنه تنبث منها قواة يكون صلاح العالم وقام النظام وقوام الأشياء على أحسن قوام، فيتلألأ العالم ويُزهر وهي قنديل النور الذي لا يُطفأ، وسراج القدرة الذي لا يخبو، وهي بمنزلة المسل الأعلى في السموات لأنها أشرف الموجودات السماوية والأشخاص الفلكية، وقواتها كمثل الحرارة المنبئة من القلب في جميع أعضاء والمسكوات المحد، واختصاص أفعال الحرارة في كل عضو، ويظهر فيه عنها، ويتكون فيه منها ما يكون به نموه وبقاؤه واختلاف ما خرج منه ورجوع ما بدا عنه. وكذلك أفعال الروحانية الطبيعية ترادة عوضاً عما باد واندرس من العالم فيعود مثله إلى مكانه، وهي مستولية على الأجسام الوضعية والأكوان فيعود مثله إلى مكانه، وهي مستولية على الأجسام الوضعية والأكوان

المرتبة ، وروحانيات النفس المنحطة من الطرف الأعلى بما يلي العقل ، تختص شرايف روحانيتها ، وكرام ملائكتها بمواليد الملوك ، وأصحاب التيجان وأولى العز" والر"فعة والسلطان

واعلم أيها الأخ أن النفس ذات طرفين تنحط منها قر"ان قو"ة بما يلي الطبيعة وهي المتحدة بها من الأفعال الطبيعية ، وقو"ة تنحط من الطرف القريب من العقل فتتصل بالصورة الإنسانية وتتشكل بالأشكال الفلكية. فعند ذلك يشرق العقل عليها ويصر"فها بهاتين القر"تين وينحط من النفس بواسطتهما من العالم الأعلى، فالطرف الأعلى ينحط من داثرة الشمس فيختص من الحيوان بالإنسان ، ومن النبات بما طابت واشحته وزكت ثمرته وحسنت صورته، ومن المعادن بالذهب ، ومن الجواهر بالياقوت ولها من الأفعال التام والكمال ، ومن الصفات الإشراق والضياء، ومكانها من الأرض مواضع الملوك والرؤساء وفعلها فيها الطهارة والنقاء ، والطرف الأدنى ينحط بوساطة القمر المرتب في السماء الدنيا ، الموصوف بالزيادة والنقصان ، والأخذ والإعطاء ، والتفريغ والملء ، ونحن نذكر من أفعاله ما مختص به في موضعه إن شاء الله

#### فصل

واعلم أيها الأخ أنه ينحط من دائرة الشمس إلى عالم الأرض دائرة لموضع ملائكة تسميها الحكماء روحانيات ، ولهم صفات في الأسرار الناموسية والعلوم الشرعية تليق بهم ، وأفعال تُنسَب إليهم ، فهم بها معروفون وبما يظهر عنهم فيها موصوفون ، وأفعالم ما يظهر من الملوك وما مختص بهم -كما قد منا ذكره في كل الجهات \_ وما فيها من النبات والمعادن وجميع الموجودات كل ما قد علا وارتفع قدره وعظم ذكره ، وأفعالها المخصوصة بها وصفاتها المضافة إليها الحياة والحرارة التي تنبث من القلب في الجسد ، والاعتدال المضافة إليها الحياة والحرارة التي تنبث من القلب في الجسد ، والاعتدال المضافة إليها الحياة والحرارة التي تنبث من القلب في الجسد ، والاعتدال المضافة إليها الحياة والحرارة التي تنبث من القلب في الجسد ، والاعتدال المضافة إليها الحياة والحرارة التي تنبث من القلب في الجسد ، والاعتدال المضافة إليها الحياة والموادية التي تنبث القلب في الجسد ، والاعتدال المضافة إليها الحياة والحرارة التي تنبث من القلب في الجسد ، والاعتدال المضافة إليها الحياة والموادية التي تنبث من القلب في الجسد ، والاعتدال المضافة إليها الحياة والمؤلم المؤلم المؤلم

والكمال والتام والصلاح والحسن والبهاء والنور والضياء والعظمة والجلالة. فهذه أفعال روحانيات الشمس في المعاملات ، ومقامات الملائكة المنبثين في العالم منها، المنحطين من دائرتها لموضع الملوك والسلاطين الذين لبُسهم الديباج الأصفر وحُليبهم الذهب الأحمر ، وتيجانهم مكلئلة بالجوهر ، ودوابهم خيل شقر وبراذين صفر ، يتقد مهم ملك كريم ، وشخص عظيم بيده راية صفراء مكتوب عليها بالنور لا إله إلا الله الحي القيوم ، معطي الحياة لكل حي، جاعل الشمس والقمر آية "للناظرين المتفكرين في خلق السموات والأرض ، وما خلق ذلك إلا بالحق ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون « قل اللهم مالك المثلث تؤتي المثلث من تشاء وتغز المثلث من تشاء وتغز المثلث عن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الحير إنك على كل شيء قدير »

وهؤلاء الملائكة الموصوفون بهذه الصفات المنسوبون إلى هذه الدرجات يَطلُعون بطلوعها ويَغربون بغروبها ، وهم الملائكة الموكئلون بدائرتها ، السائرون في فلكها ، المتصلون بعالم الأرض بوساطتها ومنهم تشرق القوة النفسانية ، وبهم تضيء القوة العقلية ، فهم إذن أشخاصهم نفسانية ، وأرواحهم عقلية ، وموادهم إلهية ، فهم لا يضيق بهم المكان ، ولا يغيرهم طول الزمان عن أفعالهم ، والمكان عن كيانهم

فهذه المنزلة أجل منازل الروحانين الفاضلين ، وهم الملائكة المقر بون ومن دونهم اللاحقون بهم ، من تحتهم ومن فوقهم ملائكة موصوفون بصفات غير هذه ، كذلك حتى يكون فوقهم من هو أعلى وأشرف ، إذ كان هـؤلا ووحانيين بذواتهم متصلين بالجسمانية بما يظهر فيهم من أفعالهم ، والذبن فوقهم ملائكة عالون ، وهؤلاء المقر بون من العالين ، وصفات الملائكة العالين تختص بهم من حيث ذواتهم وأفعالهم أنفس ناطقة ، وروحانياتهم كائنة ، منهم نفسانيون وهم اللاحقون بالكرسي الذي و سيع السموات والأرض ، ومنهم الحافة و سيع من حيل عظم يستحون حول العرش ، ومنهم حمكة العرش ، وكل في مقام كريم ومحل عظم يستحون

بحمد وبهم

فإذا تأملت يا أخي ما وصفنا وتحقق لك ما ذكرنا، فقد تهيأ لك أن تصير بالصورة الملكية فتكون قد حُزت الفضيلة والإنسانية ، وتبرأت عن الصورة الحيوانية والصفة البهيمية ؛ وتصير من سكان السماء بروحك الزكية ونفسك المضيئة ، وتصير صورتك ذاتية نفسانية ، وروحك قدسية عقلية ، ومادتك إلهية ، وتستحق حينئذ مرافقة الملائكة المقرّبين ، والأنبياء المنرسكين ، والشهداء الصالحين ، وتدخل الجنال وتحل في دار الحيوان ، فيكون طنوبي لك وحسن مآب .

واعلم أيها الأخ أنه لا يتهيأ لك ذلك بالمعرفة دون العمل ، ولا بالقول دون الفعل ، كما أنه لا يمكنك أن تكون في الدنيا بمجرّد نفسك ولطيف روحك دون جسمك والوسائط التي بين الموجودات وبينك

واعلم أن العمل هو سُلسَّم المِعراج ، والمعرفة هي النور يسعى بين يديك ، فبالسُّلسَّم ترتقي ، وبالنور تهتدي ، وفُّقك الله وإيانا للعلم والعمل برحمته

# فصل

دائرة زُحَل تنبثُ منها روحانيات تسري في جميع العالم من الأفلاك والأمهات والمواليد ، وبها يكون تماسك الصورة في الميئولى ، وهي تعطي الأشياء الثقل والرزانة والوقوف والإبطاء ، وموضعها من جسد الإنسان الطيّحال وما ينبثُ منه في الجسد من المِرة السوداء ، وبذلك تكون أجزاء البدن من العظام والعصب والجلود وجمود الرطوبات ، ومن أفعاله البرودة والبيوسة ، ولها من الحيوان ما اسود لونه وقبيّمت صورته ، ومن النبات

مثل ذلك ، ومن المعادن الرصاص الأسود والقير اوكل ما اسود لونه ونتنت رائحته ، ومن الأرض والجبال السود والأودية المظلمة ، والطرق الوعرة ، والوحوش الذّعرة الكريمة المنظر ، ومن عالم الإنسان ما يكون لمذه الصفة

ومن أفعال هذه الروحانيات الموت وسكون الحركة والملائكة المنبئة منه في العالم، موصوفون بما يبدو عنهم ويظهر منهم من أفعالهم وأعمالهم، ليكون بذلك الفعل عذاب النفوس العالية والأرواح الساهية ، وهي كتب مطموسة وصور معكوسة

وأفعال روحانيته في العسالم البرودة واليبوسة والملائكة النازلون لقبض الأرواح وموت الأجساد ، ووحانيات موكلون بساعات الليل وهي أعداد لا يجصيها إلا الله، وهم ركاب على دواب دهم يقد مها ملك بيده راية سوداء مكتوب عليها لا إله إلا الله متعد ر الليل والنهار، وجاعل الظلمات والنور، كذب العادلون بالله ، وضلوا ضلالاً بعيداً: « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله »

ويختص من بيقاع الأرض بالمواضع الدارسة والأماكن المنقطعة والجبال الشامخة والطرقات الوعرة وهي عسار ما خرب من الأرض ، وبهم يكون تماسك البحار في أماكنها ، وثبات أوتاد الأرض وتماسكها ، ولولا ذلك لسالت أجزاؤها ، واختلطت بالماء وساحت في البحار

فهذه الملائكة الموكّلة بها تمسكها بإذن الله ، عز وجل ، والفلاسفة تسمي هذه الملائكة روحانيات زُحَل ، والناموس يسميها ملائكة الغضب وجنودا وأعواناً ، وهم الموكاون بقبض الأرواح وملك الموت منهم

دائرة المشتري تنحط منها قوى روحانيات تسري في جميع العالم يكون بها اعتدال الطبائع وتأليف القوى المتنافرات ، وهي سبب المتولدات الكائنات وحفظ النظام على الموجودات وأفعال روحانيّاتها في العـالم الكبير ما ينبثُ من الكبيد في جسد الإنسان الذي هو عالم صغير الذي به يكون صلاح الميزاج واعتدال الأخلاط وجريان الدم في الأعضاء، وبه ينمو الجسد ويستوي البدن ونطيب الحياة، ويلذُ العيش وتأنس الأرواح. وروحانيته مستولية على مواليد الأنبياء ، صلوات الله عليهم، وأصحاب النواميس ومواضع الملائكة المنبثة من دائرته ، النازلين من فلكه ، الحارجين من بابه ، مواضع الصلوات وبيوت العبادات ومن الحيوانات الصور الحسنة المذبوحة في القرابين ، المفرَّقة لحومها في الصدقات والزكوات ومن النبات ماكان في غاية الاعتدال ونهاية النفع، وله من الطيب الكافور ، ومن البخور مـا كان معتدلًا بين البرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة ، ومن الثياب البيض والعمائم الكبار والطيالس ويختص بمِواليد الحكماء والقضاة ومن يخدم في نواميس الأنبياء ومقامات الحكماء والملائكة المنبثة منه سكان الفضاء ومدبرو الهواء . وهم عدَّة لا يحصيهم إلاَّ الله ، عز" وجل ، وركاب على خيول بيض وشهب وبُلق ، وثيابهم بيض وخضر ، يَقدُمهم ملك كريم وشخص عظيم بيده راية مكتوب عليها لا إله إلاَّ الله وحــد. لا شريك له ﴿ جاعل الملائكة رسلًا أُولِي أَجِنْحَة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الحلق ما يشاء ، ﴿ وَإِن مَن أَمَةَ إِلَّا خَلَا فَيُهِـا نَذَيرٍ ، وهو على کل شیء قدیر

وتختص هذه القوى من المعادن بالأجساد البيض اللينة ، ومن الجواهر اللؤلؤ والمرجان والبلئور والزجاج ، ومن المياه ما كان حلواً لذيذاً يكون فيها الحيوان الحي وغير الحيوان ، وهو مختص بها ، وبه يكون منبعها ، ومع

روحانيته يكون مِعراج الأنبياء إلى ما أعد الله لهم من حسن المبآب وجزيل الثواب ، ورضوان خازن الجنان منهم

# فصل

دائرة المريخ تنبث منها قوى روحانية تسري في العالم من الأفلاك والأركان والمولدات ، وبها يكون النزوع والنهوض والسرعة في الأعمال والصنائع ، والترقي في معالي الدرجات ، وطلب الغايات ، والوصول إلى المام والبلوغ إلى الكمال بالقهر والغلبة والعز والسلطنة وتختص أفعال روحانيتها وأعمال ملائكتها من المعادن بالحديد وما يتخذ منه من السلاح ، وما يصلح لو قود النار في النبات والأشجار ما يكون منه من الحرارة المنتفجة لشارها التي تمتض الرطوبات المائية والمواد الندية وبهذه الحرارة الغريزية يكون جذبها للبرودة الموجودة فيها ، ولولا هذه الحرارة لتليفت أصول النبات ، وغلبت عليها البرودة ، فتلفت واضمحلت وما بقيت وعدمت

وفعلها المختص بالحيوان ما يظهر فيه من الغضب والتعدي والشر، وكذلك في عالم الإنسان ما يكون من الحروب والفتن ، ومن بقاع الأرض مواضع النيران وعمل الحديد ومذابح الحيوان ، ومن جسم الإنسان المير"ة الصفراء وما ينبث منها من الأفعال في البدن من اللهيب والحرارة، ولولا ذلك لفلبت القوة الباردة اليابسة على الجسد فتلف واضمحل

وبالحروب والفتن يميز الله الحبيث من الطيب ويكون سعادة "لقوم ونحساً للآخرين « ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ، وهذه الروحانيات أيضاً ملائكة غلاظ شداد لا مجصي عددهم إلا الله ، عز وجل ، يقدمهم ملك راكب فرساً أحمر ، بيده واية حمراء مكتوب عليها لا إله الله مقد ر الموت والحياة ، وله ما في السموات وما في الأرض ، وما لمكن

في الليل والنهار « يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض » الآية . « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس »

وهذه الروحانيات تختص بمواليد السلاطين ، وأصحاب السيوف ، وولاة الحروب، وأصحاب الشجاعة والإقدام والنجدة والجراءة، وهي تفعل من ذلك بضد ما تفعل روحانيات زحل ، إذ فعل روحانيات زُحَل القرار والهدوء وإعمال الحيلة وإبطاء الحركة وطلب الفرصة

# فصل

دائرة الزهرة تنبث منها قوى ووحانية تسري في جميع جسم العالم وأجزائه، وبها يكون زينة العالم وحسن نظامه ، وبهاء أنواره ، ورونق أزهاره ، ورونق أزهاره ، وزُخرُف الكائنات ، وحسن الموجودات ، واعتدال النبات ، والشوق إلى الزينة وعبة الجمال ، وطلب الكمال ، كما ينبث من جرم المعدة شهوة الملاذ إلى جميع بحاري الحواس التي تستلة المأكولات والمشروبات ، وروحانياتها تستولي على مواليد النساء والحدام ومن يجري بحراهم . وأفعال روحانياتها العالم العيشق والمعبة والتزين بالزينة الحسنة ، وتختص من المعادن بما يتصلح النساء من الآلات والأكاليل والحيلي والحواتم ، ومن الجواهر بالدر ، ومن النبات بكل ما طاب طعمه ورائحته وحسن منظره من جميع أزهار الأشجار وروائحها وأدهانها وحسن منظرها وطيب ثمرها ومن الحيوان بمثل ذلك ومواضعها في الأرض أمكنة اللذ"ات ومواضع الحلوات، وروحانياتها ملائكة ومواضعها في الأرض أمكنة اللذ"ات ومواضع الحلوات، وروحانياتها ملائكة ومواضع عددهم إلا الله عز" وجل، ركاب حيوانات ملو"نة ، موشحة بالزينة ، يقد مهم ملك بيده راية مكتوب عليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،

وقل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، الآية .
 وهي ذات النقش والتصوير وبهذه القوة ثبات النفس في الهَيُولى

# فصل

دائرة عُطارِ دَ تنبثُ منها قوى روحانيات تسري في جميع جسم العالم وأجزائه ، وبها تكون المعارف والعلوم والخواطر والإلهام والرؤيا والوحي والنبوء ، كما تنبث من الدماغ القوء الوهمية وما يتبعها من الذهن والتغيل والفكر والروية والتمييز والغراسة والحواطر والإلهام والشعور والإحساس ، وتستولي روحانياتها وتختص أفعال ملائكتها المابطة من المعادن الطبيعية بالزوابيق والأرواح الصاعدة ، ومن جواهر ماكان ذا لونين مثل الجزع والبادز مر ومن الحيوان الزرافات وبقر الوحش وكل ما خف مشيه وأسرع في ذهابه ، ومن النبات مثل الأدوية الفاضلة. وتختص من عالم الإنسان بمواليد الكتاب والوزواء والعسال وجباة الأموال ويؤثر في العالم الصائع والحرف ، ومن الكلام الشعر والحط والنظم وغير ذلك وملائكته النازلة من دائرت كرام كاتبون وحفظة حاسبون ذوو مناظر حسنة وصور بهية ، أرواحهم خفيفة ، وأشخاصهم لطيفة ، يقد مهم ملك بيده راية مكتوب عليها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له «كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكر مة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بورة »

الزوابيق المراد بها جمع الزئبق ، ولعلها الزواويق ، جمع زاووق وهو الزئبق يجعل
 داخل تابوت من خشب وغيره ويمتحن به استقامة السطوم .

الجزع : الحرز الياني الصيني فيه سواد وبياض ، تشبه به العيون .

٣ البادزهر : حجر ينسب اليه قوى غريبة في مقاومة السموم .

دائرة القمر تنبث منها قوى روحانية تسري في جميع العالم وأجزائه ، فيها تنفُّس الموجودات في العالم جميعاً تارة من عالم الأفلاك نحو عـالم الكون من أول الشهر ، وتارة من عالم الكون نحو عالم الأفلاك في آخر الشهر، وهي القوَّة المتوسطة بين عالم الأفلاك مُعدن البقاء والنام ، وبين عالم الأركان مَعدِن الكون والفساد والهبوط والاتحاد ، كما تنبث من جرِم الر"ئة القو"ة' التي بها يكون التنفس تارة باستنشاق الهواء من خــارج الجـــد لحفــظ الحرارة الغريزية على الجسد ، وتارة تكون بإرساله إلى خارج لترويجه ، فعند استنشاق الهواء تربو الرُّئة وتعظم، وعند إرساله تهزل وتصغر كذلك القمر باستبداده بما فوقه تنسع دائرته وتهبط ملائكته بالمواد العُلمُوية والحيرات السماوية فيفعل في العالم الزيادة والنماء والرَّبا ، فعند ذلك تكثُّر مياه الأنهار وتربو وتسمن الأجسام ، فلا يزال كذلك إلى النصف من الشهر ويتكوَّن في هذه المـدة بعض المعادن ، ويتكوَّن بعض الجواهر ، وروحانياتها تفعل في المعادن الفضة والأجساد البيض مثل الملح والثلج ، وله من الجبال البيض ومواضع الثلوج ، وله من الحيوان ما يتكوَّن من المياه ويكون غذاؤه منها ، وتستولي روحانياته وتختص أفعاله وجنوده بمواليد أصحاب العمارة مثل الوكلاء والدهاةين وأصحاب الجَـبْـع ِ ومن يفعل في المياه

وقد ذكرنا أيها الأخ ما يكون من أفعال روحانيات منازل القبر التي تسير فيها وتمر عليها وما يهبط منه، ومنها إلى العالم الأرضي والمركز السُفلي، وما يكون منها وما يجب للعامل إذا أراد أن يعمل ما يعمله من معرفتها، في رسالة السحر والعزام الله وهذه القواة هي المخصوصة بتدبير عالم الكون

١ العزائم : الرَّقي .

والفساد ، وفلك القبر هو سماء الدنيا ، وملائكتها هي الموكلة بعالم الأرض وهم عِدَّة لا يُحصيهم إلا الله تعالى ، يتقد مهم ملك بيده راية بيضاء مكتوب عليها بسواد لا إله إلا الله وحده لا شريك له : « والقبر قد رناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القبر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون »

# فصل

وهكذا ينبث من جرم كل كوكب من الكواكب الثابتة قوة روحانية تسري في جميع جسم العالم من أعلى الفلك الثامن الذي هو الكرسي" الواسع إلى منتهى مركز الأرض وبهـذه القو"ة ومع هـذه الملائكة يكون النور الذي تشرق به السموات ، وتضىء الأفلاك ، ويتصل بالشمس ، فتكون هي القنديل المضيء والكوكب الدُّرِّيِّ والنور الزاهر والسراج الأنور المتوقِّد: « من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » وينبث من نور الشبس في الهواء الأجسام الشفافة المجموع فيهما النور والإشراق والضياء والحُسن والبهاء، وبهذه القوَّة تنحط صُورَ الموجودات فتصير في دائرة الطبيعة محفوظة في الهيولى ، وبها صلاح العالم وقوامه وكونه على مـا هو موجود بإذن باريه تعالى ، ونهايات سكان السبوات وهم الملائكة العالـُون وهم جنود الله الذين لا يعلمهم إلاَّ هو كما قبال ثُعالى ﴿ ومنا يعلم جنود ربك إلاَّ هو وما هي إلاَّ ذكرى للبشر » وقال حكاية عنهم « وما منا إلاَّ له مقام معلوم وإنَّا لنحن الصافتُون وإنَّا لنحن المسبَّحون » وهم سكان الكرسيُّ الواسع ، وحَمَلَـة العرش المحيط من فوقهم يُمــد ونهم بالفُيوضات الكاملة والنَّعم الشاملــة وهم المرتَّبون في جوار رب العالمين ، المستمعون لكلامه ، الفاعلون بأمره ونهيه ،

وهم حَمَلة الوحي والتّأييد إلى من دونهم ، المبلّغون وسالات وبهم إلى الأنباء صلوات الله عليهم أُجمعين

# فصل

وإذ قمد ذكرنا صفة الدوائر الفلكمة والملائكة السماوية والروحانسات الهابطة من الملا الأعلى من لدن العرش إلى منتهى المركز أسفل السافلين، وبين ذلك دائرة ودائرة ما فيها من السكان وما يظهر من أفعالهم في الزمان بموجبات أحكام القرَان فأول الدوائر التي دون فلك القمر دائرة الأثير وهي دائرة كُر يّة نارية حادثة من تحريك فلك القمر وما يتصل به من أفلاك الكواكب ونيران حرارات دوران الأفلاك واصطكاكاتها وتموشجها وشنعاعاتها ، وتجتمع كلها تحت فلك القمر . وكيفية هذه الدائرة ورديّة متموجة متحركة مستديرة، ينحط منها إلى العالم قوى ناريّة ، والنار التي في العالم منها ، ويكون وصولها إلى العالم بوصول نور الشبس وهي الحرارة التي تنحل بنور الشبس بما دون فلك القمر ، تقوى في الصيف وتـَضعُف في الشتاء لقرب الشبس منهـا ، إذا قاربت في بروجها من دائرة الأرض يكون الصيف ، وإذا بعدت في أوجها وعلى دائرة فلكها ضعفت هذه الدائرة ، وبضعفها يقوى فعل الدائرة المرتبّبة تحتها وهي دائرة الزمهرير ومن فعل دائرة الأثير في العالم يكون التسخين والنَّضج وإصلاح الغـذاء وهي الناد المستضاء بهـا من ظلمات الليل وهي نار جزئية من النار الكليّة

ومن تحتها دائرة الزمهرير وكيفيتها كثرية لونها أذرق وتحمره، وحدوثها من الهواء والبخارات الصاعدة من الأرض، فإذا وصلت إلى سطح كرة الأثير تعذر عليها نفوذها فوقفت مرتبة تحتها، منها ينبث إلى العالم ما مجدث في الشتاء من البرد والأمطار والثلوج وما شاكل ذلك إذا بعدت الشمس وضعف فعل دائرة الأثير واستولت على الكواكب النارية في اليبس، وفعلها البرد والرطوبة، ووصول قوتها يكون بوصول القمر، ويزيد بزيادته، وينقص بنقصانه

# فصل

ومن تحت دائرة الهواء وكيفيتها مستديرة بمتزجة ، ولونها اسمانجوني وهو لون السماء ، وتبيض بإشراق الشمس والقمر والكواكب عليه ، تضيء بالنهال وتظلم بالليل ، وهي مهيأة لقبول الأنواد وتضيء بجسب قد اها فيها ووصولها إليها وإشراقها عليها وفعل هذه الدائرة في العالم تغذية الأجسام وحفظ على استواء النظام وترويح الحرارة الغريزية والنفس وحفظ القوة والحركة وطيبة العيش ولذة الحياة وهي معتدلة تميل مع ما يقوى عليها ويتصل بها ، تبواد في الشتاء بما يتصل بها من قوة الزمهرير، وتحمى في الصيف بما يتصل بها من قوة حو الأشير ، وما يكون من فعل الشمس والقمر وبقية الكواكب ، ذلك عدير العزيز العلم

١ اسمانجوني او سمانجوني سماوي اللون.

ودون دائرة الهراء دائرة المساء وهي مستديرة حائطة بالأرض ، والهراء حائط بها فيا ينشفه الهواء ويصعد به ويعر بج معه بالبخارات الصاعدة مع لطائف الأمهات حتى يتصل بدائرة الزمهرير ، ويسخن بحرارة الأثير ، وتشرق الشمس عليه مع شنعاعات الكواكب ، فيصير مطراً وغيثاً يفات به أهل الأرض ويصير حلواً طيباً سائفاً ، لذ"ة "للشاربين

ومنه ما يكون قبل صعوده ملحاً أجاجاً كالبحار المالحة والمياه النابعة من السباخ \_ فانظر أيها الأخ هذه الحكمة ، وتأمل هذه الصنعة ، وانظر كيف يكسب الماء بطلوعه إلى دائرة الزمهرير وبُعده من دائرة الأرض ، ويتصل به وتشرق عليه هذه الطبيعة واللذة والصفاء واللطافة والمنفعة ، ويصير مادة للأجسام ، وغذاء للأبدان ، وحياة للنبات والحيوان ! ولو بقي على الحالة الدنيئة والرتبة الناقصة لكان غير مُنتفع به

وكذلك النفس إذا بقيت مع جسمها البالي ومكانها الدنيء لا تنال الفضائل التي بها تكون سعادتها وارتقاؤها في رفيع درجاتها وما تناله من اللذة والطيب في دار المعاد بعد مفارقة الأجساد وعند النُّقلة عن عالم الكون والفساد.

# فصل

وبعد دائرة الماء دائرة الأرض وهي التراب ، وكيفيتها مستديرة ، ولونها أسود ، كثيفة جامدة ، وعلى بسيطها مستقر الجثانيّين ، وعلى ظهرها إشراق أنوار الروحانيين ، وفي البقاع الطاهرة فيها مسكن النبيين والصالحين ، وهي مهبط الوحي والملائكة المقرّبين ، وفي باطنها سكون المعادن ، وفي البقاع الطيبة يستقر الماء المعين الذي هو لذّة للشاربين ، سطحها بما يلي الأفلاك هو

وجهها ، وهو مقر" العالم الجسماني ، والحلق الإنساني ، وهو دوائر عليها وخطوط فيها ، ولكل دائرة فعل يختص بها ، وعمل يظهر منها مجسب ما يتصل بها من فوقها ، والذي دون فلك القمر مأوى الصم البكم الذين لا يعقلون في أسفل السافلين

وإذ قد ذكرنا الدوائر التي هي دون فلك القمر إلى منتهى مركز الأرض، فلنذكر الدوائر التي على سطح الأرض، الكائنة فيها، الصاعدة عنها، المستقرّة عليها

# فصل

اعلم أيها الأخ أنه أول ما بدأ في باطن الأرض ، وتحر ك بالكون ، المعادن وهي دائرة كانت ذات قوة كامنة كثيفة وثقيلة منها صلبة ورخوة ذات ألوان وأصباغ وزيادة ونقصان ومنها ما يقبل الصورة وينساق المفعل ، ولكل شكل منها فعل مختص به وقوة توجد فيه \_ قد ذكرناها في رسالة المعادن \_ ثم الدائرة التي فوقها التالية لها دائرة النبات ، وهي مرتفعة عن الأرض بعد كونها مرتفعة نحو المحيط ، قابلة لما ينزل عليها ، وفعلها الغذاء المحيوان ، وهي الواسطة بينه وبين الأرض بما يتناوله من غارها وحبوبها وبما ينتفع به منها فيا يصد ر إليه عنها ، وقد ذكرنا ما مختص بكل نوع منها في رسالة النبات

والدائرة التي من فوقها دائرة الحيوان ، وأفعالها وما يظهر منها ، وهي حائطة بدائرة النبات ، قاهرة لما يكون فيها ، تأكل منها وتتغذى بها ، ولكل جنس منها عمل وهو عامل له ، وفعل مختص به ، وفيها للإنسان منافع \_ قد ذكرناها في رسالة الحيوانات \_ والدائرة المرتبة فوق هذه الدوائر ، التي هي لها كالفلك المحيط بالأفلاك ، دائرة عالم الإنسان إذ كان المتحكم فيها كلها ، فأول هذه الدائرة آدم ، وآخر هما صاحب الدور الجديد في القران المستأنف .

وهذه النفوس الحيوانية المرتبة تحت الإنسان بالطاعة له والانقياد لأمره ونهيه ، هم الملائكة الذين سجدوا لآدم ، عليه السلام ، وأقر وا بالطاعة ، وهم صور وأشباح للملائكة الذين هم سكان السموات وعالم الأفلاك ، والحيوانات العاصية للإنسان المعادية له ، وهي مثل إبليس وجنوده وحزبه ، والشيطان وأتباعه. فقد بان بما وصفنا وتحقق بما ذكرنا معرفة ما في العالم الصغير والكبير، وما يكون من فعل الإنسان ويبدو منه ويظهر عنه من الأفعال المتضادة والأعمال المتباينة، وأنه صورة قد قهرت الصور، ودائرة قد أحاطت بالدوائر التي دونها ، وفيها مثالات لما فوقها – وقد ذكرنا طرفاً منه في رسالة الإنسان الصغير – ونريد أن نذكر في هذه الرسالة ما يتفرع من كل دائرة من هذه الدوائر المجسمة والحطوط المركبة ، ونبتدىء بدائرة الإنسان وما يوجد فيها من الأقسام المحيط بعضها ببعض ، حتى يكون آخرها فلك القمر ، وينتهي الى مركز الأرض الذي هو مستقر الكثائف، ووجود فعل اللطائف بالتمثيل وإقامة الدليل

دائرة الناموس الإلهي وأشخاصها القائمون بأمور النواميس وما أنزل إليهم من ربهم ، ومثلنها في عالم الإنسان مثل الفلك المحيط وكواكبه ، وما ينحط إليها من السعادات في الدين والدنيا مثل ما يتصل بالعالم كله من فيضان الكواكب الثابتة من الحيوان والسعادات وإشراق النور والضياء وهذه الدائرة في عالم الإنسان بمنزلة دائرة الشمس في عالم السبوات ، ويقترن بها دائرة الملك والعز والسلطان ، وهي حاوية لجميع ما دونها من الدوائر في عالم الإنسان محيطة بما دونها من العوالم ، وبهم يتصل منها العلم والحكمة والإخبار عاكان ويكون

# فصل

الدائرة التي تليها دائرة أصحاب الحِكم الفلسفية العقلية المرتبة في أفق الدائرة الأولى وتنبث منها في العالم الصنائع المُحكمة والأفعال المتقنة بما يصلح للرؤساء والملوك وما يليق بهم

ثم ما دون ذلك دائرة تحت أخرى حتى يكون آخرهم أدنى الصنائع وأخس الأعمال كما قال تعالى « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ، وأحوج بعضهم إلى بعض وجُعل بعضهم لبعض سُخريًّا » ا

فقد بان بهذا القول أن عالم الإنسان درجات وطبقات ودوائر محيطة بعضها ببعض ، بادية بعضها عن بعض ، ويختص بكل دائرة منها من قوى الشمس وأفعالها مثل ما يختص بكل كرة وفلك من فعل النفس الكلية ، وما يسري فيها من قواها وروحانياتها في جهاته ،

١ هذا فحوى الآية لا نصها .

وتوكيلها ملائكته بموجوداتهم ، وإقامتهم إياهم في مواضعهم اللائقة بواحد واحد منهم ، وبمعرفة الإنسان بنية جسده وكيفية فعل نفسه في جسمه تكون معرفته بما في العالم الكبير بأسره ، وبتوحيد خالقه ، وتنزيه مبدعه ، ومعرفة آياته المكتوبة في أرضه وسمائه ، وما أبداه واخترعه من مخلوقاته ولذلك قال النبي ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم « أعرفه بنفسه أعرفه بربه »

# فصل

اعلم أيها الأخ أن الله ، عز وجل ، جعل جسم الإنسان مركباً من تسعة جواهر ، مبنياً على تسع دوائر مركبة بعضها في جوف بعض ، ليكون جسم الإنسان ، بموجود بينيته وكال هيئته ، مشاكلا للأفلاك بالكيفية والكمية جميعاً لأن الأفلاك تسع طبقات مركبة بعضها في جوف بعض ، والفلك المحيط حائط بها كلها ، كما قال الله تعالى: « وكل في فلك يسبحون » . فكذلك جسم الإنسان خلق من تسعة جواهر ، بعضها فوق بعض ، وآخر ملبيد عليها محيط بها تفصيل ذلك وهي العظام والمنع فيها والعصب والعروق وفيها الدم واللحم والجلد والشعر والظفر

فالمخ في جوف العظام ، وفعله تركيب العظام ، وحفظ القوة ، وتليين اليُبس وفعل العظام مسك اللحم وثباته عليها وفعل العصب ضبط المفاصل ورباطانها كيلا تنفصل وفعل اللحم سد خلل ذلك الجسم ووقاية للعظام لئلا تنصدع وتنكسر . وفعل العروق جَمع الدم فيها وجريانه إلى أطراف الجسد وتحريكه بالنبض . وفعل الدم مسك الحرارة وضبط الحياة واعتدال المزاج والحركة . وفعل الجد الإحاطة بجميع الجسم وما فيه وهو كالسور عليه وفعل الظفر ضبط الأطراف ومسكها وزشها لئلا تنكسر وتنتشر

ولما كان الفلك معموراً باثني عشر برجاً ، كذلك وُجد في بنية الجسد اثنا عشر ثقباً مماثلة لها ، وكما أن في النفس الفلكية في كل برج من أبراج الفلك قوى موكلة بها ، كذلك لنفس الإنسان في كل حاسة من جسمه قوى موكلة بها وترجع إليها

ولما كانت الأبراج سنة منها جَنوبية وسنة شمالية ، كذلك و'جـــد للإنسان سنة ثقوب في الجانب الأبين وسنة في الجــانب الأيسر بماثلة لهــا بالكـنمة والكنفية جميعاً

ولما كان في الفلك سبعة كواكب سيارة بها تجري أحكام الفلك في الكائنات، وبها يكون نظام الموجودات، كذلك يوجد في الجسد سبع قدى فعالة منبئة من النفس الإنسانية، متصلة بالقوة الطبيعية بما يكون به صلاح الجسد ولما كانت هذه الكواكب ذوات نفوس وأجسام وأفعال روحانية تفعل بما يظهر من فعلها في الموجودات من الحيوان والنبات، كذلك يوجد في جسم الإنسان سبع قوى جسمانية تفعل في الجسم ما يكون به بقاؤه ونموه وصلاحه بمواد سبع قوى وهي الجاذبة، والماسكة، والماضة، والدافعة، والغاذية، والنامية، والمصورة؛ وسبع قوى روحانية بماثلة لقوى روحانيات الكواكب السبعة، وهي القوى الحساسة، وبها كمال الإنسان وتمام أفعاله، كما أن بالسبعة الكواكب زينة الفلك وقوامه واستواء العالم الأعلى ونظامه، والعاقلة،

والقوى الحبس تشبه الكواكب الحبسة ، وهاتان القوتان ، أعني الناطقة والعاقلة ، مشابهتان للشبس والقبر ، وذلك أن القبر من الشبس بأخذ نوره بجريانه في منازله الثاني والعشرين ، كذلك الناطقة من القوة العاقلة تأخذ معاني

الموجودات وحقائق المَرثيَّات ، فتُخبر عنها بثانية وعشرين حرفاً من حروف المعجم .

ولما كان في الفلك عُقدتان وهما الرأس والذنب وهما خَفَيَّتا الذات ظاهرتا الأَفعال ، كذلك وجد في جسد الإِنسان شيئان للمِزاج صلاح وفساد فإذا صلح المزاج استقام أمر الجسد ، وإذا فسد المزاج اضطرب الكل وكذلك النفس إذا مالت إلى العقل صحَّت أفعالها وتخلصت من كدر الطبيعة وأشرق العقل عليها واهتدت إليه وأنست به وإذا مالت إلى الطبيعة اضطربت أفعالها وقبحت أعمالها وبعدت عن عليَّتها وغرقت في مجار جَهالتها وانكسفت كما يكون انكساف الشبس والقبر بعُقدة الذنب ، وما يجدث في الأرض ويكون في ذلك من الأمور الصعبة كذلك المِزاجُ بصلاحه يكون صلاح القوة النَّاطَقة والقوة العاقبلة ، إذا سلمت بنَّية ُ الجُّسد وجرت عبلي الأَّمر الطبيعي صفَّت النفس ، وإذا صفت النفس أَشرق العقل عليهــا وأَضاء فيهــا والعينان في الجسد مُشاكلتان الشبس والقبر إذ هما سراجا الجسد وبهما تدوك النفوس صور الموجودات والألوان المرئتات عادة إشراق ضوء الشمس والقمر ، وكذلك بقية سائر الحواس وكما أن في دوائر الفلك وبروجه حدوداً ووجوهاً ودرجات ، كذلك يوجد في مفاصل الجسد وأعضاء البدن مفاصل وعروق مختلفة الأوصاف وكما أنه ينبث من قوى النفس الكليَّة في الكواكب السبعة والبروج الاثني عشر روحانيات لمسا أفعال تختص بكل كوكب وكل برج ، وأنها تنحط إلى العالم مع كل لحظة ودقيقة وساعة وحركم من حركات الزمان ، كذلك لنفس الإنسان في جسمه ومفاصله أفعال وأعمال تظهر منها وتبدو عنها مع كل حركة من حركاته ولحظة من لحظاته ونكفّس من أنفاسه وكما أن نفس الإنسان متصلة متحدة محر كة بجركة الجسم ما دام موجوداً بذاته ، قائماً بأدواته إلى وقت مفارقتها إياه وخروجها عنــه إلى مــا

سواه ، كذلك النفس الكليّة متحدة بالحركة الفلكية بإذن باريها ، وكونها على ذلك إلى المدة المقدّرة والحكمة المدبّرة

# فصل في مشاكلة جمم الإنسان للدوائر التي دون فلك القمر

رأسه بشبه دائرة الأثير وهي النار من جهــة شُعاعات بصره وحركة حواسه وحرارة أنفاسه ومن فيه إلى أصل عنق مشاكل لدائرة الزمهرير لمرور الماء البارد عليهما وجريانه فيهما كما ينزل المماء من دائرة الزمهريو إلى الأرص ، كذلك من فم الإنسان يكون وصول الماء إلى جوفه ومـا يظهر فيه من البصاق وما يبدو من كلامه وأصواته وزجراته ونهراته مثل الرعــد والصواعق والثلوج المنحطة من دائرة الزمهريو ، ومثل ما ينفخ في فسه من الهواء البارد إذا أراد تبريد الحرارة ﴿ وصدره مشاكلُ لدائرة الهواء ومنا يتصل من أنفاسه وما يسكن من رئته وما يكون من ترويح الحرارة الغريزيّة التي في قلبه وجوف مشاكل لدائرة الماء لاستقرار الماء فيه ، والرطوبات التي لا تفارقه، والنداوة اللازمة له. ومن سُرَّته إلى قدمه مشاكل لدائرة الأرص لاستقراره عليه وكونه ملازماً للأرض يسعبه فيها والذهباب والمجيء ومن جهـة أخرى رأسه كالفلك المحمط ، والقوى فــه كالملائكة الموكئلة بالفلك المحيط وكما ينحط من الروحانيات إلى العالم ما يكون به صلاحه فكذلك تنحط من القوءة العاقلة من الرأس إلى الجسم ما يكون به صلاحها ومثل نبات شعر رأسه مثل فلك زُحك وما ينث من روحانياته وما يبدو عنه ويكون منه ثم كذلك إلى ما دونه إلى أن ينتهي إلى فلك القمر موجود كل ذلك في بينية جسد الإنسان \_ وقد ذكرنا هذا الفصل بهامه في رسالة ( الإنسان عاله صغير ) وقوى نفسه الخاصَّة بها إذا اعتدلت

وعدات عن الطبيعة إلى جهة العقل كانت كالملائكة وصارت أفعالها مشاكلة الأفعالهم ، فإذا فارقت الجسم صارت إليهم وقد مت عليهم ، وإن عدات عن العقل إلى الطبيعة صارت مثل الشياطين ومن حزب إبليس اللعين ، وصارت أفعالها تشبه أفعالهم ، وإن فارقت الجسم ، وهي على ذلك ، صارت معهم فمستقبل الإنسان بالجنة أشبه وهو ذات اليمين ، ومؤخر ، بالنار أشبه وهو ذات السمال. والقفا يُشبه عالم الكون والفساد إذ كان ظلمة كله وهو الظهر وما يبدو منه ويكون عنه من خروج الغائط والوجه عامر بالحواس والأنفاس والأنوار وهو عامر مأنوس كعمارة الأفلاك ونور السموات ، كما قال تعالى « فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب ، ولا صورة أحسن من الإنسان المليح الوجه التام الحلقة ، الكامل البينية إذا أقبل ، ولا شيء أوحش من الإنسان إذا أدبر

وكذلك يوجد الإنسان بين حالتين في معيشة دنياه وما يكون به صلاح جسده وقوام نفسه وهما الفقر والغنى ، فالغنى يسمى إقبالاً والفقر إدباراً فبالغنى النعيم واللذة وبلوغ الغرض والشهوة ، وكذلك أهل الجنة لهم فيها ما يشتهون ، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وبالفقر يكون عدم المحبوبات وكثرة الهموم والأحزان والحسرة والندامة على ما يفوتهم مما يناله غيرهم من أهل اليسار . وكذلك أهل النار لا ندامة كندامتهم على ما يفوتهم من خيرات الجنة وما يناله أهلها

وعلى هذا المثال إذا اعتبرت بنية الإنسان وتأملتها وجدتها جبيع الموجودات ، وفيها مِثالات ما فيها بأسرها ، فلذلك يسبيها الحكماء عالماً صغيراً ، إذ كانت مشاكلة "بجميع ما فيها لجميع ما في العالم الكبير

وإذ قد وجدنا من وجود هذه الدوائر في جسم الإنسان بما وصفناه من دائرته وثباته من تركيب بنيته، فلنذكر ما يوجد من ذلك في دائرة الحيوان التي هي تحت دائرة الإنسان

واعلم أيها الآخ أن الحيوان منه ما هو حسن الصورة مليح الأفعال حسن الأعمال ، ثم ما دون ذلك حتى ينتهي إلى أقبحه في المنظر وشر"ه في المغبر ، وهو دوائر بعضها في جوف بعض، ودرجات ومنازل. والأنفس التي فيها تعمل أعمالاً مثل ما تعمل الروحانيات في عالم الأفلاك وسكان السموات، فما حسنت صورته وأطاعت روحه ، وخدمت الأنفس الإنسانية وكان ساجداً لها ، فهو يجوز أن يلحق بها في تفضيلها ومنزلته من دائرته كمنزلة الملائكة من عالم الأفلاك، والسموات الساجدة لربها، وكمنزلة الملوك والرؤساء من عالم الإنسان. وما قبنحت صورته وعصى على الأنفس الإنسانية كان مثل إبليس العاصي المعتدي المستكبر على النبي في زمانه والحكيم في أوانه، مثل فرعون وهامان وقارون، وكل من ظلم وتعداًى وأخذ ما ليس له مجتى وارتكب النبي وخالف الأمر وأصر" ولم يتب

وكذلك النبات أيضاً يوجد فيه مثل ذلك ، منه ما هو مليح زهره طيّب ربحه وغرته ، باسق فرعُه زكيّ أصله ونفعه ظاهر ، ومنه ما هو بالعكس من ذلك

وكذلك المعادن أيضاً منها الرفيع في قدره، الحسن في منظره مثل الذهب والفضة ، وما دون ذلك حتى ينتهي إلى ما ينتفع به كمنفعة غيره مما تقدم ذكره

وإذا كان ذلك كذلك فقد صع أن الحِلقة بأجمعها والفطرة بأسرها أفلاك حائطة ودواثر جامعة محيطة " بعضها ببعض ، مربوطة بعضها ببعض ، وأن العالم

كله كجسم حيوان واحد ، وجميع القوى السارية فيه نفس واحدة ، والله ، سبحانه ، محيط به إحاطة إبداع واختراع وخلقة وتكوين ، أوجده بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً

# فصل

اعلم أيها الأخ البار ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنك إذا تأملت هذه الآيات ، ونظرت إلى أفعال هذه الروحانيات ، وتفكرت في خلق السموات والأرض وما بينهما من الرفع والحفض ، ثم نظرت إلى هذا الهيكل المبني بالحكمة ، وتأملت هذه الكتب المملوءة من العلوم ، ونظرت إلى هذا الصراط الممدود بين الجنة والنار ، رجوت لك أن ترفت للجواز عليه لعلك أن تنتبه من نوم الغفلة وتنجو من ظلمات بجر الهيولى ، وتنفك من أسر الطبيعة ، وترقى إلى المحل الفاخر والمكان الطاهر ، بحيث لا يلحقك الفساد ، ولا تحين إلى محل الأجساد

واعلم أيها الأخ أن الإنسان ما دام في الدنيا فلا بد له من أعمال يعملها وأفعال يفعلها وجبيع ما يُبديه من أعماله ويصنعه من أفعاله فإنما يظهر من قوى نفسه الشريغة وروحه اللطيفة ، فيصنع صنائع عجيبة ، ويفعل أفعالاً وينظم ألفاظاً منطقية وخُطباً لغوية. وهذه أيضاً أفعال روحانية تظهر بأدوات جسمانية ، والمُبدية لها قوة نفسانية منبعثة عن النفس الكلية فما كان منها موضوعاً في موضعه قاعًا في حقه فهو مشابه لأفعال الملائكة، وما كان بالعكس من ذلك مثل فعل الخطايا والشرور ، وقول الزور ، والغضب ، والتعدي والظلم ، والزنا واللواطة ، وما شابه هذه ، فهشابه لفعل إبليس والشياطين .

وقد ذكرنا في الرسالة الجامعة معرفة هذه الرتب والمنازل المحمودة والمذموسة في مواضعها وأشخاصها ، مثل الأرض والعادن والنبات والحيوان رالإنسان ،

فإن آخر المعادن مربوط بأول النبات، وآخر النبات مربوط بأول الحيوان، وآخر الجيوان مربوط بأول مرتبة الملائكة، وآخر البشر مربوط بأول مرتبة الملائكة، وذلك إذا صفا وإن هذه الدوائر فيها رُتَب متباينة مقسومة على طبقات ومنازل ؛ وإنها تبتدى كالتُقطة وتنسع حتى تسير حائطة بعضها ببعض ، وإن الباري سبحانه وتعالى جعل الموجودات كلها مشاكلة بعضها لبعض ، وجعل قصد العالم كله كقصد الفلك الذي مجوبه والدائرة التي تؤويه ، كما قال تعالى « وكل في فلك يسبحون » .

# فصل

واعلم أيها الأخ أن الباري سبحانه جعل شكل الفلك كُرِيّاً ، لأن هذا الشكل أفضل الأشكال الجسمية من المثلثات والمربعات والمخروطات وغير ذلك ، ولكل شكل من هذه الأشكال ومثل من هذه الأمثال أفعال تصدر عنها وأعمال تكمل منها

فأما ما تختص بالشكل الفلكي والمثل الدوري فهي أعظم الأشكال مساحة وأسرعها حركة ، وأبعدها من الآفات والأقطار المتساوية في الوسط. ويمكنه أن يتحرك مستديراً ومستقياً ، ولا يمكن أن يوجد ذلك في شيء غيره ، ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن جعل شكل العالم مستديراً كرياً ، والأفلاك والكواكب كذلك ، لما تبين من فضل هذا الشكل على الأشكال كلها وكل فلك يظهر فيه من أفعاله فيا دونه بحسب سعة دائرته وضيق ما دونها عن الإحاطة ، فعند ذلك تظهر فيه أفعال المرتب فوقه ، وفي هذا الفعل سريدل على حكمة المبدع سبحانه ، ومعرفته ، إذ هو محبط عما خلق ، فاعل فيا اخترع ، لا مُعقب لحكمه ولا واداً لفضائه

واعلم ايها الأخ أن فعل الشكل المستدير يظهر فيا دونه أكثر وأظهر من كونه فيا فوقه وما هو أوسع منه ، كما أن فعل المياه الحلوة إذا انصبت إلى البحار المالحة فإنها لا تؤثر فيها لقلتها وكثرة ماء البحار واتساعها ؛ وكذلك ضوء الشمعة إذا وردت إلى بيت فيه سراج فإنه لا يتميز الضوء السراجي من الضوء الشمعي لفلبته عليه ، وكذلك ما هو أقوى وأبين من ضوء الشمعة إذا ورد عليها

وعلى هذا القياس يكون فعل الشيء أبين وأقوى فيا دونه وما هو مرتب تحته ولما كان ذلك كذلك صارت النفس غير فاعلة في العقل فعلاً يُغطي على فعله ولا يظهر عليه ، وصار العقل يفعل في النفس بالقوة والفعل جبيعاً ، لأنه يعطيها صورة النام والكمال ، ففعله إياها بالقوة كونها هيولانية موجودة في أول وجوده وإبدائه إياها بالفعل إلى حيث تكون ذات الموجودات ، فلذلك صارت أفعاله ظاهرة فيها ودائرته محيطة بدائرتها وكذلك فعل النفس في الطبيعة بين ظاهر ، إذ كانت هي المتمنة لأفعال الطبيعة والمعطية لها الحسن والبهاء فالعقل إذن من فعل الله فهو المحيط به وبما دونه ، الباهر بنوره أنوار مخلوقاته كلها ، فهي منحصرة عن إدراكه انحصار الوقوف عن الإحاطة به بحيث أوقفها ، لا نفاذ كلها من أمره ولا خروج عن حكمه ، كما قال جل اسه د وهو القاهر فوق عباده ، وهو المرتب لها مراتبها ، ومعطيها صور البقاء والكمال والنام ، سبحانه لا إله إلا هو رب العرش العظيم والكرسي الذي وسيع السهوات والأرض

والفلك المحيط دائرته أوسع الدوائر الفلكية ، والأفلاك ما دونه كلها مستديرة ، مركبة بعضها في جوف بعض ، والفلك المحيط يدور حول الأرض في كل أربع وعشرين ساعة دورة واحدة من المشرق إلى المغرب فوق الأرض ، ومن المغرب إلى المشرق تحت الأرض مثل الدولاب. وفعله ظاهر بيتن فيا دونه من الأفلاك كلها ، وهو المحرك لها ومعطيها ما هو موجود فيها ، ونازل عليها وواصل إليها وما يكون منها ويصدر عنها من الأعمال والأفعال والنفس الكلية هي الفاعلة فيه ما يفعله ، والممثلة له ما يعمله ، وهي المحركة له ، ودائرتها مربوطة بدائرته ، حائطة به ، فهي تدور بالشوق وهي المحركة له ، ودائرتها مربوطة بدائرته ، حائطة به ، فهي تدور بالشوق وهي المحركة له ، ودائرتها مربوطة بدائرته ، حائطة به ، فهي تدور بالشوق وهي المحركة له ، ودائرتها مربوطة بدائرته ، حائطة به ، فهي تدور بالشوق وهي المحركة له ، ودائرتها مربوطة بدائرته ، حائطة به ، فهي تدور بالشوق وهي المحركة له ، ودائرتها مربوطة بدائرته ، حائطة به ، فهي تدور بالشوق وهي المحركة له ، ودائرتها مربوطة بدائرته ، حائطة به ، فهي تدور بالشوق وهي المحركة له ، ودائرتها مربوطة بدائرته ، حائطة به ، فهي تدور بالشوق وهي المحركة له ، ودائرتها مربوطة بدائرته ، حائطة به ، فهي تدور بالشوق وهي المحركة له ، ودائرتها مربوطة بدائرته ، حائطة فيه بأمر الله ، عز وجل ، ما

# فصل

واعلم أن كل كوكب من هذه السبعة يدور في فلك صغير مدور يسمى فلك التدوير ، وتلك الأفلاك أيضاً تدور في أفلاك خارجة عن المراكز ، وكلها مرتبة في سطح فلك البروج المحيط بسائر الأفلاك وهو الدولاب ، ولو لم يكن الفلك والأرض كر يات مستديرات لما استوى هذا الدوران ولا استمرات حركات كواكبه وجرت أفعاله على ما ذكرنا وبيتنا بهذا الوصف

واعلم أيها الأخ أن العالم بأسره من الجزئيات والكليات، والفروع والأمهات، والأنواع الكائنات من المعادن والنبات والحيوان والانسان ، وجميع ما على الأرض من البحار والجبال والبراري والأنهار والحراب والعُمران ، كرّة مواحدة ، والهواء محيط بها من جميع جهاتها ، والزمهرير والأثير وحوادث

الجو" وما حوى فلك القمر حائط بها كلها وأن شكل الجبال على بسط الأرض كل واحد قطعة قوس من محيط الدائرة ، وأما الفعل المختص بالجبال مَا ينحط علمها وينزل إلمها من روحانبات زُحُل ، فكما قدُّمنا ذكر َ من الشُّقَلُ والرسوبِ والإمساكِ والإحالة بين مباه البحار وبين يسبط الأرض ، لئلا يظهر عليها الماء فيغرقها. وأما ارتفاعها في الهواء ففي وسط الأرض. وهي كالحيطان والرَّبدات \ والشاذروانات لسوق الرياح والسحاب مـــا بينها إلى المواضع المفتقرة إليها ، لطفاً من الله بخلقه ورأفة بعباده ، وكالأسوار التي تحصّن ما دونها من العدو إذا أراد ما وراءها ، وذلك أن البعــار تريد أن تغر"ق وجه الأرض لشدة حركات أمواجها وأنها محصورة في أماكنها، والجبال حاجزة بينها وبين الاتساع على بيقاع الأرض لطفاً من الله مخلقه ويطول الجبال نحو فلك القمر ودائرة الزمهرير يكون صعود البخارات التي تتراكم الغيوم والسحاب والضباب منها ، ثم يثقل وتعصرها كُنُرة الأثير بجركاتها ، فتُرَد هابطة فكون منها المطر والثلج فإذا نزل لقيته رؤوس الجبال واستقر فيها ، فأودعته كهوفها وحفائرها وخَلَـلها أيام الشتاء ، فإذا جاء الصيف وحست الشمس عُصرت تلك المياه في الجيال وطلبت النفوذ منها والبعد عنها، فتبرز العيون وبَــَهُـد الأَنهار وتُسقى القرى والمدن والسُّوادات والأراضي القَحلة من شمس الصيف لنحيي وتُنبت العشب للحيوان ، ويكون ذلك حياة العالم ، وذلك لطف من الله للجمهور .

وأما البحار فالفعل المختص بها والحكمة في كونها مالحة فذلك لتمتزج ملوحتها بالهواء فتدفعه ، وتمزسق الرطوبات وتقطع الأخلاط الفليظة ، ويتصل رمجها بالعالم فتزيل عنه الوَخَم لئلاً يفسد الهواء فيؤدسي إلى هلاك حيوان الأرض أجمع فإذا جرت إليها الأنهار وتتابعت عليها الأمطار لا تلبث فيها لأنها لا

١ الربدات : محابس الماء ، وما يرتفق به وراه البيوت .

تريدها، ولكنها تنعيدها إذا شربتها ومصتها بخارا ، وتنشأ منها غيوم ، وينشأ منها بخار كبخار القيد والحمامات ، ويتصاعد الماء منها إلى الجو ، وتنشأ منها غيوم وتتصاعد إلى أن تبلغ إلى دائرة الزمهرير ، وتمضي إلى الجبال والعنبران – كما قلنا – وتنقل هناك وتنحدر من هناك إلى بطون الأودية والأنهار وإلى البحار ثانياً ، كما كان في العام الأول الماضي كدولاب يدور ، ذلك تقدير العزيز العليم

فهكذا فعل الحيوان والنبات كلّ يفعل منها مجسب ما جعل فيه مبدعه ويستره له خالقه ، وكلها تكون من هذه الأركان وتتم وتكمل وتتكون وتبقى ما شاء الله تعالى ، ثم تفسد وتتلاشى وتصير تراباً كما كانت بديّاً ، ثم الله يُنشىء النشأة الأخرى كما قال تعالى « كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين » أعاذك الله أيها الأخ من الجهل والعمى

وأما نحن فقد بذلنا مجهودنا في هداية الضالين وإرشاد التائمين وتنبيه الغافلين ، وخاطبنا كل قوم وصنف منهم بما هو أصلح أن نخاطبهم به في رسائلنا ، ولا سيا في هذه الرسالة التي بيئنا لهم فيها أفعال الروحانيين ، ونبهناهم على وجود الطبيعة وظهور أفعالها في كثير من رسائلنا بما في بعضها كفاية من لمن أنصف ، ولا سيا بما في رسالة السياسات ، وبما خاطبنا به المتفلسفين الشاكين ، وبما قد قلنا فيما يظهر من أفعال الكواكب في هذا العالم وما قد بيئنا في عدا مذاهبهم ، إلى هؤلاء منهم خصوصاً نقول

أتراكم ، أصلحكم الله ، لم تقرأوا القرآن المنزل على لسان محمد ، صلى الله عليه وعلى آله ، أو لم تسمعوا بمن يقرأه في كل وقت ، إن لم تكونوا أنتم قرأتموه ، من تكرار ذكر النفس في المواضع الكثيرة منها قول الله ، عز وجل « يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذا الخطاب إلى من يتوجه أيها الجاحدون لوجود النفس جُملة " ، المنكرون لأفعالها، أترونه مخاطبة "لمعدوم غير موجود، أو هو خطاب

لموجود ? وقدال ، عز وجل ، أيضاً ؛ و ونفس وما سو" اها فألمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ، وقال ؛ وبم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفئي كل نفس ما عملت ». وقال ، عز" وجل : وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ، وقال تعالى : و الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيحسك التي قضى عليها الموت ويوسل الأخرى إلى أجل مسمى ، وآيات كثيرة في القرآن في ذكر النفس وخطابها بالتأنيث ، ليعلم كل عاقل أنها هي شيء غير الجسد ، لأن الجسد مذكر لا مخاطب بالتأنيث ، عاقل أنها بهذا فرقاً وبياناً بين النفس والجسد وكيف يَزعُم هؤلاء القوم ، أصلحهم الله ، أن الإنسان هو هذا الجسد المحسوس المشاهد الموصوف بالطول والعرض والعبق فقط لا شيء غيره ، ولا موجود معه سواه ، وقد يعلم كل عاقل ، إذا فكر وتأمل أمر الجسد ، أنه جسم مؤلف من اللحم والدم والعروق والعصب والعظام وغير ذلك من الأعضاء المذكورة في كتب النشريح وما شاكلها ، وأصله نطفة ودم الطبث ثم الله والغذاء ، ثم إذا حضره الموت عند مفارقة النفس إياه بلى جسده إذا شاء الله كما وعد ، جل ثناؤه ؟

فأما النفس فهي جوهر سماوي، نورانية حيّة علامة فعّالة حسّاسة در"اكة، لا غوت بل تبقى مؤبّدة ، إمّا ملتذ"ة وإما متألمة . فأنفس المؤمنين من أولياء الله وعباده الصالحين يُعرَج بها بعد الموت إلى فيُسحة الأفلاك في روح وراحة إلى يوم القيامة فإذا نيُشرت أجسادها درد"ت إليها لتحاسب وتجازى بها بالإحسان إحساناً وبالسيئات غفراناً وأما أنفس الكفتار والفسّاق والفبتار والأشرار فتبقى في عمائها وجهالتها معذ"بة متألمة حزينة خائفة إلى يوم القيامة ، والأشرار فتبقى في عمائها وجهالتها معذ"بة متألمة حزينة خائفة إلى يوم القيامة ، ثررة إلى أجسادها التي أخرجت منها لتحاسب وتجازى بما عملت.

والدليل على صحة ما قلنا وحقيقة ما وصفنا قول الله ، عز" وجل « النار يعرضون عليها غدو" وعشياً ويوم تقوم الساعـة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . وقال ؛ عز" وجـل : « ولو ترى إذ الظـالمون في غمرات الموت

والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بماكنم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، وقال تعالى: «وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » وقال « ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار » الآية. وقال تعالى: «يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين » وآيات كثيرة في القرآن في هذا المعنى تدل على بقاء النفس بعد الموت إماً منعّمة ملتذ وإما متألمة معذ بة

وفيما ذكرنا كيفاية لمن اكتفى ونصَح لنفسه واهتم لما بعد الموت وتفكر في أمر المتعاد ، واستعد للرحلة وتزوُّد للسفر ، وزهد في الدنيا ورغب في الآخرة قبل فناء العمر وتقارب الأجل والفوت وأرجو أن يكون ما قلناه كفاية" في التدليل على وجود الروحانيين وأصنافهم في هذه الرسالة وفي رسالة السحر والطـّلـّـسمات، فقد ذكرنا أن بعض المتقدّمين زعموا أن النفوس تنقسم قسمين أحدهما لا يسكن الجئة ولا يتعلق بالأجسام، وهو ينقسم قسمين أحدهما خيّر بالذات وهم الملائكة والآخر شرير بالذات وهم الشياطين. ونفوس أخرى متعلقة بجثتة الكواكب لا تفارقها ولا تصبر عنها إلا بمقدار وهي متصرفة في العالم صنفين من التصرف أحدهما بطبائع أجسادها على ما هو مسطور في كتب أحكام النجوم والشاني بنفوسها ونفوس أخرى متعلقة بالأجساد لا تفارقها ولا تصبر عنها إلا بمقدار ما تفارق جثة لفسادها. ومن هذه الطبقة من النفوس نوع يسكن الجشة الإنسانية ولا يفارقها إلا كمفارقة النفس سائر ً أَشْخَاصُ الحِيواناتُ والنباتاتُ ، ومصيرِها إلى مجر طوس التعذُّب هناك إلاَّ أن تطلب الإيقاف في الهبوط إلى مادة تُصلُح لسكناها وتتمكن من درك نجاتها – على ما ذكرنا بشرح طويل في رسالة علم النجوم والسعر والطُّلُّسمات ــ وأما الجنس الآخر من الروحانيين المسبَّين في مواضع كثيرة

١ طوس: من أساء القمر .

بالشياطين والجن وسائر أجناس أرواح السوء ، فالقرآن بملو، بذكرهم أيضاً ، وكتب النصارى خاصة وما يتلونه في بيتعهم يتكرر فيه ذكر الشياطين وأفعالهم مع المسيح ، وفي الإنجيل ذكرهم في عدة مواضع، فاقرإ الإنجيل أيها الأخ ، أيدك الله ، وكتاب رسائل « قولوا من » فإنك ترى فيها من هذا الفن سبباً كثيراً ، لولا خوف الإطالة لذكرنا لك منها ، فنزيدك معرفة بصحة ما قلنا من وجود الروحانيين وأفعالهم في هذا العالم

واما في القرآن من ذكر ذلك فكثير أيضاً ويطول ذكره كله ، ولكن نذكر منه الآن ما يحضر ذكره في هذا الوقت لتعلم أيها الأخ ، أيدك الله ، بُطلان ما يقوله هؤلاه القوم في تكذيب القول بوجود الروحانيين وجعودهم لأفعالهم الظاهرة، فمن ذلك في سورة البقرة : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين » فهذا القول الذي نطق به القرآن يدل على وجود إبليس الذي لا نواه بأبصارنا ولا نوى قبيله وهو يرانا وهو لا تدركه حواسنا مع شهادة القرآن بوجوده

وقال ، عز وجل ، أيضاً في هذه السورة: «فأزلتهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو» فكيف نكذب بمن هذا فعله ? وقال فيها « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليان وما كفر سليان ولكن الشياطين كفروا يعلنبون الناس السحر » .

وقال عز ذكره ويا أيها الناس كلوا بما في الأرض ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » وفيها و الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا »

وفي سورة النساء: ﴿ إِن يَنْ حَوْنَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَائِكَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مِنْ دُونَ الله فقد خسر شيطاناً مِنْ دُونَ الله فقد خسر خسراناً مَنْ يَنْ وَ وَمَا يَعْدُمُ الشَيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً ﴾ خسراناً مَنْ أَنْ وَفِيها ﴿ وَمَا يَعْدُمُ الشَيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً ﴾

وفي سورة الأنعام ﴿ وإما يُنسينُّكُ الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع

القوم الظالمين ، وفيها «كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران النع ، وفيها : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدو ما شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاه ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ، وفيها « يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم ».

وفي سورة الأعراف: «ولقد خلفناكم ثم صورتاكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن مع الساجدين، وفيها: «يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يواكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون »

فأي ذكر أبين من هـذا وأقوى شهادة"عـلى وجود الروحانيين وأفعالهم العظيمة القوية ?

وفي هذه السورة أيضاً و فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما ، وفيها: ويا بيني آدم لا يفتننكم الشيطان ، وأي شيء يكون من التحذير أكثر من هذا ? وفيها وقال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها ، وفيها و ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس، وفيها : وان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبلسون ،

وفي سورة الأنفال ووإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب »

وفي سورة يوسف ( من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ،

وفي سورة إبراهيم « وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وماكان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما

أشر كتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب ألم ». وهذا من قول الشيطان عن نفسه ! وأما فعله بهم فمما يجب أن يفكر فيه ويتأمله كل من يكذّب به وبوجوده ويجعد أفعاله .

وفي سورة الحجر والجان خلقناه من قبل من نار السموم ، وفيها و إلاً إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ، وفيها قال : ﴿ يَا إَبِلْيُسُ مَا مَنْعُكُ أَنْ تُسْجِدُ إِذْ أَمْرِتُكَ ، .

وفي سورة النحل: ووإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي سورة بني إسرائيل و وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلأ إلليس قبال أأسجد لمن خلقت طيئاً قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً واستغزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم مسايعدهم الشيطان إلا غروراً ». وفيها: وقل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون عمله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ».

وفي سورة الكهف: « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاَّ إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً » .

وفي سورة الحج « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى التي الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكم » وهذا أيضاً من فعله حتى بالأنبياء ، عليهم السلام ، فتلافاهم الله بنسخ ما قد فعله الشيطان لهم .

وفي سورة الفرقان ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لَلْإِنْسَانَ خُذُولًا ﴾

وفي سورة النمل : • قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين » . وفي سورة القصص وهذا من عبل الشيطان إنه عدو مضل مبين ، .
وفي سورة سباً «ولسليان الربح غدو ها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ، وفلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ، وفيها «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ،

وفي سورة الصافات « إنّا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يستّبعون إلى الملإ الأعلى وينقد فون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب إلا من خطف الحطفة فأنبعه شهاب ثاقب ». وفيها: وطلعها كأنه رؤوس الشياطين »

وفي سورة ص « والشياطين كل بنّاء وغواص » « وآخرين مقرّانين في الأصفاد » وفيها « إذ قبال ربك الملائكة إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلاّ إبليس استكبر وكان من الكافرين ، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين ? »

وفي سورة حم السجدة: « ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا لكونا من الأسفلين »

وفي سورة الأحقاف ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكُ نَفْراً مِنَ الْجِن يَسْتَبَعُونَ القرآنَ فَلَمَا حَضَرُو ۚ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَا قَضَى وَلُوا إِلَى قُومُهُمْ مَنْذُرِينَ ﴾

وفي سورة الذاريات و وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعبون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ، .

وفي سورة الرحمن و وخلق الجان من مارج من نار » وفيها و يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلاَّ بسلطان »

و في سورة الملك « ولقد زينًــا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناهــا رجوماً

للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير »

وفي سورة الجن: «قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرئشد فآمناً به ولن نشرك بربنا أحداً » وفيها «وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجين على الله كذباً » وفيها « وأنه كان رجال من الجن فزادوهم رهقاً »

و في سورة الناس « من الجنة والناس »

فهذه الأقاويل كلها على كثرة معانيها وفنون ورودها وعدد جهاتها التي حكيت عنها أتراها كلها إشارات إلى معدوم وغير موجود فقد ذكرنا منها ما فيه كفاية لمن اكتفى وترك المكابرة. ثم قد استشهدنا بعدها ببعض من عشرين سورة بما يدل على صحة ما قلناه فيا تقدّم بما يكفي ويقنع من كان منصفاً ، والآن قد وجب أن نقطع الكلام في هذا لأنّا قد بلغنا منه غرضا الذي قضيناه به ، والحمد لله كثيراً ونسأله أن يوفقنا أيها الأخ للسداد ، ويهدينا وإياك سبيل الرشاد وجميع إخواننا الكرام حيث كانوا في البلاد ، بمنته وكرمه ، وهو حسبنا ، وله الحمد دائماً أبداً كما هو أهله ومستحقه

تمت رسالة في كيفية أحوال الروحانيين ويليها رسالة في كيفية أنواع السياسات وكميتها

# الرسالة التاسعة من العلوم الناموسية والشرعية

في كيفية أنواع السياسات وكميتها (وهي الرسالة الحبسون من رسائل إخوان الصفاء)

# بسم الله الوحين الوحيم

الحمد لله وسلام على عِباده الذين اصطفى ، آللهُ خير أمَّا يُشرِكون ?

اعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنّا قد جعلنا في كل رسالة من رسائلنا فصلاً جعلناه من لبّها وخالصها ، إذا رُوفّت له من فهمه وعمل به نال السعادة في الدنيا والآخرة ، وقد لحبّصنا ما أوردناه في رسائلنا الإحدى والحبسين ، في رسالة مُفرَدة عن الرسائل سميناها و الجامعة ، وهي خارجة من جملة الرسائل ، أوردنا فيها بيان ما أخبرناه في غيرها بأخص ما أمكننا منه ، فليس تكاد تجتمع رسائلنا كلها عند رجل واحد إلا من سهيل الله تعالى له ذلك ، فعملنا تلك الرسالة لتنوب عن أخواتها ، غير أن الأصوب والأجود عندنا أن لا تقرأ الرسالة الجامعة إلا بعد قراءة رسائلنا الإحدى والحدين فإنه إذا قرأها بعد قراءة هذه كثر نفعه وانفتح عليه ما انفلق من رسائلنا ، وإن وجدها وفاتته الرسائل أو بعضها لم مخل من فوائدها

وأما هذه الرسالة فقد وسمناها بالسياسة والرياسة لتحميل نفسك على موجبها

وتقرأها على من يخصك من إخواننا الكرام ... رحمهم الله \_ وتُذاكِرَهم في أوقات نشاطك ونشاطهم فإنك لا تخلو من فوائدها

ونحن نأمرك أيها الأخ السعيد \_ بعد وقوفك على هذه الرسالة \_ أن تتبع ما أمرناك به فإنك تنال السعادة العظمى ديناً ودنيا إن شاء الله تعالى ، وإنحا سميناه الفصل الجامع لأنه جمع أصل سعادات المنافع إن شاء الله عز وجل .

واعلم أن منفعة الإنسان تكون من وجهتين لا ثالث لهما دُنيوية وأخروية وجسمانية ونفسانية. وإذا كملت للإنسان هاتان السياستان استحق اسم الإنسانية وتهيأت نفسه لقبول الصُّور الملككية والانتقال إلى الرتبة السماوية عند مفادقة الجسد بالحال التي تستى الموت النازل عليه والاضمحلال الواصل إليه

وإنما جمعنا لك في هذه الرسالة وصف السياستين ليحصل لك بها الكمال في المنزلتين فترقى بها إلى منزل السعداء في الدارين ، فعليك بالاحتفاظ والصيانة له ونريد أن نصف لك صفة الذين يصلئح أن تنلقي إليهم وتمن بها عليهم ونختصر في ذلك بأن نقول من كان صفته صفتك وطريقه طريقك فلا تبخل عليه فإنه لا يحل أن تمنع الحكمة أهلها ، بل تلقيها إليه إذ كان فصلا جامعاً للخيرات وقولاً تكمل به السعادات وينزل على العامل بعلمه البركات

واعلم أيها الأخ أنه لمـــا وأيناك منهيئاً لقبُول الفوائد العقلية والصنائع العمكية ، واسع النفس الناطقة لقبول الفوائد العقلية والذخائر العلمية الرّبّانية ، واهداً في الدنيا، قليل الرّغبة فيها ، منهاوناً بما لا يهتك من لذاتها ومحبوباتها ، منصرفاً عنها متنزهاً عن شهواتها ، مترفعاً عن ملاذ ها ، قانعاً باليسير من قدُوتِها ، صادفاً عنايتك بكليتها إلى صلاح نفسك الزكية وروحك الطاهرة المضيئة ، تنتقل من بلد إلى بلد ومن بقعة إلى بقعة طالباً للعلم مشتملاً برداء الحيام ، حسن العبادة كامل الزّهد بأخلاق وضية ، وآداب مككية ، ونفس أبية ، وصورة جميلة ، وخلقة معتدلة ، وآلة كاملة ، وذهن صاف ، وخاطر مُدرك ، وقلب خاشع ، وطرف دامع ، وتأملناك تأمل من حقّق فيك

ظنه وصد قته عنك فراسته لما استجلاك بنور الله الذي أودعه فيك تنظر به إلى مخلوقاته وتنضن به قراءة آياته كما قال الحكيم الصادق ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله: « المؤمن ينظر بنور الله » وقال تعالى: « يسعى نورهم بين أيديهم». ونظر ناك بهذا النور الموهوب لنا ، المجعول أولاً في أبينا إبراهيم حتى رأى به ملكوت السموات والأرض ، وكان به من الموقينين وصار وراثة تنتقل في ذريته الذين اتبعوه كما قال « فهن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم »

ولما رأيناك بهذه الرؤية الصادقة بعد اجتهادك وحرصك على الوصول إلينا وشدة الطلب لنا ، وخلاصك من دياجي ظلمات زمان الجور ، وغلبة الشياطين ، وكثرة أعوان الظالمين ، وخبول الحق وانقطاع أهله بأنفسهم عن الجمهور والرعاع ، وتوعر طرقه وسببله ، فكنت من بين أهل زمانك كقادح زناد في ليلة ظلماء ذات رياح عاصفة ، وظلمات متراكمة ، وأهوية باردة ، يويد الاستضاءة بنوره في طريق فقد أدلئته واندرست معالمه ، وذهبت دلائله ، ولم يبق منه إلا مسلك وعردار العلامات ، يصعب السلوك فيه والقصد لديه ، إلا على أصحاب اقتفاء الآثار الحفية بمعرفة سبقت عندهم بها ، وعلامات وصفت لهم وخفيت على الذين يويدون إطفاء نور الله بذهابها وإزالتها، لئلا تشرفع حبة الله من أرضه وتنمي آثار حكمته .

فلما أورت لك الزناد بنوره ودلئك الدليل بظهوره ، حتى وصلت إلى بقعة من بقاع الجنة وروضة من رياض الأرض التي بها تبدّل الأرض غير الله الأرض بوم العرض ، فيها « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » « تراهم ر كعاً سُجّداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً » الآية . وهم على شاطىء البحر المحيط من وراء جبل قاف عند عبر خط الاستواء ، وهي بقعة يُجمع طرفاها ما بين شُعاع الشمس عند طلوعها وغروبها ، يرى منها المنازل الثاني والعشرون المهيأة لمسير القمر وهي

بقعة عالية على مـ تن جبل الأعراف. فلمـ اتخلّصت من أسفل السافلين حتى وصلت إلى أعلى علين بوحدتك وانقطاعك وغربتك عن أهلك وأوطانك وأحبائك وجيرانك وأصدقائك وأخلائك ، وذهاب نعيم جسمك ، وفقد مالك وولدك ، وصبرك على الفتن والبلوى ، وركوبك مطية الصبر ، وسلوكك في طريق وعر ، وارتقائك على جبال يصعب على غيرك طلوعها ، وهبوطك في أودية لا يسهل على غيرك الهبوط فيها ، فكنت ما بين جبل ترتقيه ، ووحش مُهلك تتقيه ، ومهمه داثر شاسع تخشى أن تضل فيه ، فلم تزل بين شدائد متكاثفة ، وأهوال مترادفة كصاحب سفينة في مجر مظلم في ليل مغيم عوله الأمواج من كل مكان ، وهو صابر على ما حل به ، يدعو إلى رب الوسيلة إلى الحلاص والنجاة مما هو فيه ، فهو بسكتانه يدير سفينته ، ويتجنّب بها موارد الهلكة بمعرفته وبما ألهمه الله سبحانه من العلم والعمل بما يكون به غاته فلم تزل تلك حاله حتى وصل إلى مكان بُغيته ومقر طمأنينته

فلما وصلت أيها الأخ السعيد إلينا ، واطلعت علينا ، وامتحناك بجيث نواك كما يمتحن مثلك بمن يصل إلينا ويرد علينا ، فرأيناك صابراً نعم العبد لله عز وجل ، ولما رأيناك بهذه الصفة وعرفناك بهذه المعرفة لم يحل لنا ولا وسعنا في ديننا أن نكتهك النصيحة ولا نؤد ي إليك الأمانة لثلا ترانا بعين الحيانة ، وليصح عندك قول نبيك الصادق الفاضل السيد الكامل «سافروا تكفتوا » فتعود راجعاً بعد طول سفرك بلا غنيمة تغتنمها ولا حاجة تبلغها ، فرأيناك وكان بالله توفيقنا بما رأيناه بإلهام منه لنا ووحي إلينا في رؤيا صادقة أراناها بمته أن نجعلك داعياً إلينا ، ودالا علينا ، ومبشراً بظهور أمرنا وانكشاف سرتنا من رأيته من إخواننا وأهل ميلئنا، إذ كانوا لا يكدرون على ما قدرت عليه ، ولا يصلون إلى ما وصلت إليه ، لتعذير الأمور عليهم ، وصعوبة الزمان عليه ، ولا يصلون إلى ما وصلت إليه ، لتعذير الأمور عليهم ، وصعوبة الزمان

لديهم ، والأسباب المانعة والحوادث القـــاطعة وقد اخترنا لمُقامك موضعاً تسكن فيه وتأوي إليه لا تصل فيه إليك أيدي الظالمين .

#### فصل

فإذا أنت وقفت على ما نلقيه إليك في هذا الفصل فاعتمد عليه واسكن إليه ، فإذا صرت إلى حيث كنت قبل وصولك إلى حيث وصلت ، فابن لك داراً من القناعة ، وشيد بنيانها وارفع حيطانها واجعل بابها من الزهادة ، واجعل حاجبك عليها الفقر ، واجعل وطاءك وغيطاءك ترك القنية إلا ما تسده به الجوع وتستر به العورة

واعلم أن هذه الدار إذا سكنتها أمنت من قطاع الطريق واللصوص ومصادرة السلطان وحسد الإخوان ، وقل جادك وبعد على الناس مزارك ، فإذا بنيت هذه الدار على هذه الأركان فليكن مقامك فيها على وجل وخوف من التواني عن شيء من إقامة السياسة النفسانية ، وأن تتفافل عن عمل الأعمال الناموسية ، وليكن مقعدك من هذه الدار في صدرها بعد إحكامك جميع أمرها

## فصل في السياسة الجسمانية

فأما تدبيرك لجسك فإذا اخترت العافية التي لا يصل إلى جسمك معها الأذى من الغذاء، فليكن غذاؤك من الموجود غير الممتنع عليك صنفين ثالثهما الماء، إما ما ينزل من السماء أو ما ينبع من الأرض \_ ما تيسر لك . فإنك ما دمت على ذلك من قلة الأكل وترك الشبع وتعمد الجوع في الأوقات التي يصلح فيها استعماله كانت طبائعك على حالها لا يزيد فيها ما مجتاج أن تنقص ،

ولا ينقص منها ما تحتاج أن تزيده . فإن كانت العوارض النازلة بالجسم ليست من قِبَل الغذاء ولا من جهة التغافل عن إصلاحها ، نظرتها إن كانت من جهة اختلاف الأهوية المتصل بالجسم منها الأذى عد لتها بما يصلح لها بما علمته من السياسة الطبية، وإن كان ذلك بموجبات أحكام النجوم وما قد و فيها اطمأنت نفسك وحسن الصبر بك ولم تنهم نفسك أن الأذى دخل على جسمك من جهة تفريط في الغذاء ولا إكثار من الأكل والشرب

واعلم أيها الأخ البار" الرحيم أنك إذا لم تحميل على جسمك من المآكل والمشارب والباءة والحركة إلا معتدلاً لاز متك العافية وعد مت الأسقام. ومع ذلك فاعلم أن الأسقام والآلام لا تدخل على الأجسام إلا بموجب حركة نجومية ومقادير سماوية ، وكذلك زوالها ، وإنما صار ذلك مقد را على الأجسام من أجل أنها ليست هي الذات الباقية ولكنها ذات فانية ، فلذلك وصل إليها التغيير والاضمحلال والتقلب والزوال وأكثر الناس إذا نزلت الآلام والأسقام اتهموا فيها نفوسهم من كثرة ما يستعملون من المآكل والمشارب ، فيكثر غمهم وتدوم حسرتهم ، حتى إنهم اتخذوا أنفسهم أعداء لهم يرجعون عليها باللوم والتأسف على ما فرط منهم فيكون ذلك أدو م

وإذا أنت تيقنت ذلك سكنت نفسُك وطاب لها الصبر على الأسقام النازلة والأعلال الواصلة إلى الجسم واجعل أكثر شوقك إلى الحلاص من هذه الدار ومفارقة هذا السجن لأنك إذا خرجت منه قدمت على ربك

واعلم أيها الأخ أنك لا تقدم على ربك ولا تصل إليه وصولاً يجازيك به مجازاة من يستحق الثواب وأنت على هذه الحال فإذا نحقق عندك ذلك هان الموت عليك فتمنيته وطابت نفسك فإذا حدثت تلك العلل والعوارض المنحليلة لتركيب الجسد بموجب الأحكام المقدرة ولم تركي لنفسك في ذلك أمراً وصل ذلك إليك من جهته فليس بموصله إليك إلا الحكم المراد به

صلاحك وخلاصك ونجاتك ، فتفرح بذلك ولا تحزن كما مجزن المنتخذون في أنفسهم بأجسامهم وفي أجسامهم بأنفسهم إذا نزلت بهم الأعلل والأمراض ، فيكثر خوفهم ويدوم حزنهم فزعاً من الموت ، وهم يعلمون أنه لا بد ملاقيهم ، فحسرتهم لا تنقضي وغبهم لا يفني ! قد اشتغلوا بصلاح أجسامهم وأمر دنياهم عن صلاح أنفسهم وآخرتهم فهم مستعجلون نعيماً زائلًا وسقماً إليهم واصلاً ، فهم لا يخفف عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيمونوا موت الياس منها والانقطاع عنها

فإذا علمت ذلك وتدبرته وفهمته جعلته امامك في سياسة جسمك وتدبير جسدك فهذه سياسة يختص بها جسمك الكثيف الذي ليس له مقر إلا في الدنيا ، ولا مكان إلا في الأرض ، ولا صفة إلا الطول والعرض والعمق وما يحوبه وما يحيط به واعلم أنه محمول لا حامل ، كما ظن كثير بمن لا علم عندهم ولا معرفة معهم أن الجسم حامل النفس وأنها زربدته وصفوة طبائعه ، وأنها تقركى بقوة الغذاء ، وتضعف بضعفه ، وليس الأمر على ما ظنوا ولا القضية كما توهموا ، وإنما النفس حاملة للجسم وأعراضه ، وهي الذاهبة به في الجهات التي يجب لها ، وهي معه تدبره في بحيثه وذهابه ، وبها يستقر على ما الجهات التي يجب لها ، وهي معه تدبره في جيثه وذهابه ، وبها يستقر على ما إلى أسفل بحيث يكون له ثبات القد مين في الهبوط ، وإما طلوع إلى فوق بحيث يكنه مثل ذلك وأما استواء طيران في الهواء وطلوع إلى السماء ، فإنها لا يمكنها بهذه الطينة الكثيفة ترقيبها إلى هناك ، بل يمكنها الصعود عبه حردها إذا تخلصت منه وانفصلت عنه

وذلك أن السفينة في البحر المُحكَمة الآلة ، المُتقَنة الأداة ، تمر فيه بمن يرب أَمرها ، ويصلح حالها ، ومع ذلك فإنها لا تسير إلا بهبوب الرياح القائدة لها إلى الجهة التي يختار صاحبها ، وإذا سكنت الريح وقفت السفينة عن ذلك الجريان ، كذلك جسد الإنسان إذا فارقته النفس لا تتهيأ له تلك الحركة

التي كان يتحرك بها مع النفس ، ولم يعدم من آلته شيئاً ، ولا ذهب منه عضو من الأعضاء إلا ذهاب الروح منه فقط ! والبرهان أن الريح ليست من جوهر السفينة ، ولا السفينة حاملة بل الريح محرك لها فإذا صح أن الريح محركة للسفينة وليس من جوهر السفينة ، ولا تقدر السفينة ومن فيها على استرجاع الريح بعد ذهابها مجيلة يعملونها أو صنعة يصنعونها ، كذلك ليست الروح من جوهر الجسم ، ولا الجسم حامل للروح ، ولا يتقدر أحد من العالم على استرجاع النفس إذا فارقت الجسم

فيا ليت شعري كيف يفسد هذا البرهان إلا بمكابرة العيان! فإذا تحققت ذلك وعلمت أن جسمك إنما هو سفينة معدة لهبوب الرياح ونزولها عليها، علمت أن هلاك السفينة \_ إذا هلكت \_ يكون من حالين إما بفساد من جهة جرمها وانحلال تركيبها فيدخل الماء ويكون ذلك سبب غرقها وهلاكها وهلاكها من فيها إن غفلوا عنها ولم يتداركوها بالإصلاح والتفقد لها، كهلاك الجسم من غلبة إحدى الطبائع متى تهاون صاحبه وغفل عنه ، كذلك كانفس لا تبقى مع الجسد إذا فسد مزاجه وتعطئل نظامه وضعفت آلته ، كالا يتهيئاً للربح أن تعود للسفينة كما كانت تسوقها قبل غرقها ، والربح موجودة في هبوبها غير معدومة من الموضع الذي كانت السفينة فيه قبل هلاكها، كذلك النفس باقية "في معادها كبقاء الربح في أفقها بعد تلف الجسم ، وإنما يكون الغرق للمركب بفساد آلته وهلاك الجسم بفساد مزاجه وغلبة طبائعه

وأما القسم الثاني فهو أن يكون المركب هلاكه بقو"ة الربح العاصفة الهابة، الوارد منها على السفينة ما ليس في وُسع آلتها حَمله، ولا القدرة عليه، فتضعف الآلة وتنكسر الأداة ، فإن كان من فيها من أهلها عارفين موجب ذلك الأمر من نزول ذلك العاصف، وأنه بموجب المقدار اطمأنت نفوسهم وسلموا إلى ربهم ، ووعظ بعضهم بعضاً ، وصبروا على ما نالهم ، فإن زاد بهم الأمر حتى يبطح السفينة ما يكسرها ويكون منهم ما قضى ، كانوا مطمئني النفوس

ولا يتهبونها ، إنما أصابهم ذلك لتغريط وقع منهم ، كذلك الاحوال العارضة للجسم من جهة الأحكام الفلكية والحركات النفسانية المنبعثة أولاً من النفس الكليّة الـتي تذهب بالأجسام وتهدمها لا دواء للمعالج والطبيب ولا للمريض أيضاً فأما الصبر عليها وقلة الجزع منها إلى أن تزول أو يكون بها الانتقال إلى دار الميّعاد ، فأحق ما صبر عليه وأولى ما استجيب له. وبهذا الاعتقاد صح أن النفس هي جوهر غير الجسم وأنها هي الحاملة له المبتلاة به . فإذا تصورت ذلك وصح عندك وتم لك العمل بهذه السياسة ، فقد استراحت نفسك من الهم والغم من أجله وبسبه

# فصل في السياسة النفسانية

فبكون أخلاقك رضية ، وعاداتك جبيلة ، وأفعالك مستقيمة ، تؤدي الأمانة إلى أهلها كائناً من كان من ولي وعدو ، وتأخذ نفسك بجفظها ، وترعى حق من استرعاك حقها ، وتحسن مجاورة جارك ، وتصفي مودة صديقك ، وتخلص المحبة لمحبك ، مع قلة الطبع وإزالة الفزع في مستعجل زائل وحادث نازل ، وتريد للفير ما تريد لنفسك ، فقد جاء في كلام بعض الناس: «إن المؤمن لا يكون مؤمناً حقياً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه ، وليس هذا من جيد الكلام ! وإنما قال الحكيم الفاضل (عم) «إن المؤمن لا يكون مؤمناً حتى يرضى لنفسه » وهذا من شريف الكلام

وسبيلك أن تعو"د نفسك عمل الحير لأنه خير ، لا تريد بفعلك عوضاً ، ولا مجملك على فعله خوف. فمتى فعلت لطلب المكافأة لم يكن خيراً ، وإن لم فطلب المكافأة ، وإن أردت الذكر والاسم ، كنت أيضاً منافقاً ولم يكن خيراً ، والمنافق لا يستأهل أن يكون في جوار الروحانيين

وأما سياسة الأهل من الإخرة والزوجة والأولاد والعبيـد ومن يجري

منك بجراها في النسبة الجسمانية فيجب عليك أن تسوسهم سياسة لا اختلاف فيها، وتُجريهم على عادة لا تَعدِل عنها إلا بجرانع مانعة وأسباب قاطعة، لئلا ترجيع باللوم على نفسك إذا جنوا عليك وتغيروا عمًّا كنت تعهده منهم وتعرفه فيهم بحسب تغير سياستك واختلاف عاداتك، فتنسب التفريط إلى نفسك فيكثر غملك ويبدو همك فإذا سستهم سياسة آلفتهم إياها ورتبتهم عليها استراحت نفسك، مع أن الأحب إلينا والآثر عندنا الانفراد والوحدة، ولكن لا يكاد يتهيأ ذلك لجميع إخواننا، ولا نأمرهم به أيضًا لئلا ينقطع الحرث والنسل

وإذا فعلت ذلك أحكمت سياسة الاهل وخصوصاً النساء ، فأكثر تفقد أحوالهن في كل وقت فإنهن سريعات التلو"ن ، كثيرات التغير ، يتغير ن مع الساعات ، ويضطر بن على الأوقات ، فيكون صفحك إليهن كثيراً ومن غير شعار منهن أن تكون مراعياً أحوالهن ، ولا يغروك منهن صلاح تعرفه فيهن فقد أنبأناك أن تلونهن كثير ، وأن استفساد هن سهل يسير ، إلا من عصمها الله تعالى منهن ، وقليل ما هن ".

وأما أولادك وغلمانك وحواشك فإياك أن تنظهر لهم فاقة بعد أن تقوم بواجبك المفروض عليك ، فإنه متى ظهر لهم منك اختلال أو حاجة نقصت منزلتك وقيضر موضعك ، فلم يقم لك وزن ، ولا قامت لك هيبة ، ولا حاجة بك إلى أن تكشف فاقتك إلى من لا يزيد شكواك إلا تُذلا ومهانة ، بل ضع عُذر ك عند كل واحد منهم على وجه لا تُنسَب معه إلى فاقة ، وقف فهو أعود وأصلح

# فصل في سياسة الأصحاب

اعلم أيها الأخ أن سياسة الأصحاب لا تكون إلاَّ بعد المعرفة بهم والاطلاع عليهم ومعرفة أحوالهم ، أن لا مخفى عليك من أمرهم صغيرة ولا كبيرة ، لتسوس كل واحد منهم السياسة التي تليق به دنيا وديناً.

واعلم أنك متى كنت جاهلاً بمعرفتهم لم تتم لك سياستهم ولم تبلغ رضاءهم ، ولا يكونوا لك أصحاباً ، أو ما علمت أن صاحب الناموس لا يصاحب إلا من عرفهم وخبرهم فاطلع عليهم اطلاع الإحاطة بهم ? واحرس أن تباعد بين معرفتهم بك وبينهم لئلا يطلعوا عليك كما اطلعت عليهم ، فيأتوك من حيث أمنت ، لأنه ليس كل من يصاحبك يتحق لك أن تثق به ، ولا تطمئن إليه لأن كثيراً بمن يصحب الأنبياء إنما تكون صعبتهم لهم لوقوع الحيلة بهم ، ومرادم منهم الاطلاع على أسرارهم ليكشفوها ويظهروها لمن لا يعرفها وهم المنافقون

فيجب أن تنظهر لهم القرب بالبعد ، واللين بالفيلظة ، والأنس بالوكشة ، والكرم بالشع ، والانبساط بالانقباض ، والرحمة بالسخط ، والوعد على الجميل ، والوعيد على الذنب ، وقسبول التوبة باللين ، والموعظة بإلقاء العلم الجميل ، والموعيد على الذنب ، وقسبول التوبة باللين ، والموعظة بإلقاء العلم إليهم بمقدار ما مجتبلونه ومجسب ما يستوجبونه ولا يكن اعتقاد أهلك وذر يتك وأزواجك وبنيك مخالفاً لما يظهر من اعتقادك لأصحابك وإخوانك . فهتى لم يكن كذلك فلا أهل لك ولا أصحاب ولا دين ولا دنيا ولا علم ولا عمل! وكيف يجوز المعاقل العالم أن يكون له أهل يتدينون بدين ويذهبون عمل! وكيف يجوز المعاقل العالم أن يكون له أهل يتدينون بدين ويذهبون إلى مذهب هو يأمر أصحابه بخلافه ? بل الواجب عليه أن يكون أهله وأصحابه بمنزلة واحدة عنده في التعليم ، ولا يخص أصحاب النسب الجداني بما لا يبديه لأهل النسب الروحاني ، بل مجمعهم معاً في طريق واحد ويلقنهم التعاليم والمعادف والعبادات والغرائض ، فيأخذ كل واحد منهم مجسب قوته

واستطاعته ، فإن عد َل واحد من أهله وأقاربه إلى الضّد ما هو عليه ، خالفه بعد تبر ثه منه ، وأخرجه من جملته كما فعل دسول الله ، صلى الله عليه وسلم، بعمه أبي له ب وقال: «يا بني هاشم لا يأنيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم ، فإني لا أغني عنكم من الله شيئاً إلا بعمل صالح » وكما قال تعالى حكاية عن إبراهيم خليله ، عليه السلام « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبوأ منه ، وقال الله تعالى: « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، الآية ، ويكون يراعي أهل الذكاء والفطنة ومن يقصد الأغراض التي يويدها بكلامه ويومى، بها في إشارته ومخبّات جواهر، في تقاطيع أمث اله ونوادره ، فإذا عرفهم ميّزهم بنظر، وألقى القول إليهم في الاعتاد عليهم في تهذيب من دونهم عتى يُوصلوهم إلى مثل ما وصلوا إليهم في الاعتاد عليهم في تهذيب من دونهم حتى يُوصلوهم إلى مثل ما وصلوا إليه .

فإذا أحكمت هذه السياسة في الأصحاب والأهل ، الأقرب فالأقرب ، والأبعد ، فأحكم أمر العبادة والقرابين المقرّبة إلى الله سبحانه ، والأعمال المئزدلفة لديه .

# فصل في القرابين

فنذكر الآن العبادة والقرابين وهي نوعان لا ثالث لهما: قربانان مقبولان صادقان ، ودعاءان مستجابان ، وهاهنا قربان غير مقبول ودعاء غير مستجاب، وهو ما أخبر الله عنه أن ولدي آدم قرابا قرباناً فتُقبّل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ، ودعاء الكافر الذي هو في تباب الا يُقبل

فأما العبادتان فإحداهما الشرعية الناموسية باتباع صاحب الناموس،

١ تباب : خسار وهلاك .

والانقياد إلى أوامره ونواهيه ، والمسارعة إلى ما جاء به وقضاه وحكم به على من استجاب إليه ، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما ذكر أنه رضه من القرابين ، والعبادات ، والطهارات ، والصلوات ، والصوم ، والزكاة ، والحج ، والجهاد ، والسعي إلى البيوت العامرة والبقاع الطاهرة ، والإقرار بكتب الله ورسله وملائكته ووحيه ، وما شاكل ذلك في متوجبات أحكام الشرائع وإقامة النواميس ، والامتثال للأوامر والنواهي ، والنظر إلى أفعال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والاقتداء بأفعاله ، والتشبه به في جميع أفعاله ، كما قال الله ، والاعتمال في رسول الله أسوة حسنة ، ، والتضرع إلى الله سبحانه بالدعاء والابتهال في وقت الاجتماعات في الأعياد والجنمات ، وعند ظهور بالاعتال في وقت الاجتماعات في الأعياد والجنمات ، وعند ظهور الاعاد مهذا هو الدعاء المستجاب والقربان المتقبل

وأما العبادة الثانية فهي العبادة الفلسفية الإلهية ، وهي الإقرار بتوحيد الله عز وجل ، وقد تقدم ذكرها في صدر الرسالة الجامعة في شرح رسالة الأرغاطيقي تقف عليه إن شاء الله .

وأما الدعاء والقربان المقبول المستجاب فاعلم يا أخي أنك متى كنت مقصّراً في العبادة الشرعية فلا يجب لك أن تتعرض لشيء من العبادة الفلسفية وإلاً هلكت وأهلكت وضللت وأضللت ، وذلك أن العمل بالشريعة الناموسية ، والقيام بواجب العبادة فيها ، ولزوم الطاعة لصاحبها ، عليه السلام ، والعمل بالعبادة الفلسفية الإلهية إيمان "، ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون مسلماً ، والإسلام سابق على الإيمان كما قال الله تعالى على لسان رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، مخاطباً الأعراب المنافقين من أهل الشريعة الذين كانوا يظهرون الإيمان ويكتمون النقاق: « قالت الأعراب آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولماً يدخل الايمان في قلوبكم » وإنما تخصص أصحاب الرسول ، عليه السلام ، بعد وبالصبر الذي رأو هكان يستعمله في العبادة والطاعة لربه فرضاً على نفسه ، وتعليماً لأصحابه ، فقام بالأمرين ، وكمثل بالمنزلتين ، وحاز الفضلتين ، لأنه وتعليماً لأصحابه ، فقام بالأمرين ، وكمثل بالمنزلتين ، وحاز الفضلتين ، لأنه

كان ، عليه السلام ، مسلماً مؤمناً عارفاً بالدعاء في وقت الإجابة ، ولذلك كان لا يُردَ له دعاء ، وكان إماماً للمسلمين والمؤمنين عارفاً بالفلسفة الإلهية ولما عَتْتُ الفضيلة لواحد من أهله وأصحابه قال مفتخراً: ﴿ أَنَا أَرْسُطَاطَالُيسَ هَذْهُ الْأُمَّةُ ﴾ الأُمّة »

واعلم يا أخي أن اقتران العبادة الشرعية بالعبادة الفلسفية صعب جداً ، لأنها موت الجسد في أقرب الأوقات وحصر النفس عن الأمور المحبوبة بأسرها، وترك الرخصة في كل شيء منها ، والوصول إلى إدراك حقائق الموجودات بأسرها ونريد أن نشرح لك طرفاً منها فتحصل لك رتبة من الدرجة الأولى ، وهو شبه المدخل والمقدمة لك ، لعلك تقوم بشيء منها ، فيحصل لك رتبة من الدرجة من حد العبادة والدعاء في الأوقات المستجاب فيها من يدعو بذلك

## فصل

واعلم أيها الآخ أن أفضل الدعاء في السُّنة الشرعية والديانة الإسلامية في لية القدر ، وبعدها عيد الفطر ، وعيد الأضحية يوم النحر ، وعند البيت الحرام ، وبين الركن والمقام ، وعند معاينة هلال الفطر ، وعند بذل الزكاة لمستحقها ، ودعاء من يأخذها في وقت أخذها وطلبه إياها ، فإن هذا دعاء مستجاب وقربان مُتقبَّل

وأما العبادة الفلسفية الإلهية فإن أول درجة منها وهي التي كانت الفلاسفة القدماء والأجلة العلماء يأخذون بها أولادهم وتلامذتهم ، بعد تعليمهم أحكام السياسات الجسمانية والنفسانية والعبادات الناموسية الشرعية ، أن يكون لهم في كل شهر من شهور السنة اليونانية ـ على عدد التاريخ المعروف إلى حيث ينتهي من أراد الاقتداء بتلك السنة \_ ثلاثة أيام في كل شهر ينوم في أوله ،

ويوم في وسطه ، ويوم في آخره .

فأما اليوم الأول من الشهر فيجب له أن يتطهر أنظف طهود ، ويتبخر بأطيب ما يقدر عليه من البخور ، ولا يُفرط في طهارته وصلواته المفروضة عليه في شريعة الناموس ، فإذا انقلب من محراب صلاة العشاء الآخرة جلس يسبّح الله ويقدسه ويهلئله ويكبره إلى أن يمضي من الليل الثلث الأول ثم يقوم ويجدد الوضوء ويُسبغ الطهارة ليكون طهود على طهود ونود على نود ، ويبرز من بيته إلى أن مجصُل تحت السماء بحذاء الجدي وهو النجم الذي يهندى به ، قال الله تعالى: ﴿ وعلامات وبالنجم هم يهندون ﴾ فيتأمل الكتاب المنبين ويتدبر آياته ويرى الملكوت دائماً وهو يسبّع الله ويقدسه ولا يدع التكبير والتهليل ، ليكون من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ﴾ الآبة ولا يزال كذلك حتى يذهب من الليل الثلثان فيكون الثلث الأول قياماً بعبادة الناموس ، والثلث الثاني قياماً في التفكر في الملكوت

الزمان ويسعه المكان ولا يزالون كذلك بقية يومهم إلى الوقت من العيشاء الآخرة ، فيرجعون إلى منازلهم، ويتصرفون في معايشهم، ويقومون بواجبات أحكام أديانهم إلى اليوم الشاني ، وهو يوم ليلة البدر إذا است كملت استدارته وتمتت أنواره فيه ، في تلك الليلة وصبيحة ذلك اليوم كما فعل في اليوم الأول وأزيد قليلا، ثم كذلك إلى وقت الانصراف بعد العيشاء الآخرة من غد ليلة، ثم في آخر الشهر وهو اليوم الخامس والعشرون من شهره بينه وبين أول الشهر الجديد المستقبل خمسة أيام ، ويكون لمن اقتدى بهذه السنة في السنة ثلاثة أعياد

### فصل

العيد الأول يوم نزول الشمس بوج الحمل ، وذلك أنه في هذا اليوم يستوي الليل والنهاد في الأقاليم ، ويعتدل الزمان ، ويطيب الهواء ، ويهب النسيم ، ويذوب الثلج ، وتسيل الأودية ، وتحد الأنهاد ، وتنبع العيون ، وترتفع الرطوبات إلى أعلى فروع الأشجاد ، وينبت العنشب ، ويطول الزرع وينمو الحشيش ، ويتلألأ الزهر ، وتورق الأشجاد ، وتكمل الأنواد ، ويخضر وجه الأرض ، وتتكون الحيوانات ، ويدب الدبيب ، وتنتج البهائم ، وتدر الضروع ، وتنتشر الحيوانات في البلاد ، ويطيب عيش أهل البر ، وتأخذ الأرض ذ خر فها ، وتصير كأنها فتاة شابة طرية ، فيجب أن يكون ذلك اليوم عيداً يظهر فيه الفرح والسرود

وكان الحكماء في هذا اليوم يجتمعون ويجمعون أولادهم وشبان تلامذتهم بأحسن زينة وأنظف طهور إلى الهياكل التي كانت لهم، ويذبحون الذبائح الطيبة الطاهرة، ويضعون الموائد، ويكثرون البقول والألبان والحبوب بما تنبته الأرض فإذا أكلوا وفرحوا أخذوا في استعمال الموسيقي بالنقرات

المحرّ كة للأنفس إلى معالي الأمور ، والنفعات اللذيذة بتلاوة الحكمة ونشر العـلم ، فيكون بذلك راحة النفس وكمال الأنس ، فـلا يزالون كذلك بقيّة يومهم ثم ينصرفون إلى أشغالهم

ولهذا اليوم اسم باللغة اليونانية معروف عندهم ، وهو اليوم الذي نزكت فيه الشمس رأس الحمل ، نوء الربيع

# فصل في العيد الثاني

فإذا نز كت الشمس أول السرطان فإن ذلك اليوم العيد الثاني نوء الصيف، وفيه يتناهى طول النهار وقيصر الليل، وانصراف الربيع، ومجيء الصيف، واشتداد الحر وهبوب السمام ، ونقصان المياه ، ويبس العشب ، واستحكام الحسب وإدراك الحصاد والمار، فيكون ذلك اليوم عيداً لاستقبال زمان جديد تابع للزمان الأول

وكانت الحكماء تجتمع فيه إلى الهياكل المبنيّة لذلك اليوم، لأنهم كان لهم لكل عيد هيكل لا يدخلونه بذلك الزّي إلا في يوم مثله، فيدخلون الهيكل المبني ويلبّسون الذي يليق بطبيعة ذلك البوج، وكذلك ما يكون يستعملونه من الطعام والشراب، ومساكان من الثار الآتي بين التيبيس والترطيب في الطبقة الأولى فإذا قضوا ما يجب عليهم في ذلك اليوم انصرفوا فلا يجتمعون إلى العيد الثالث وهو يوم نزول الشمس وأس الميزان

# فصل في العيد الثالث

فإذا نزلت أول دقيقة من برج الميزان استوى الليل والنهار مرة أخرى ، ودخل الحريف ، وطاب الهواه ، وهبت رياح الشمال ، وتغير الزمان ، ونقصت المياه ، وجفت الأنهار ، وقل ماء العيون ، وجف النبات ، فيكون ذلك اليوم أيضاً يوم عيد ، فيدخلون إلى الهيكل المبني لذلك اليوم ويكون استعمالهم من الأكل ما يوافق طبيعة ذلك اليوم والزمان ، ومن نشر العلم ما لاق به، ولا عيد لهم بعده إلى أن تبلئغ الشمس آخر القوس أول الجكامي.

#### فصل

العيد الرابع يتناهى طول الليل وقيصر النهاد ، ويأخذ الليل في النقصان ، والنهاد في الزيادة ، وينصرف الحريف ، ويدخل الشتاء ويشتد البود ، ويسخن الهواء ، ويتساقط ورق الشجر ، ويموت أكثر النبات ، وتنحجر الحيوانات في أعماق الأرض وكهوف الجبال من شدة البود فإذا كثوت الأنداء ونشأت الغيوم ، وأظلم الهواء ، وكلح وجه الزمان ، هزلت البهائم وضعفت قوى الأبدان ، ومنسع الناس التصرف والاجتاع بعضهم من بعض وينسر عيش أكثر الحيوان وكانت الحكماء تتخذ هذا اليوم يوم حزن وكآبة وندم واستغفاد ، وكانوا يصومونه ولا ينظرون فيه .

وإذا تأملت أيها الأخ هذه الأيام الثلاثة في السنة الفلسفية التي اتخذوها أعياداً وأفراحاً ، وكان فرحهم الأكبر في الأول منها ، ودونه في الأوسط ، ودونه فيا يليه ، وفي الآخر يوم حزن وكآبة ، إلى أن يستأنف الدور الآخر عند رجوع الشمس إلى أول برج الحمل ، وإذا أنعمت النظر إلى أعياد الشريعة الإسلامية وجدتها موافقة لها ، وذلك أن نبينا ، عليه السلام ، سَن " لأمته في

شريعته ثلاثة أعياد: فالأول منها يوم عيد الفطر وهو أعظم فرح يكون بخروج الناس من شدة الصوم إلى الفطر كفرح أهل الأرض بقدوم الربيع والحصب بعد ذهاب الشتاء ثم عيد الأضحى وهو يوم تعب ونصب لأنه يوم الحج ، فيكون الوفد الشرعي فيه 'شعثاً غُبُراً ، ويحتاج فيه إلى إراقة دم ، ويكون فرَحاً بمزوجاً بغم ونصب ، فيكون الفرح دون الفرح الأول كفرح الفلاسفة بالعيد الثاني من سنتهم ، إذ كانوا يستقبلون الهجير والرهضاء والسمائم وشدة الصيف

واليوم الثالث في السنة الشرعية يوم وصيته عند انصرافه من حِجّة الوَداع بغدير خُمّ ، وفرحه ممزوج ، لأنه خالط ذلك بنكث وغدر مُوافقاً للعيد الثالث الفلسفي المتقلّب فيه الزمان من الصيف إلى الحريف ، فتناهى حال الثار وأُخذها في النقصان والجفاف

واليوم الرابع هو يوم الحزن والكآبة، فهو يوم قُبُض فيه النبي، صلى الله عليه وآله، وإن كان عليه وسلم ، إلى رضوان الله ومحل كرامته ، صلى الله عليه وآله، وإن كان عيداً له لما وعده ربه تعالى بقوله: «وللآخرة خير لك من الأولى» فهو بانتقاله إلى جيوار الله وكريم فنائه عيد" له ، غير أنه مشوب" بمصاب أمته وانقطاع الوحي وفقدهم شخصه الكريم

واعلم أيها الأخ أن جماعة إخوان الصفاء أحق الناس بالعبادة الشرعية ، ومراعاة أوقاتها ، وأداء فروضها ، ومعرفة تحليلها وتحريمها ، لأن أخص الناس بها ، وأولاهم بحملها ، وأقرب الناس إلى من جاءت على يديه ، وأولاهم به ، وأحق الناس أيضاً بالعبادة الفلسفية الإلهية والقيام بها والأخذ لها والتجديد لما دثر منها فإذا أكملنا ذلك كانت لنا سُنة تالثة نتميز بها ونتخصص بعلمها ، ولنا أيضاً ثلاثة أيام نتخذها أعياداً ونأمر إخواننا بالاجتماع فيها والسعي إليها .

واعلم أيها الأخ أن أعيادنا هذه ليست تشابه أعياد الفلسفة ولا الشريعة في الحقيقة لكن بالمثل ، لأن أعيادنا ذاتية قائمة " بذواتها تظهر الأفعال عنها

وبها وفيها وهي ثلاثة أيضاً أول وأوسط وآخر ، والرابع أصعبها عملاً وأشدها فعلاً وأمثال هذه الأيام الأربعة التي ذكرناها ووصفناها في الزمان بالحركات الفلكية ومنوجيهات أحكام النجوم الربيع والصيف والحريف والشتاء . وفي الشريعة المحمدية والميلة الهاشية عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الغدير ويوم المصيبة به ، صلوات الله عليه وفي الشريعة الفلسفية نزول الشمس الحمك والسرطان والميزان والجكدي وفي الصورة الإنسانية أيام الصبا وأيام الشباب وأيام الكهولة وأيام آخر العمر ، به ذهاب الشخص ومفارقة الجسم للنفس ، ولذلك يبكى عليه ، ويكون عند أهله الهم والحزن واحده ، وتخطفوا من بعده ، وتفراق شهلهم ، وطمع فيهم عدواهم ، واعتصبوا حقهم ، وتبدا وا ، ثم خُتم ذلك بيوم كربكاء وقتل من قنيل من الشهداء ما افتضح الإسلام به

ومن قبله ما أنال أحق الناس بما قاسى أولاهم بالأمر من بعده ، ثم من بعد غيبة صاحب الشريعة ، صلى الله عليه وسلم ، قتل من بعده من أجلت أصحابه المساعدين له في إقامة الناموس معه مشل صديقه وفاروقه وذي النورين وما تواتر على أهله وأقاربه من المصائب ، فصار ذلك سبباً لاختفاء إخوان الصفاء ، وانقطاع دولة خلان الوفاء ، إلى أن يأذن الله بقيام أوهم وثانيهم وثالثهم في الأوقات التي ينبغي لهم القيام فيها إذا برزوا من كهفهم واستيقظوا من طول نومهم

واليوم الرابع يكون فيه حزنهم لغيبة سيدهم كما غاب أبوهم صاحب الناموس ، وما كان من الحزن والكآبة الواقعة بهم من بعده .

فأعيادنا أيها الأخ هي أشخاص ناطقة وأنفس فعَّالة تفعل بإذن باريها ما يُوحيه إليها ويُلهمها من الأفعال والأعمال فاليوم الأول من أيامنا والعيد الفاضل من أعيادنا هو يوم خروج أول القائمين منا ، ويكون اليوم الموافق له

لنزول الشمس برج الحَمَل لمجيء الربيع والحِصب والنعمة ونرول الرحمة والظنُّهور والانتشار ، وهو يوم فرح وسرور لنا ولجميع إخواننا

واليوم الثاني هو يوم قيام الثاني الموافق يوم' قياميه يوم َ نزول الشبس أول السّرَطان في تنساهي طول الليل وقيصَر النهار إذ كان فيه تصرّم دولة أهل الجنور وانقضاؤها وهو فرح وسرور واستبشار.

والبوم الثالث هو يوم قيامة ثالثنا الموافق لنزول الشمس أول الميزان واستواء الليل والنهار ، ودخول الخريف ، وهي مقاومة الباطل الحق ، وكون الأمر على خلاف ما كان عليه

ثم اليوم الرابع يوم الحزن والكآبة يوم رجوعنا إلى كهفنا وكهف التقيّة والاستتار، وكون الأمر على ما قال صاحب الشريعة «إن الإسلام ظهر غريباً وسيعود غريباً فيا طوبى للغرباء» فيكون الأمر على مثل ما نحن عليه في وقتنا إلى وقت البروز والحروج والرجوع بعد الذهاب كرجوع الشمس بعد ذهاب الشتاء إلى برج الحمّل «ذلك تقدير العزيز العليم» «وما منا إلا له مقام معلوم» «ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله »

واعلم يا أخي أن في هذه المدة يُميّز الله الخبيث من الطيّب ، ويرفع أهل العلم درجات لم يكونوا لينالوها إلا بصبرهم واحتسابهم في جنب ما يصببهم ، فلا تُنكِر أيها الأخ ما ذكرنا من أن الزمان لا يدوم بصفائه ، إن الصفاء إنما يُعرف بالكدورة ، والعدل بالجور ، والصحة بالسّقم ، وإنما صفاء إخوان الصفاء لما أخلصوا الصبر على البلوى في السرّاء والضرّاء ، واستسلموا لربهم ، وانقادوا إليه بنفوس طيبة ساكنة مطمئنة

واعلم أيها الأخ أن القربان كما ذكرنا قربانان شرعي وفلسفي لا ثالث لهما فأما القربان الشرعي فهو المأمور به في الحج من ذبح الحيوانات المذكورة الموصوفة على شرائطها من أجناسها المحمودة السالمة في المواضع التي يجب ذلك فيها، وأجلتها ما كان أكثر ثمناً، وأحسن صورة، وأجود غذاء لمن

يأكلها بمن يفرق فيهم ويشبعهم ويكفيهم فإذا خرج ذلك من حِلته ودُفع إلى أهله بنفس طيبة ونيّة صادقة كان قرباناً مقبولاً وكفيّارة نافعة ، ودعاء مستجاباً ، فهذا قربان شرعى

وأما الفلسفي فهو مثل ذلك إلا أن النهاية فيه التقرّب بالأجساد إلى الله سبحانه بتسليمها إلى الموت وترك الحوف ، كما فعل سقراط لما شرب السمّ المذكور قصّته في كتاب «فاذن »، وكاستبشار أرسطاطاليس لما نزل الموت به لما حزن عليه تلامذته وما كان من خطابه ووصيته المذكورة في رسالة «التفاحة »

واعلم أيها الأخ أن أعظم القرابين هو ترك النفس محبة الدنيا، والزهد فيها، وقلة الحرف من الموت ، وتمنيه

وأما قربان إخوان الصفاء فهو قربان يجمع هذه الخصال كلها بأسرها ، شرعيّها وفلسفيّها ، وهو التقرب بما تقرّب به إبراهيم من الكبش الممنون به عليه فداة لولده الذي قد رعى في أرض الجنّة أربعين خروفاً، فإن تمكنت أن تتقرّب بكبش رعى في أرض الجنة ولو شبراً، فافعل ولا تقعد عنه ، واجتهد في ذلك لتكون قد بلغت المجهود ، وأقمت المثل ، وعَمرت عالم الله تعالى ، وأرجو أن يوفقك الله لفهم ما تسمع ويجعلك من أهله

ولما كان هذا الفصل جامعاً للفضائل النفسانية، وعلمنا أنك منى امتثلت فيه الوصية ، كمُلت لك الصورة الملكية ، وكانت لك في متعادك مهيئاة لوصولك إليها ونزولك عليها ، ختمنا الرسالة بهذا الفصل وسميناه «الفصل الجامع للفوائد النافعة» وهو منها بمنزلة القلب من الجسد والرأس من البدن، وهو نهاية الغرض بعد الوقوف على ما فيها ، والارتسام بجميع ما رسمنا ، والاعتاد على ما وصفنا

واعلم أيها الأخ.أن كلامنا هذا تشهد بصحته العقول السليمة ، وتسكن إليه النفوس الصافية المشتاقة إلى ربها، وتعضده الآيات المكتوبة في الآفاق والأنفس،

وما في السموات والأرض، وما تدل عليه الكتب النبوية والتنزيلات السماوية، وأفعال الأنبياء واتفاقهم على هذه الأعمال التي ذكرناها، والسياسات التي وصفناها، وأفعال الحكماء من الفلاسفة القدماء، وبناؤهم المياكل في الأرض على مثال ما هي مبنية في السماء

واعلم أيها الآخ أن الشاك فيها ذكرناه، والراة فيا وصفناه معذور في ذلك لأنه جاهل لا علم له ولا معرفة عنده، فهو لاه في سكرته، وتائه في ضلالته! فمن أراد أن يعرف صحة ما قلنا، ويمتحن صدقنا من كذبنا، فليفعل ما فعلنا، ويبذل من نفسه ما بذلنا، ليحل له دخول الحرّم والوقوف على المقام وزمزم، فإن رأى ما يؤيد الشريعة المحمدية والميلة الهاشمية ويقويها، وينفي عنها شُبّه المُلحدة وجَحَدة الأنبياء، فيقيم معنا بالرحب والسعة له ما لنا وعليه ما علينا، وإن رأى ما ينال في الشريعة فهو معذور في رفضه، مثاب في ما علينا، وليس على ما خرج منه ثواب يمنعه من العود إليه وقد جاء في الحبر عن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا يمين في معصة الله». بلسمنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا يمين في معصة الله». بلسمنا الله المنار الرحيم منازل الأبرار، ونجاك وإيانا من عذاب النار وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد والقفار إنه جواد غفيار

غَنْت الرسالة التـاسعة في كيفيّة أنواع السياسات وكميّتها ويليها رسالة في كيفيّة نضد العالم بأسره

# الرسالة العاشرة من العلوم الناموسية والشرعية

في كيفية نصد العالم بأسره

( وهي الرسالة الحادية والحبسون من رسائل إخوان الصفاء )

## بسم الله الوحمن الوحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، آلله خير أمَّا يُشرِكون ؟

اعلم أيها الأخ ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن العالم الكبير بأسره كرة " واحدة تنفصل إحدى عشرة طبقة تسع منها هي أفلاك كثريّات مُجوَّفات مُشِفِّات ، وكواكبها أيضاً كلها كثريّات مستديرات مضيئات ، وحركاتها كلها دُوريات

وذلك أن الفلك المحيط بجميع ما يحوي من الأفلاك والكواكب يدور حول الأرض في كل أربع وعشرين ساعة سواة دورة واحدة ، وكذلك كل كوكب يدور في فلك مختص به أو دائرة حركة دورية في زمان معلوم ، وكلما دارت دورة استأنفت ثانية ، كما وصفنا في رسالة مدخل النجوم ورسالة السماء والعالم ورسالة الأكوار والأدوار. ودون فلك القمر كر تان إحداهما النار والمواء ، والأخرى الماء والأرض ، وكل واحد منهما كري الشكل ، عيطات أواخرها متصلة بأواثلها

بيان ذلك أن النار متصل أولها بفلك القمر وآخرها بطبيعة الزمهرير ، والزمهرير آخر و متصل محيط بالمهاء والأرض ، كما وصفنا في رسالة الآثار العملوية وأما الأرض بجميع بجارها وجبالها فكرة واحدة وإذا اعتبر بشكل الجبال والأنهار على بسيط الأرض ، وتأمل ، تبيّن أن كل واحد منها كأنه قطعة قوس من محيط الدائرة وأما شكل البحار فكل واحد كأنه قطعة من سطح جسم كرية.

#### فصل

وهكذا أحوال الكائنات ، إذا اعتبرت وتأملت ، تبين أن أكثرها كرُرِيّات الشكل أو مستديرات ، من ذلك أن أكثر ثمار الأشجار وأوراقها ، وخبّ النّبات ، ونور أزهارها كريّات الأشكال أو مستديرات .

وهكذا أكثر مصنوعات البشر – كما بيّنا في رسالة الهندسة – وأما أحوالها فدائرة أيضاً يَعطِف أوائلها على أواخرها مثل دوران الزمان من الشتاء إلى الربيع ، ومن الربيع ، ومن الربيع إلى الصيف ، ومن الصيف إلى الحريف إلى الشتاء إلى الشتاء

وهكذا دوران الليل والنهار حول كرة الأرض ، كما بيتنا في رسالة الهيولى ، وكذلك حكم دوران مياه الأنهار والبحار والغيوم والأمطار فإنها كالدولاب الدائر ، وتلك الغيوم والسحاب تنشأ من البخار المتصاعد من البحار والأنهار ، وتسوقها الرياح إلى القفار ورؤوس الجبال وتمطر هناك وتجتمع السيول في الأودية ، فتذهب راجعة نحو البحار ثم تصعد ثانية « ذلك تقدير العزيز العلم »

وكذلك حال ألنبات وتكوينه من التراب والماء والنار والهواء، ورجوعه إليها في دورانها كالدولاب. وكذلك ان النبات يبدو وينشأ ويتم ويكمل

حتى إذا بلغ إلى أقصى غاياته ومنتهى نهاياته رجع عند البيلى والفساد إلى ما تكو"ن منه بيان ذلك أن النبات يمتص بعروقه لطائف الأركان ، ويصير ورقاً وحَبّاً وغاراً يتناولها الحيوان ليتغذى ، ثم يستحيل في أبدان بعضها لحماً ودماً ، وبعضها بخرج ثنفلًا وسماداً ، ويُرد " إلى أصول النبات ليتغذى منه ويصير حَبّاً وغارا ثانياً ، ويتناوله الحيوان فإذا تأمل هذا من حاله وجد كأنه دولاب دائر

وأما أجسام الحيوان فإنها كلها تعود إلى التراب وتبلى وتصير تراباً ، ويكون منها نبات ، ومن النبات حيوان ، كما بُيِّن قبل فإذا تأمل ذلك وجد أيضاً كأنه دولاب يدور

وأما أحوال البشر إذا اعتبوت فكلها دائرة كالدولاب، وذلك أن الإنسان يبدو كونه من النُّطفة، ثم ينشأ وينهو ويتم ويبلغ إلى أن تتولد منه النُّطفة، فيشتهي العود إلى حيث خرج لقضاء شهوته ونتاج مثله وكذلك بدأ كونه ناقص القوة ضعيف البنية، ثم يرتقي ويتزايد إلى أن يبلغ إلى الأشد، ثم يبتدى في الانحطاط والنقص إلى أن يبُرد الى أرذل العبر كما كان بدياً كما يبتدى في الانحطاط والنقص إلى أن يبرد الى أرذل العبر كما كان بدياً كما قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون » وكما قال سبحانه « خلقنا كم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يُتوفى ومنكم من يُود أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يُتوفى ومنكم من بُود أهاتكم لا تعلمون شيئاً »

واعلم أيها الأخ أن لهذه الموجودات التي تحت فلك القير نظاماً وترتيباً أيضاً في الوجود والبقاء ، وهي مرتبة بعضها تحت بعض ، متصل أواخرها بأوائلها كترتيب العدد وترتيب الأفلاك بيان ذلك أنه لما كانت أجزاء العالم عيطات بعضها بعضاً وهي إحدى عشرة كرة ، تسع منها في عالم الأفلاك ، ولها من لكن فلك المحيط ، وآخرها إلى منتهى فلك القير ، وآخرها متصل بأوائلها ، كما بيننا في رسالة السماء والعالم ؛ وكان اثنتان منها دون فلك القير وهي كرة النار والهواء ، وكرة الماء والأرض ، وهي مقسومة على أربع طبائع أولها الأثير وهي نار ملتهة دون فلك القير ، ودونه الأرض المنوطة هو البرد المفرط ، ودونه الأربعة محفوظة كثياتها في مراكزها ، ومتصلة أواخرها بأوائلها ، ومستحيلة جُزيّاتها بعضها إلى بعض – كما بيّننا في رسالة الكون والفياد

وأما الكائنات منها التي هي جُزئياتها فهي المعادن والببات والحيوان، ولها نظام وترتيب متصل أواخرها بأوائلها كترتيب الأفلاك والأركان بيان ذلك أن المعادن متصل أولها بالتراب وآخرها بالنبات، والنبات أيضاً متصل آخره بالجيوان، والجيوان متصل آخره بالإنسان، والإنسان متصل آخره بالملائكة، والملائكة أيضاً لها مراتب ومقامات متصلة أواخرها بأوائلها - كها بينا في رسالة الروحانيات - فنريد أن نذكر في هذا الفصل مراتب الكائنات من الأركان الأربعة التي هي المعادن والنبات والحيوان فنقول أول المعادن هو الجمع بما يلي المتراب، والملح بما يلي الماء، وذلك أن الجمع هو التراب الرملي يبتل من الأمطار ثم ينعقد ويصير جَمّاً. وأما الملح فإنه يمتزج بالتّربة السبيخة، وينعقد فيصير ملحاً وأما آخر المعادن مايلي النبات فهو الكماة

والقطن وما شاكلها يتكون في التراب كالمتعدن ثم ينبت في المواضع الندية في أيام الربيع من الأمطار وصوت الرعد ، كما ينبت النبات ، ولكن من أجل أنه ليس له ثمرة ولا ورقة يتكون في التراب كما تتكون الجواهر المعدنية فصار من هذه الجهة يشبه المعدن ومن جهة أخرى يشبه النبات. فأما باقي أنواع الجواهر المعدنية ففيا بين هذين الحدين أعني الجص والكمأة ، وقد بيتنا في رسالة المعادن أنواعها وأجناسها وخواصها ومنافعها

وأما النبات فنقول إن هذا الجنس من الكائنات متصل أوله بالمعادن وآخره منصل بالحيوان ؛ بيان ذلك: اعلم يا أخي أن أول مرتبة النبات وأد ونها بما يلي التراب هي خضراء الدّمن ، وآخرها وأشرفها بما يلي الحيوانية النخل وذلك أن خضراء الدمن ليست بشيء سوى غبار يتلبد على الأرض والصخور والأحجار، ثم يصيبها المطر فتصبح بالغداة خضراء كأنها نبت ورع وحشائش، فإذا أصابها حر الشمس نصف النهاد تجيف ثم تصبح بالغد مثل ذلك من نداوة الليل وطيب النسيم ولا تنبت الكمأة ولا خضراء الدمن إلا في أيام الربيع في البيقاع المتجاورة لتقارب ما بينهما، لأن هذا معدين نباتي ، وذلك نبات معدين .

## فصل

وأما النخل فهو آخر 'المرتبة النبائية بما يلي الحيوانية وذلك أن النخل نبات حيواني لأن بعض أحواله وأفعاله منبايين 'لأحوال النبات ، وإن كان جسمه نبائياً ؛ بيان 'ذلك أن القوة الفاعلة منفصلة من القوة المنفعلة والدليل على ذلك أن أشخاص الفحولة فيها مباينة 'لأشخاص الإناث ، ولفحولته في أشخاصه لقاح في إناثها \_ كا يكون في ذلك للحيوان \_ وأما سائر النبات فإن القوة الفاعلة منه ليست بمنفطة من المنفعلة بالشخص بل بالفعل حسب \_ كا بينا في

رسالة النبات \_ وأيضاً فإن النخل إذا قنطِعت رؤوس أشخاصه جفّت وبطل غوه ونشوء ، كما أن الحيوانات إذا ضربت أعناقها بطلت وماتت فبهذا الاعتبار بان أن النخل نبات بالجسم ، حيوان بالنفس ، إذ كان أفعال النفس الحيوانية أفعاله ، وشكل جسمه شكل النبات وفي النبات نوع آخر فعل أيضاً فعل النفس الحيوانية ، وإن كان جسمه جسماً نباتياً وهو الأكشوث أيضاً فعل النفس الحيوانية ، وإن كان جسمه جسماً نباتياً وهو الأكشوث وذلك أن هذا النوع من النبات ليس له أصل ثابت في الأرض كما يكون لسائر النبات ، ولا له ورق كأوراقها ، بل هو يلتف على الأشجار والزروع والبقول والحشائش ، ويمتص من رطوباتها ، ويغتذي كما يفعل الدود الذي يدب على ورق الأشجار وقضبان النبات، ويقرضها ويأكل منها ويغتذي بها وهذا النوع من النبات وإن كان جسمه يشبه النبات فإن فعل نفسه فعل الحوان

فقد بان بما وصفنا أن آخر المرتبة النباتية متصل بأول الحيوانية ، وأما سائر المراتب النباتية فهي ما بين هاتين المرتبتين

#### فصل

واعلم يا أخي أن أول مرتبة الحيوانية أيضاً متصل بآخر النباتية ، كما أن أول النباتية متصل بآخر المعدنية ، وأول المعدنية متصل بالتراب والماء ــكما بيّنا قبل

واعلم أن أدُّوَن الحيوان وأنقصه هو الذي ليس له إلاَّ حاسة واحدة وهو الحَلزون وهي دودة في جوف أنبوبة ، تنبئت تلك الأنبوبة على الصخور التي في بعض سواحل البحار وشطوط الأنهار ، وتلك الدودة تـُخر ِج نصف التي في بعض سواحل البحار وشطوط الأنهار ،

١ الاكثوث : نبت يتعلق بالاغصان ولا عروق له في الارض .

شخصها من جوف تلك الأنبوبة ، وتنبسط يَمنة ويَسرة نطلب مادة يغتذي بها جسمها ، فإذا أحست برطوبة ولين انبسطت إليه ؛ وإن أحست بخشونة أو صلابة انقبضت وغاصت في جوف تلك الأنبوبة حذراً من مُؤذ لجسمها ومُفسد لهيكلها ، وليس لها سمع ولا بصر ولا شم ولا ذوق إلا اللهس حسب أ

وهكذا أكثر الديدان التي تكون في الطين في قَعَر البحر وعُمَق الأنهار ليس لها سمع ولا بصر ولا ذَوق ولا شم ، لأن الحكمة الإلهية لم تعط الحيوان عُضُواً لا مجتاج إليه في جر" المنفعة أو دفع المضرة ، لأنه لو أعطاها ما لا تحتاج إليه لكان وبالاً عليها في حفظها وبقائها

فهذا النوع حيواني نباتي لأنه ينبئت جسمه كما ينبت بعض النبات، ويقوم على ساقه قائماً ؛ ومن أجل أنه يتحرك بجسمه حركة " اختيارية فهو حيوان ، ومن أجل أنه ليس له إلا حاسة واحدة فهو أنقص الحيوانات رتبة ، وتلك الحاسة أيضاً هي التي يشاركها النبات ، وذلك أن النباتات لها حيس اللهس حسس أ

والدليل على أن للنبات حِس اللمس هو إرساله عروقه نحو النهر والمواضع الندية ، وامتناعه عن إرسالها إلى ناحية الصخور واليُبْس ، وأيضاً أنه إذا اتفق منبيته في مضيق مال وطلب الفُسحة ، وإن كان فوقه سقف يمنعه من الذهاب عُلُواً، وتُركِ له تُقبُ من جانب، مال النبات إلى تلك الناحية حتى إذا طال أخرج من هناك رؤوسه وهذه الأفعال تدل على أن له حِساً وقيزاً بقدار الحاجة إليه

فأما حِس الألم فليس للنبات ، وذلك لأنه ليس يليق بالحكمة الإلهية أن تجعل للنبات ألماً ولم تجعل له حيلة الدّفع كما جعلت للحيوان ، وذلك أن الحيوان لما جُعل له أن يحِس بالألم جُعلِ له أيضاً حيلة 'الدّفع إما بالفرار والهرب أو بالتحر أو بالمهانعة

فقد بان بما وصفنا كيفية مرتبة الحيوانية بما يلي النبات ، فنريد أن نذكر ونبيتن كيفية مرتبة الحيوانية بما يلي الإنسانية فنقول إن رتبة الحيوانية بما يلي رتبة الإنسانية هي ليست من وجه واحد ، ولكن من عدة وجوه ، وذلك أن رتبة الإنسانية لما كانت معدن الفضائل وينبوع المناقب لم يستوعبها نوع واحد من الحيوان ، ولكن عدة أنواع فمنها ما قارب رتبة الإنسانية بصورة الجسدانية مثل القرد ، ومنها بالأخلاق النفسانية مثل الفرس الكريم الأخلاق ، ومثل الطير الإنسي الذي هو الحمام ، ومثل الفيل الذي القلب ، ومثل المحرار والببغاء الكثيرة الأصوات والألحان والنغمات ، ومثل النحل الطيف الصنائع وما شاكل هذه الأجناس وذلك أنه ما من حيوان يستعمله الناس أو قد أنيس بالإنسان إلا وله في نفسه شرف قرب من نفس الإنسانة

وأما القرد فلقرب شكل جسده من جسد الإنسان صارت نفسه تحاكي أفعال النفس الانسانية وذلك مُشاَهَد منه مُتعارَف بين الناس

وأما الفرس الكريم فإنه قد بلغ من كرم أخلاقه أن صار جسده مَركباً للملوك فإنه ربحاً بلغ من حسن أدبه أن لا يبول ولا يَروث ما دام بحضرة الملك أو هو راكبه ، وله أيضاً مع ذلك ذكاء وإقدام في الهيجاء ، وصبر على الطعن والجراح كما يكون للرجل الشجاع كما وصف الشاعر

وإذا شكا مُهري إلي جراحة"، عند اختلاف الطعن، قلت له: اقدُما! اللهام، وحمحما لللهام، وحمحما

وأما الفيل فإنه يفهم الخطاب بذكائه ويمتثل الأمر والنهي ، كما يمتثل العاقل المأمور المنتهي .

فهذه الحيوانات في آخر مرتبة الحيوانية بما يلي رتبة الإنسانية لما يظهر منها

١ اقدماً : أي اقدُمُنَ ، فقل نون التوكيد الفاً في حال الوقف .

من الفضائل الإنسانية وأما باقي أنواع الحيوانات فما بين هاتين المرتبتين وإذ قد فرغنا من ذكر مراتب الحيوانية عا يلي رتبة الإنسانية فنويد أن نذكر أولاً رتبة الإنسانية بما يلي رتبة الحيوانية

اعلم أن أدو ربة الإنسانية التي تلي الحيوانية هي ربة الذين لا يعلمون من الأمور إلا المحسوسات ، ولا يعرفون من الحيرات إلا الجسمانيات، ولا يطلبون إلا صلاح الأجساد ، ولا يرغبون إلا في زينة الدنيا ، ولا يتمنون إلا الحلود فيها مع علمهم أنه لا سبيل لهم إلى ذلك ، ولا يشتهون من اللذات إلا الأكل والشرب مثل البهائم ، ولا يتنافسون إلا في الجماع والنكاح مثل الحنازير والحمير ، ولا يتحرصون إلا على جمع الذخائر من متاع الدنيا يجمعون ما لا يحتاجون إليه كالنمل ، ويحبثون ما لا ينتفعون به كالعقاعق ١ ، ولا يعرفون من الزينة إلا أصباغ المتباس مثل الطاووس ، ويتحاربون على حيطام الدنيا كالكلاب على الجيف ! فهؤلاه وإن كانت صورتهم الجسكدانية صورة الإنسان فإن أفعال نفوسهم أفعال النفس الحيوانية والنباتية

### فصل

وأما الرّتبة الإنسانية التي تلي رتبة الملائكة فهي رتبة الذين انتبهت نفوسهم من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، وانتعشت بحياة العلوم والمعارف ، وانفتحت لها عين البصيرة فأبصرت بنور قلوبها ما كان غائباً عن حواستها من الأمور الروحانية والموجودات العقلية ، وشاهدت بصفاء جوهرها عالم الأرواح ورأت بعين اليقين أصناف الحلائق الذين هم هناك ، وهي الصورة المجرّدة عن الهيولي الجسمانية وهي أجناس الملائكة وجنود ربك من الروحانيين والكرويتين ،

١ المقاعق جمع عقمق ، وهو غراب أبقع طويل الذنب سمي بحكاية صوته .

وحملة العرش أجمعين، وعرفت أحوالهم وتبين لها سرورهم وملاذهم ونعيمهم، فتشوقت نحوها ورغبت فيها، وحرصت على طلبها، وزَهِدت في نعيم أبناه الدنيا والكون في عالم الأجساد، وتركت طلب شهواتها الجسمانية، وأعرضت عن تناول لذاتها الجرمانية، وصارت بفكرتها هناك وإن كانت بجسدها هاهنا، فأسهر ليله مفكراً ونهاره طاوياً في طلب المعارف والبحث عن حقائق الأمور، ورضي من متاع الدنيا بكسرة ينقيم بها حياة الجسد وخرقة يواري بها العورة إلى وقت معلوم، وعاش في الدنيا مع أبناه جنسه من الآدميين بجسده وهو بنفسه من أجناس الملائكة

فاجتهد يا أخي في طلب ما طلبوه وارغب في صحبتهم ، واقتد بسنتهم ، وسر بسيرتهم لعلك تنحشر في زمرتهم إلى الجنة دار القرار كما ذكر الله تعالى ووعد فقال ، جل ثناؤه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً ، الآية وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم «المر يتحشر يوم القيامة مع من يحب » وقال وقال وقل إن كنتم تتحبون الله فاتبعوني يتحب الله ، وقد بينا طريق الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، وخصال المؤمنين المحققين في إحدى وخمسين رسالة عملناها في غرائب العلوم، وطرائف الآداب، وتهذيب النفس، وإصلاح الأخلاق ، وفتقك الله أيها الأخ لقراءتها وفهم معانيها والعمل بما فيها إن شاء الله تعالى

تمت الرسالة العاشرة في كيفية نتضد العالم بأسره ويليها رسالة في ماهيّة السحر والعزائم والعين

# الرسالة الحادية عشرة من العلوم الناموسية والشرعية

في ماهية السحر والعزائم والعين

( وهي الرسالة الثانية والخمسون من رسائل إخوان الصفاء )

## بسم الله الوحمن الوحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آللهُ خيرٌ أمَّا يشركون ?

اعلم أيها الآخ ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنّا قد ذكرنا في خمسين رسالة تقدمت لنا قبل هذه الرسالة فنون العلم وغرائب الحكمة ، ورتبناها وجمعنا فيها علوماً كثيرة وأغراضاً جمة وحكماً بليغة ، ورتبناها مجسب ما تقتضيها درجات المتعلمين ومراتب الطالبين المستفيدين فكما لا ينبغي أن نبذل العلم لمن ليس هو من أهله ولا يعرف فضله ، فهكذا لا يجوز ولا يحل أن نمنع منه من هو مسترشد وطالب له ، ولا نبخل به على مستحق فينبغي لمن حصلت له هذه الرسائل من إخواننا الكرام أن يدفع منها إلى كل من يستحق ما يقرب من فهمه ، وما يعلم أنه يصلم له أو يليق بمرتبته أولاً فأولاً على الترتب الذي رتبناه في رسالة الفهرست فكلما ارتقت نفسه في العلم إلى ما يتلوها ، إلى ما بعدها ودُفع دوجة درجة ، وانتهت إلى مرتبة مرتبة في المعرفة رقي إلى ما بعدها ودُفع إلى ما يتلوها ، إلى أن تبلغ نفسه إلى حد كالها

وقد جعلنا الرسائل كلها على أربعة أقسام القسم الأول رياضية يبتدى، بها ، والقسم الثاني جسمانية طبيعية يتلو بها ، والقسم الثالث نفسانية عقلية من بعدها ، والقسم الرابع ناموسية إلهية هي آخرها

وهذه الرسالة هي آخر الرسائل من القسم الرابع وهي الحادية والحبسون نريد أن نذكر فيها ماهيّة السحر وكيفيّة عمل الطلّلـُسمات، وأنها كأحد العلوم والمعارف المتعارفة، وكبعض الحكم المستعملة، ونستشهد عليها بمساه من العلماء وعرفناه من كتب القدماء الذين كانوا فها مضى قبلنا

واعلم أيها الآخ ، أيدك الله ، أننا رأينا اليوم أكثر الناس المتغافلين إذا سبعوا بذكر السحر ، يستحيل واحد منهم أن يصدق به ، ويتكافرون بمن يجعله من جبلة العلوم التي يجب أن ينظر فيها أو يُتأدب بمعرفتها ، وهؤلاء هم المتعالمون والأحداث من حكماء دهرنا المتخلفين والمندعين بأنهم من خواص الناس المتيزين ، وذلك لأنهم لما وأوا بعض المتعاملين بهذا العلم والخائضين في طلبه من غير معرفة له ، إما أبله قليل العقل ، أو امرأة وعناء ، أو عجوزا خرفة بلهاء ، فرفعوا أنفسهم عن مشاوكة من هذه حاله إذا سمعوا بذكر السعم والطللسمات أنفة منهم للمد ينسبوا إلى الجهل وإلى التصديق بالكذب والحرافات ، إذ كان أو لئك السخفاء الطالبون لهذا العلم يطلبونه لأغراض لهم والحرافات ، إذ كان أو لئك السخفاء الطالبون لهذا العلم يطلبونه لأغراض لهم يعلموا أن هذا هو جُزء من الحكمة ، لأنه يعلموا أن هذا هو جُزء من الحكمة ، لأنه يعلموا أن هذا هو جُزء من الحكمة ، لأنه أشياء وهي الكواكب والأفلاك والبروج

فالبروج اثنا عشر برجاً ، والأفلاك تسعة ، والكواكب المعروفة ألف وتسعة وعشرون كوكباً ، فمنها سبعة سيّارة ــ وقد ذكرناها في الرسالة الثالثة من القسم الأول من كتابنا هذا ــ وهو كالمُدخِل على علوم النجوم جميع ما مجتاج إلى تقديمه من ذلك. فأما سوى البروج والكواكب والأفلاك

فينها العُقدتان اللتان تسمى إحداهما الرأس والآخر الذنب فالرأس يدل على السعود، والذنب يدل على النحوس، وليسا هما كوكبين ولا جسمين ظاهرين، ولكنهما أمران خفيّان ، فخفاه ذاتيهما وظهور أفعالهما يدل على أن في العمالم نفوساً خفيّة عن الحِسّ ، أفعالهما ظاهرة وذاتها خفيّة ، يُسمّون الروحانيين الذين ذكرناهم في الرسالة التي هي قبل هذه الرسالة ، وهم أجناس الملائكة وقبائل الجن وأحزاب الشياطين ، ويعرف ذلك أصحاب العلوم والسحر والطلّئسمات ، فاقرأ تلك الرسالة التي لنا قبل هذه الرسالة لتعرف هذا المعنى على التام والكمال منها إذا قرأتها ، ويتحقق لك أيها الأخ ما هو موجود في العالم من أفعال الروحانيين كما ذكرناه ورتبناه وشرحناه فيها. فأما معرفة أفعال النجوم وتأثيراتها فيا تحت فلك القمر من بعد المعرفة بدلالاتها فهي من الحكمة الروحانية والتأييد الإلمي والعناية الربّانية ، وأجل العلماء المشهورين بهذا العلم هو بطليموس صاحب المتجسطي وغيره من الكتب التي له في هذا العلم ، وغيره من العلماء

واعلم يا أخي أن الكواكب ملائكة الله وملوك سبوات خلقهم لعمارة عالم و تدبير خلائقه وسياسة بريّته ، وهم خلفاء الله في أرضه يسوسون عباده ومحفظون شرائع أنبيائه بإنفاذ أحكامه على عباده لصلاحهم وحفظ نظامهم على أحسن الحالات

واعلم يا أخي أن أول قوة تسري من النفس الكلية نحو العالم ففي الأشخاص الفاضلة النيّرة التي هي الكواكب الشابتة ، ثم من بعدها في الكواكب السيارة، ثم من بعدها فيا دونها من الأركان الأربعة في الأشخاص الكائنة منها من

المعادن والنبات وللحبوان

واعلم يا أَخي أن مثال سَرَيان قُدُوى النفس الكليّة في الأجسام الكليّة الجُزئية جميعاً كمثال سرَيان نور الشمس والكواكب في الهواء ومطارح ِ شُعاعاتها نحو مركز الأرض

واعلم أنه إذا اتفق في وقت من الزمان أن تكون الكواكب السيارة في أوجاتبها وإشرافها ، ويكون بعضها من بعض على النسبة الأفضل التي تسمى النسبة الموسيقية ، سرت عندها تلك القوى من النفس الكليّة ووصلت بتوصل تلك الكواكب إلى هذا العالم، فجرى أمر الكائنات على أعدل مِزاج وأطبع طبائع وأجود نظام ، وتسمى تلك الأحوال سعادة وإن اتفق أن يكون الحال على ضد ما ذكرت ، كان الأمر بالضد ، ولا يكون ذلك بالقصد الأول ، ولكن بأسباب عارضة كما بيناها في رسالة الآراء والمذاهب في باب على الشرور وأسبابها ، فتعرّفها يا أخي من هناك

واعلم أيها الأخ أنه ليس في معرفة الكائنات قبل كونها صلاح لكل أحد من الناس ، لأن ذلك مُنعِّس للعيش ، وإنما يراد هذا العلم ليُترقَّى فيه إلى ما هو أشرف منه ويُعرَف الشر الذي فيه بمعرفة الأسباب والعلل ، فتتنبه النفس من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، وتنبعث من موت الخطيئة ، وتنفتح لها عين البصيرة ، وتعرف حقائق الموجودات ، وتتحقق أمر المنعاد ، فتزهد في الدنيا وتهون عليها مصائبها، ولا تحزن ولا تجزع إذا علمت موجبات أحكام النجوم والفلك كما ذكر عن وسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال « من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات » وتصديق ذلك قول الله تعالى « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم »

واعلم أيها الأخ أن هذه العلوم تنقسم على خبسة أقسام: أحدها علم الكيمياء الذي ينفي الفقر ويكشف الضر، والثاني علم أحكام النجوم الذي يُدرك به ما كان ويكون، والثالث علم السحر والطللسمات التي تُلحِق الرعية بالملوك

والملوك بالملائكة، والرابع علم الطب الذي يحفظ صحة الأجسام ويشفي نوازل الأسقام، والحامس علم التجريد تعرف النفس به ذاتها، وتأشرف بعد تجردها على مستقرها – وقد تكامنا في رسالة لنا في النجوم بما هو كالمقدمة وما يحتاج إليه في معرفته قبل هذه الرسالة – وقد كان علم السحر والطلاسمات تابعاً لعلم أحكام النجوم وتالياً له ومتعلقاً به وعليه والمنافع به كثيرة مشهورة، فقد سُمع بخبر الطللسمات وكثرتها فمنها خبر الذي كان الرأس ونقلها الزيتون، والطلم الذي التبساح، وطلسم البك ، وطلسم الميات، وطلسم العقارب، وغيرها بما يُسمع بالأخبار عنه دائماً من قوم، ولا يجوز وطلسم التواطؤ في أوقات مختلفة وعلى وجوه متفرقة.

ومع هذا فلا بد" بما يورد على هؤلاء المنكرين لهذا العلم ، والمكذ"بين لمن يدُّعي صحته من الشهادات ، بعض ما ذكر المتقدمون في كتبهم وسطروه من أُخبارهم ومجكى من ذلك ماكان واضع الشهرة لا مخفى موضعه على طالبيه ولا يكذَّب قائله حتى لا يجد السفهاء إلى تكذيبنا سبيلًا فنقول إن أَفلاطون الفيلسوف قد ذكر في المقالة الثانية من كتاب السياسة ، على عُلو في قدره ، أنه قال إن جرجيس الذي في أهل مدينة أوروبا كان رجلًا يرعى الغنم ، وكان أُجِيراً لمتسلِّط كان في ذلك الوقت على مدينة أوروبا ، وجاءت في ذلك الزمان أمطار وكان معها زلازل، فانشق موضع من الأرض وصارت فيه خسفة في الموضع الذي كان فيه ذلك الرجل الذي يرعى الغنم فيه فلما رأى الرجل تلك الحسفة "عجب منها ونزل إليها ، فرأى هناك أشياء عجيبة ، وكان مع سائر ما هناك فرس معمول من النُّحاس في بده كُنُو"ى مشقوقة ، فاطلع في جوف الفرس من تلك الكرُوى ، فإذا في جوف الفرس إنسان ميّت مقدار ُه ، فيما يراه منه ، أكثر من مقدار إنسان ، ولم يكن عليه شيء أَصَلًا سَوَى خَاتَم ذَهِبَ كَانَ فِي يَدُهُ ، فَأَخَذَ ذَلَكَ الْحَاتَمُ وَخَرَجُ مِنَ الْحَسَفَةُ واتفق أن الرعــاة اجتمعوا على ما جرت عادتهم من الاجتماع شهراً فشهرا

لينهوا إلى الملك أمر أغنامه ، وحضر معهم الراعي وهو لا بس لذلك الحاتم ، فبينا هو جالس مع سائر الرعاة إذ عرض له أن ضرب بيده إلى خاتمه ، فأداره في إصبعه حتى صار فصّه إلى داخل بما يلي راحته ، فلما فعل ذلك خفي عن الجلوس الذين كانوا معه حتى لم يتبينوا أنه جالس ولم يبصروه ، وجعلوا يتكلمون في أمره بمما يدل على أنه قد انصرف عنهم ، وكان هو يتعجب من ذلك الكلام ثم إنه ضرب بيده إلى خاتمه فأدار فصّه إلى خارج ، فلما أداره صار القوم يرونه فلما فهم ذلك ضرب خاتمه ليرى هل فيه هذه القوة ، فوجده يعرض منه ذلك الأمر بعينه أنه متى أدار فصّه إلى داخل استتر واحتجب عن البصر ، ومتى أداره إلى خارج ظهر وأبصره الناس فعند ذلك لما اختبر بهذا من أمره في خاتمه ، تلطف واحتال أن يصير في عدد الرّسُل إلى الملك ، فلما وصل إلمه قتله وصار معه الآن

تأمّل هـل ترى أن أفلاطون الفيلسوف ، مع فضله وعقله ، كتب هذه الآية في كتاب من كتبه وهو الذي صنّفه في السياسة ، وهو مع هذا يجوز أن يعتقد ويظن أنه يرى أن هذا الطلّلسم على الحاتم الذي تقدم ذكره قد عُمِل للحكمة التي بعدها غاية ، حتى صار في قوة الفعل إلى الحد الذي ظهر منه في العمل الذي يعمل به ، وإنما السبب الذي يدعو هؤلاء الأحداث إلى التكذيب والإنكار لمثل هذا هو ما فيهم من الكسل وقلة الرغبة في التعلنم والأنفة وقلة الحياء! يجمل هؤلاء على ما يفعلونه من الجحود لهذه العلوم وتكذيب من قال بصحتها ، لأنهم يجدون هـذا أسهل عليهم وأخف مؤنة

وإياك أيها الأخ أن تسلك سبيلهم ونحتذي مثالهم ، أو تشاركهم ، أو تشاركهم ، أو تتشبه بهم ، بل يكون الطلب أبداً فكرك ، وإصابة الحق غرضك ، وفي اقتناء الحكمة ودركها شهوتك ، لتسعد بذلك وتفوز مع السعداء والشهداء

ثم قــد حكى ابن معشر جعفر بن محمد المنجّم قــال في كتاب مذاكرته

لشادب بن بحر حدثني محمد بن موسى أنس الحوار زمي قال حدثني بجب بن منصور المنجم قال وصلت أنا وجماعة من المنجمين إلى المأمون ، وعنده جماعة وإنسان قد تنبأ ، ونحن لا نعلمه ، وقد دعا بالقضاة ولم بحضر وابعد ، فقال لي ولمن حضر من المنجمين اذهبوا فخذوا طالعاً لدعوى إنسان بشيء يدعيه ، وعن قدرى ما يدل عليه الفلك من صدقه وكذبه ، ولم يعلمنا المأمون أنه متنبىء ، فجئنا إلى بعض الصحون ، فأحكمنا الطالع وصورناه ، فوقعت الشمس والقمر في دقيقة واحدة في الطالع ، والطالع الجدي والمشتري في السنبئة ينظر إليه ! فقال كل من حضر غيري ما يدعيه صحيح فقلت أنا: هو في صحة وله حبّجة زهرية عطاردية ، وتصحيح الذي يطلبه لا يصح ولا يتظم له ولا ينتظم

فقال من أين ? قلت لأن صحة الدعاوي من المشتري ، أو تثليث الشمس ، أو من تسديدها إذا كانت الشمس غير منحوسة ، وهذا الحال هبوط المشتري ، والمشتري ينظر إليه نظر موافقة إلا أنه كاره لهذا البرج ، والبرج كاره له ، ولا يتم التصحيح والتصديق ، والذي قالوا من حُجّة زهرية غطاردية ضرب من المخرفة والتزويق والحداع

فتعجّب من ذلك فقال : أنت لله در ك !

ثم قـال أتدرون من الرجل ? قلت لا ، قال هـذا الرجل يزعم أنه نبي !

فقلت يا أمير المؤمنين ، فمعه شيء مجتج به ? فسأله ، فقال معي خاتم ذو فصيّن ألبِسه فلا يتغيّر مني شيء ، ويلبسه غيري فيضحك ولا يتالك نفسه من الضحك حتى ينزعه ، ومعي قلم شاني الآخذه فأكتب به ، ويأخذه غيري فلا تنطلق إصبعه

١ شاني : نسبة الى شائيا ، ناحبة بالكوفة .

فقلت يا سيدي ، هذه الزُّهَرة وعُطارِد قد عملا عملهما فأمره المأمون أن يفعل ما قال فقعله ، فعلمنا أنه من عِلاج الطلَّلَّسمات

فما زال به المأمون أياماً كثيرة حتى تبرأ من دعوى النبوء، ووصف الحيل التي احتالها وعمل بها في الحاتم والقلم ، ثم وهبه المأمون ألف دينار ثم لقيناه بعد ذلك فإذا هو من أعلم الناس بعلم النجوم

فأما ما قد ذكر في القرآن في مواضع كثيرة من ذكر السحر وتكرير ذكره ، فمن ذلك ما قيل في سورة البقرة قال « وما كفر سليان ولكن الشياطين كفروا يعلنمون الناس السحر وصا أنزل على الملكين ببابل هادوت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقو لا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفر قون به بين المرء وزوجه وما هم بضار بن به من أحد إلاً بإذن الله »

فإذا كان قد بلغ من قوة السحر وعلمه أن يفر ق بين المرء وزوجه، فأي شيء بقي بعد هذا ? أو َهل في ذلك الحبر شك بعدما نطق به القرآن وعرفنا منه صحته ؟ وقد قال، عز وجل ، في سورة المائدة: «وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ، وقال ، عز من قائل، في سورة الأنعام: «ولو نز لنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين » وقال ، عز وجل ، في سورة الأغراف «قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر وجل ، في سورة الأغراف «قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أدضكم بسحره فساذا تأمرون ، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، وجاء السحرة فرعون قالوا إن كنا نحن الفالبين، قال نعم وإنكم إذاً لمن المقر بين . قالوا عوسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ، قال ألقوا ، فلما ألقوا ، فلما ألقوا ، سحر وا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم » .

ألا ترى أن القرآن يستعظم سعرهم ? وقال تعالى في هذه السورة: «وألقي السعرة ساجدين » وفيها أيضاً « وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسعرنا بها فما

غن لك بمؤمنين ، وفي سورة يونس: « أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر المؤمنين الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لسحر مبين ، وقال تعالى في تلك السورة : « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين ، وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: « نحن أعلم به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً » وفيها « ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً » وقال تعالى في سورة طه « قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر منله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سُوسى ، وفيها « إن هذان لساحر ان يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما » وفيها « إن هذان لساحر ان يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما » وفيها « فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى » وفيها « إن أن أن المغر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى » .

وهذا أيضاً أيها الأخ أيدك الله كها تسمع وترى ما ذكر القرآن من تكرير ذكر السحر في هذه المواضيع أتراه باطلا لا أصل له ? أعوذ بالله أن نسعر أحداً من الخلق وأن نقول هذا! الآن نوجع أيضاً إلى مما عليه أصحاب الشرائع الأخر وما في كتبهم التي يتدينون بها ويشهدون بصحتها ، فمنها ما في التوراة مكتوبة مما يعتبره وينقر بصحته أمتنان من الأمم وهم اليهود والنصارى جميعاً ، والتوراة موجودة بأيدي اليهود والنصارى باللغة العبرانية وباللغة العربية لا خلاف بينهم فيها ، بل هم متفقون على صحتها وحقيقة ما فيها ، وفيها مكتوبة في قصة عيصو قال كان عيصو بن إسحاق صاحب صيد ، وكان كلما خرج إلى الصيد خرج إليه ابن النبرود بن كنعان فيقول: صادعني على أني إن غلبتك أخذت صيدك. وكان على ابن النبرود قبيص فيقول: صادعني على أني إن غلبتك أخذت صيدك. وكان على ابن النبرود قبيص والطير ودواب البحر ، وكان فيه صور لكل شيء خلقه الله من الوحش والطير ودواب البحر ، وكان آدم إذا أراد صيدا من شيء من الوحش

أو غيرها وضع بده على صورته في القميص ، فيبقى ذلك الشيء حائرًا واقفاً أعمى حتى يجيء فيأخذه. فكان كلما صارعه أخذ ابن النمرود عيصو بن اسحاق فضرب به الأرض وأخذ صيده

فلما طال ذلك على عيصو شكا إلى أبيه إسحاق ما يلقى من ابن النمرود ، فقال له إسحاق صف في القميص! فوصفه عيصو فقال له إسحاق هذا قميص آدم ولن تغلبه ما دام عليه ، فإذا جاءك يطلب المصارعة ، فقل له حتى تنزع القميص . فصارعه إذا فعل ذلك ، فإنك تغلبه فإذا غلبته فخذ القميص وعُدْ

فخرج عيصو يزيد الصيد فجاءه ابن النهرود كعادته وطلب المصارعة، فقال له عيصو تنزع ثيابك ثم نتصارع فنزع ابن النهرود القبيص ونزع عيصو ثيابه ثم اصطرعا، فضرب عيصو به الأرض وجلس على صدره. ثم وثب عيصو وأخذ القبيص والصيد ومضى في المرب يعدو ، وأعجز ابن النهرود المشي في البرية . فقال يا بني ، مادام القبيص عليك فلن يغلبك ، فإذا مضيت إلى الصيد فأردت أن تصيد شيئاً ، فضع يدك على صورته في القبيص فيقف لك الصيد فأردت أن تصيد شيئاً ، فضع يدك على صورته في القبيص فيقف لك

وكان عيصو إذا أراد صيداً من الوحش وضع يده على صورته في القبيص، فيقف أعمى لا يبصر حتى يجيء عيصو ويأخذه فمن ههناكان يدخل يده ويصيد بالقبيص. وهذا أيها الأخ خبر مشهور يعرف جبيع من يُقرّ بصحة التوراة من اليهود والنصارى ولا يجحدونه البتة وأيضاً في التوراة في السفر الثاني منها في قصة يعقوب مع لابان خاله قال: «فلما ولدت واحيل يوسف قال يعقوب للابان: وجهني وسر حتى أنطلق وأذهب إلى بلدي ومكاني وأدخي مع أولادي ، وأعطي نسائي اللواتي خدمتك بهن . فقال لابان أخبرني كم أجرك أعطيك؟ فقال يعقوب: أربع، وأرعى غنمك وأحفظها بالليل والنهار، وأسعى في أعطيك؟ فقال يعقوب: أربع، وأرعى غنمك وأحفظها بالليل والنهار، وأسعى في جبيع غنمك، وأعزل كل أحمر سمين وكل أبقع، وكل حَمَل مُلهم ببياض في

سواد ، وكل أملح البياض من الغنم ، وكل أملح أبيض من المعز ، فليكن ذلك أجري واشهد على هذا الظعن اليوم ، لكن بعد هذا اليوم على أغبر وأملح ببياض وأحمر من المعز ، أو مُلمَّع بسواد وبياض من الفأن فهو أجري فقال لا بأس ، نعم ليكن كما ذكرت وعزل في ذلك اليوم التيوس المُلكح ببياض ، وكل شيء في غنمه أملح أو أبقع أو أحمر ، وكل ما كان فيها بيضاء ، وكل مملئع بسواد وبياض فجعلها على أبدي ولده ، وفرق معقوب بين مرعى غنمه ومرعى غنم لابان ، وجعل بينهما مقدار مسيرة ثلاثة أيام ، وغنم كل واحد منهما على حدة في موضع ، وكان يعقوب يرعى سائر غشوراً وجعل من البياض في القشور ، وركز القضبان التي قشرها في بحرى قشوراً وجعل من البياض في القشور ، وركز القضبان التي قشرها في بحرى الماء من المستقى في موضع ترد منه الغنم للشرب فيستقبل الغنم ، فتفرح وتتحر الخ أولادها في بطنها إذا وأت القضبان تنتج الغنم مملحاً ففي كل سنة أول ما يحيل الغنم متقد مة جعل يعقوب يَو كنز تلك القضبان في المأمن المستقى ، ولا يركزها في مؤخر الغنم ، فاستغنى الرجل وكثرت ماشيته »

فهذا أيضاً في التوراة ما لا يدفعه أحد ، فاعرفه أيها الأخ ثم أيضاً في كتب أخبار ملوك بني إسرائيل التي تجري عند اليهود مجرى التوراة يُذكر أنه كان فيهم نبي يقال له تشمُويل ، وهذا مشهور في الأنبياء ، عليهم السلام ، وله كتاب ، والنصارى واليهود معترفون مصد قون بنبوته وجلالة قدره ، وكتابه معهم ويذكر في الكتاب أنه نصب لليهود ملكاً يقال له طالوت ، وأمره الله تعالى بقتل العماليق ففعل ، إلا أنه خالف من قبل مواشيهم ، وسقط عن مرتبة الملك ، ومسح له داود سيراً ومات شمويل وأقبل طالوت على قتل السحرة والعرافين ، فقتل من قتل وهرب من هرب وأقبل أهل

١ الأملح : من الحرفان ونحوها ما كان فيه بياض يخالطه سواد .

فلسطين لمحاربته ، فجمع العرَّافين لهم ، ودخـل الرعب من كثرة الجيوش المنصبة عليه ، ولم يجـد من يسكن إلى قوله كعادته من نبي ولا ساحر ولا عرَّاف ولا حاكم ، فقلق لذلك وقيال لحياصته اطلبوا لي ساحراً أسأله عن عاقبة أمري فدل على ساحرة ، فسكن إليها وسألما أن تحيي له نبيًّا يسأله. فسألته أي الأنبياء مختار أن تحييه فاختار شمويل فأحيته ، وفزعت عند رؤيته فصرخت. فقال لها طالوت لا تفزعي ، ماذا رأيت ? فقالت رجلًا شيخاً بيتاً مثل ملائكة الرب ، مشتبلًا بيئرنس قد صعد من الأرض فعلم طالوت أنه شمويل أوسله الله ، فدخل إليه وسجد بين يديه فقال شمويل : يا طالوت، لِم أَرجِمتني وأحييتني? قال لما ضاقت بي الأرض من أهل فلسطين ومحاربتهم إياي ، وزوال عنــاية الله عني ، ومنعه الأحلام مني ، فدعوتك لأَشَاوِرِكُ فِي أَمْرِي . فقال شمويل : إن الله تعالى قد نقل الملك إلى صاحبك داود، وغضب عليك وعلى بني إسرائيل بما فعلتموه في مواشي العماليق، وهو ناصر فلسطين عليكم ومُديلهم منكم ، فتصير معي غـداً في الأموات فخر ً مَعْشَيًّا عليه وعرفتُه الساحرة ، فأقبلت إليه ومن كان معه ، ولم يزالوا به حتى أَفَاقُ وَأَضَافَهُمُ لَيْلَتُهُمُ وَانْصُرُفُوا مُصْبِحِينَ ۚ فَالتَّحِمْتُ الْحَرْبِ فَوَقَعْتُ الْهُزِّيمَةُ عَلَى العبرانيين ، فأكثر القتل ُ فيهم ، وقتل لطالوت ثلاثة بنين ، واتكأ هو على حربته ، فأخرجها من ظهره، فاجتمع بنو إسرائيل على تمليك داود فدافع بهم من ناوأوهم

فهذا كله أيضاً أيها الأخ قد وردت به الأخبار ، فمنها ما هو من جهة الفلاسفة، ومنها ما هو مذكور الفلاسفة، ومنها ما هو مذكور في القرآن من ذكر السحرة بما قد حكيناه فيما تقدم

أفترى هذا كله كذباً لا أصل له ، وسخفاً وحماقة بمن يذكره عند هؤلاء المتعجبين المنكرين بأنفسهم ، المكذِّبين بما يسمونه بجهلهم ، تكبراً منهم وتيهاً وصلـَفاً ، لقلة عقولهم ، وقيصر علومهم ، وقصورهم عن نيل العلوم الحقيقية ،

فيجدون الإنكار والتكذيب أخف عليهم ، والله المستعمان ونسأله حسن التوفيق والاختبار

ونقول إن آخر ما سمعنا عمن ادّعى علوم الطلّسات وأفعالها ، بمن نقلت إلينا أخبارهم وبلغنا آثارهم ، اليونانيون ، وهؤلاء لهم عند الناس أسماء مختلفة ، فمنها الصابئون والحرّاسون والحتوفون ، وقد كانوا أخدوا أصول علومهم عن السريانيين وعن المصريين على حسب تنقل الصنائع والعلوم في البلدان عا يحدث لها من السياسات والأديان ، وقد كان من رؤساء أوائلهم أربعة أولهم أعادمايون وهرمس ولومهرس وأراطس ، ثم تفرقت جيوشهم إلى الفوثاغرية والأرسطانونية والأفلاطونية والاقعوروسية

وهم يزعبون أن العالم متناه في مساحته إلا أنه كري الشكل ، ويزعبون أن ليس لوجوده مبدأ ثان وإغا هو متعلق بالباري سبحانه وتعالى تعلق المعلول بعلته وهم يزعبون أن العالم الأرضي أيضاً تتم أموره بأشياء أحدها المادة القابلة للمزاج والتأليف وهي العناصر الأربعة ، والثالث أن العالم المعركة والساكنة في أشخاصه ، والثالث تحريك العالم السماوي للعناصر الأربعة والمتولدات منها حتى تهيأ لقبول تأثيرات الأنفس من التحريك والتسكين والجمع والتفريق والحر والرطوبة واليبس التي تمكن الصانع من تأثيرات الصنعة في المادة لكل مصنوع ، والرابع حفظ الإله الأعظم سبحانه وتعالى لقوى جميع الموجودات عليها ، وإمداد ، بالمعونة لها ، وتتميم لأغراضها ومقاصدها ، وقسمة الأمور الموجودة على الكواكب السبعة

وزعبوا أن الكواكب الثابتة مقسومة على الكواكب السيارة ، ممتزجة من قواها ، ومُعينة لها على أفعالها وزعبوا أن الفلك التاسع المُهاس لفلك الكواكب الثابتة ، وهو المنتهى لفلك البروج ، مصور " بصور تخصه ، وأن كل درجة من درجاته تنقسم قسمين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب ، فيها صور قد وفت عليها المراعاة لتأثيراتها العارضة عليها على طول الزمان على

ما يذكره أصحاب الطُّلُّسمات .

ولما قسبوا الأمور الأرضية على الكواكب السبعة، ورتبوها تحت تدبيرها والتأثير فيها، جَرَوا أيضاً على ذلك السبيل في أمر الجهات والأقاليم والنواحي والمدن والرساتيق وأما النفوس فعندهم أن منها ما لا يتعلق بالأجسام ولا يسكن الجنة بوجه من الوجوه لعلوها عليها وارتفاعها عن أوساخها وأقذارها، ويسبون هذه النفوس الإلهية ، وهي عندهم تنقسم قسبين أحدهما خير بالذات ، ويسبونهم الملائكة ويتقربون إليها اجتلاباً لحيرها، والقسم الثاني شرير بالذات ويسبون أشخاصه الشياطين، ويتقربون إليها استكفاء لشرها ، وجعلوا لكل واحد منهم دعاة مقرراً ، ومجوراً معلوماً ، وسياقة عمل يتوصلون به إلى ما يرومونه منهم

ونفوس أخرى متعلقة بجئة الكواكب لا تفارقها ، وهي مع ذلك تتعلق وتتصرف في العالم الأرضي صنفين من التصرف أحدهما بطبائع أجسادها كا ذكر في كتب أحكام النجوم، والثاني بنفوسها ونفوس أخرى متعلقة بالأجساد لا تفارقها ولا تصبر عنها إلا بمقدار ما تفارق الجئة لفسادها ومن هذه الطبقة من النفوس نوع يسكن الجئة الإنسانية ويتصرف بها وفيها ولا يفارقها إلا مفارقة النفس سائر أشخاص الحيوانات والنباتات ، ومُضيها إلى مجر طوس ، يعني كرة الأثير، لتُعذّب هناك إلى أن تطلب الانقلاب منه والهبوط إلى مادة تصلح لسكناها ، أو تتمكن من إدراك نجانها.

ويزعبون أنهم يقدرون على معرفة من هذه سبيله ، وذلك بأن يشاهدوا أخلاقه وعاداته ، فإذا وجدوه شبيها بالبهيمة في تصرفه مع الطبيعة من غير فكر ولا روية ، ولا قبول علم ، ولا فكرة ، ولا نصرة دين أو تصفّح لذهب ، حكموا عليه بأن نفسه نفس بهيمة لا تصلح إلا لعمارة الدار وإقامة نوع الإنسانية فقط . والنوع الآخر نفوس يمكن فيها أن ترتقي إلى الأفلاك وتسكن بها وتلتذ بها وفيها عند صحتها ، ويمكن أن تهبيط عنها وتسكن الجئة

وتتعلق بها عند مرضها وتلتذ وتعذب بها وفيها ، وهذه النفوس الإنسانية البشرية .

وهم يزعبون أيضاً أنهم يمكنهم أن يعلموا ماذا تؤول إليه عاقبة الإنسان بعد وفاته إذا فارق الدنيا وهو على ما يشاء قدير من حاله . وذلك أن لكل واحد من الآراء والديانات تصنيعاً بالمعتقد له إلى صنف ما من صنوف الأخلاق ، وتحركاً إلى فن من الفنون في الأعمال كالمذهب الذي يشتد توحش أهله وتقشفهم ، والمذهب الذي يكثر الجدل فيه والمنافرة ، والمذهب الذي يكثر فيه قتل النفوس وأخذ الأموال ، والمذهب الذي ينفرط فيه ذبح الحيوانات وأكل اللحوم إلى غير ذلك من المذاهب الآخذة من الانهماك في ألحيوانات وأكل اللحوم إلى غير ذلك من المذاهب الآخذة من الانهماك في الأخلاق عا توجبه عادته التي قد دام عليها وعرف بها

وزعموا أيضاً أن كل صنف من أصناف الأخلاق ، وإن كان موجوداً في الناس ، فإنه في نوع ما من أنواع الحيوانات أقوى وأظهر ، وذلك أن الشجاعة في الأسد ، والحيت في الذئب ، والرّوعان للثعلب ، والحِرص للخنزير ، والسلامة للحمار ، والذّلة للبعير ، والسهو للوزغة ، واللجاجة للأبابة ، والحنا للدب ، والولع للقرد ، والظلم للحية ، والسّرقة للعقعق ، والاختطاف للبازي ، والغزع للأرنب ، والاحتضاد للظبي ، والغلمة للتبس ، والزّهو للطاووس ، والغراب ، والنسيان للفارة ، والاحتكاد للنملة ، والممارسة للكلب ، والمواثبة للديك وأشباه ذلك من لوازم الأخلاق لأصناف الحيوانات ؛ وكل والمواثبة للديك وأشباه ذلك من لوازم الأخلاق لأصناف الحيوانات ، ويختلف فيه خلق من هذه الأخلاق من الأنواع .

فإذا كان الإنسان ، وهو على حدٍّ مَّا من تلك الحدود ، انتقل إلى ذلك

١ الوزغة هي ما يمرف بسام أبرس ( ابو بريس )

النوع الذي حظه من ذلك الحلق المقدار الذي عليه قد مات ، ويُشبه أن يكون هذا المسلك عكس مسلك صاحب الفراسة ، لأن هذا المسلك ينطر ق فيه من الحلق إلى استخراج الأخلاق ، وفي كل جنة تحلمها وطينة تخصها ، يُخلط لها النعم بالعذاب والألم باللذة ، ليكون ذلك خدعة لها ورباطاً بطول مدة تعلقها بها ، حصلت فيه من محبسها إلى أن يستوفي منها ما حصل عليها وتفي ما لها « وما الله بظلام للعبيد »

فهذا الذي قد ذكرته كلة وحكيته عنه من أصولهم ومقدمات علومهم في تصحيح مذهبهم في السحر والطلسمات. وإن كنت تركت أكثر بما ذكرت، وأسقطت أكثر بما حكيت تجنباً للإكثار، وطلباً للاختصاد، فإني تركت ذكر ما عندهم في ذلك بما يجري بجرى ما قد ذكر في كتاب الحواص كفعل المغناطيس وغيره من الحواص، فإني تركته لظهوره غير أني أذكر جبلة أخرى لتقف منها أيها الأخ، أيدك الله، على جبيع أغراضهم وتصور أحوالهم في مطلوبهم، وأنهم أيضاً زعموا أنهم لما استقرت عندهم هذه المقد مات وأنسوا بها، وطال خوضهم فيها، فرعوها وبنوا عليها وقالوا فإذا كان هذا الذي تقدم ذكره مستقراً مستميراً، وكانت الكواكب المراتية لنا والمستعلية على الأجسام بهذه الحال من العلم والقدرة، وكانت هذه هي المراتية لنا والمستعلية علينا، فإن الحاجة تضطرنا إلى التقرب إليها والتضرع لها الصواب من أفكارنا وآوائنا، ليتحصل لنا بذلك أمران أحدهما طيب في إصلاح ما فسد فينا، وتسهيل ما عَسُر غلينا، وتسديد ما عدل عن العيش في الدنيا، والثاني التمكن من الإخلاص إلى الآخرة

وكانوا إذا أرادوا التقرب إلى كوكب أو إلى نفس منها ، عملوا الأعمال التي قد وقع لهم أنها موافقة لطبيعته ، وسألوا عند ذلك حاجتهم التي هي داخلة تحت قدرته ، ويقولون: إنهم إذا عملوا صنفاً من أصناف الأعمال الطبيعية ، وتقربوا بها إلى الكوكب المراعي لها من غير تعر"ض لشيء بما يتعلق على أحكام

النجوم ، فإنه يكون التأثير عنه في قضاء الحاجة ضعيفاً لانفراد ذلك الكوكب منها بالإرادة فقط

وهكذا إذا عملوا وسلكوا مسلك الاختيارات النجومية في التاس الحاجة من غير مراعاة الأعمال الطبيعية ، كان التأثير في قضائها ضعيفاً أيضاً ، بل لا يكاد يتم في أكثر الأمر لانفراد الكوكب فيها بالطبيعة فقط ، كا تسمع وترى كثيراً بمن يتعاطى ذلك ويطلبه مجمله من غير وجهه ، ويرومه من غير جهته من البُله والعوام القليلي المعرفة بهذا الأمر ، الجهال بأصول هذه الصناعة ، أعني صناعة الطللسمات والسحر ، ويزعمون أنهم إذا جمعوا بين الأمرين ، وسلكوا في طلب حوائجهم السبيلين ، اجتمعت لهم فيها طبيعة الكوكب وإدادته ، وكان ذلك أوكد للسبب ، وأحمد في الطلب وبلوغ الغرض

ويزعُمون أن ذلك العمل ، إن صدر عن سريرة مدخولة ونية مضعوفة ، جرى مجرى العبث والولع ، وسقط الانتفاع به ، وربا كان داعياً إلى العكس له والمضرّة فيه وبه ، وكانوا ينظرون إلى المدن التي في قسمة كوكب ما من الكواكب ، على ما أدّتهم التجربة إليه ، كما هو موجود مذكور في كتب أحكام النجوم ، فيميزونها وينظرون أيتها في ولايته إذا كانت في شرفه ، وأيتها في ولايته إذا كانت في شرفه ، وأيتها في ولايته إذا كانت في جدّه ، وأيتها في ولايته إذا كانت في جدّه ، وأيتها في ولايته إذا كانت في جده ، وأيتها في ولايته إذا كانت في وجه . فإذا تميز لهم الاستقرار لأحوالها والتصفح وأيتها في ولايته إذا كانت في وجه . فإذا تميز لهم الاستقرار لأحوالها والتصفح لجوادثها ، انتظروا حصول ذلك الكوكب في بعض تلك الحظوظ ، فابتدؤوا وصوروا معه مراعيه من الكواكب والصور التي تكون في درجته ، ووضعوها في ذلك الهيكل ، وستتوا له سئنة أعمال ، وثبتوها في دستور يتركونه عند سد ننه ، ويضيفون إليها ذكر الأمور التي تكون أن يسألها ، يذاكان في ذلك الحظ من حظوظه مما هو داخل تحت قسمته ، وجعلوا ذلك اليوم من كل سنة عيداً لذلك الكوكب في ذلك الهيكل ، فكان الإنسان اليوم من كل سنة عيداً لذلك الكوكب في ذلك الهيكل ، فكان الإنسان اليوم من كل سنة عيداً لذلك الكوكب في ذلك الهيكل ، فكان الإنسان

من عامتهم ، إذا عرضت له حاجة منّا ، استغنى فيها ، فسأل عنها في حيز ، اي الهيكل ، فإذا عرفوه ، نذر لذلك الهيكل نذراً يليق به ، وخرج به إليه في يوم عيده ، وفعل الأفعال المسطورة له وسأله حاجته

والمثال في ذلك تمييز الحوائج أن الشبس مثلًا إذا كانت في الحسَل – وهو شرفها – جُعلت في درجة الطالع ، وكانت الحوائج التي يمكن أن يُسحَر لها إغاهي م كانت من الأمور في قسمه البرج الخامس من الولد والسلاة والفرح بسبب برج الأسد الذي هو الخامس من طالعها. فإذا كانت في الأسد فجعلت في درجة الطالع ، كانت الحوائج التي يُمكن أن يُسحَر لها إغاهي ما كانت من الأمور متعلقة "نفسُها بالديانات والربّانيين والقضاة ونحوها من الأسفار بسبب برج الحـمَل الذي هو شرفها وهو التاسع من الطالع

والقمر إذا كان في الثور الذي هو شرَفه ، وجُعِل في الطالع ، فإنما يَتِم من الحواثج ما كانت في القسمة الشالشة من الإخوة والأخوات والقرابات والأسفار القريبة بسبب السرطان الذي عو الثالث من الطالع ؛ وإذا كان في السرطان وجُعل في الطالع ، فإنما يتم به من الأمور ويُقضى به من الحواثج ما كانت في القسمة الحادية عشرة من الرجاء والسعادة ، وعلى ذلك سائر حظوظ الكواكب

وجعلوا الكواكب السيارة من الهياكل مجسب ما أوجبه عدّة حظوظها، وكانت للشمس منها عدة أشرافها ، قالوا وللقمر عدة أشرافها أُنبياءُ النواميس وكانت للشمس منها عدة أشرافها ، قالوا وللقمر عدة أشرافها أُنبياءُ النواميس والسّن ، وكذلك لبقية الكواكب السيّارة . وزعموا أن التجربة أدنهم إلى ذلك وإلى معرفة قدُوى تأثيراتها ، فمنها «كلب الجبار» وهو الشعرى العبور ، ومنها « الاورون » وهو الجدي ، ومنها « هروس » وهو الرامي ، ومنها « مالكوكب الصغير الذي في بنات الشّعرى الكبرى

وعملوا أيضاً هياكل أخرى كأنها النفوس المجرّدة وأجروها مُجرّى الكواكب والحوائج، منها والفلوطي، وهو الملك الموكس بالجعيم والهاوية،

ومنها «لفوسدوو» وهن الملك الموكل بالبحر، ومنها «للموجاس» وهو الملك الموكل بالرباح، ومنها « ليس » وهو الموكل بالروائع العارضة من الجن، ومنها « الفرطوس » وهو الملك الموكل بالأمواج إلى غير ذلك بما تخيلوه فتمت لهم بذلك سبعة وثانون هيكلا ثم عملوا على هذا الوجه من العمل هيكلا في وقت كانت الكواكب السيارة كلتها في خطوطها، وقسموها قسمين، فجعلوا أحدهما للرجال والآخر للنساء، وفي كل واحد من قسميه بيت عظيم ليس في حيطانه نقب ولا في بابه شق ، حتى إذا أطبق بابه لم يبق منه شيء من الضوء البتة، وجعلوا بابه بما يلي الجنوب، وصدر مما يلي الشمال، وصوروا بأسمائها البروج الاثني عشر، وعملوا صور الكواكب السيارة، كل واحد منها معمول من المروج الاثني عشر، وعملوا صور الكواكب السيارة، كل واحد منها معمول المراب عن والمشتري من الزائمة ، والمرتبخ من النهاس ، والزاهرة من النهرة من النهية ، وزائمة من القلمية ، وغطار د من الأسراب المساهمية ، وغطار د من الأسراب المساهمة المعالمة من النهرة من القلمة ، وغطار د من الأسراب المساهمة من المنه من المنهمة من النهرة من المنهمة منهمة منهمة من المنهمة من المنهمة منهمة منهمة منهمة من المنهمة منهمة منهمة منهمة منهمة منهمة منهمة من المن

وجعلوا كل واحد على صورته التي يكون عليها في بوج شر كه بما هو مبين في كتب أحكام النجوم ، وبين يديها مطرح لطيف عليه سبعة أقراص حُو "ارى " قد و ضعت على مشال المرامي ، ووجهها إلى التاثيل ، وعلى كل واحد منها مجهود حربه ، معمولة من طين أحمر ، كل واحد منها على اسم كوكب من الكواكب السبعة ، والقريبة من الأصنام للقمر ولها دور واحد، والبعيدة منها لؤ حل ولها سبعة أدوار ، وكل واحد منهن فأدوارها على مرتبة كونها ، وفي كل واحد منهن مجمرة ولها بخور مفرد فالتي للشمس العمود ، والتي للقمر الكلية ، والتي لز حكل المسيعة ، والتي للمشتري العنبر ، والتي للقمر الكلية ، والتي لز حكل المستري العنبر ، والتي والتي للمشتري العنبر ، والتي والتي للمشتري العنبر ، والتي المشتري العنبر ، والتي

١ القلمي : الرصاص الجيد .

٢ الأسراب: الرماس الردي. .

الحــُــو"ارى الدقيق الأبيض ، وهو لباب الدقيق .

<sup>؛</sup> الميمة: عطر طيب الرائحة .

للمريخ السُّندَروس ، والتي للزُّهُرة الزَّعفَران ، والتي لعُطارد المُصطَّكي. وعن شمال الكواكب إبريق شراب وثلاثة قنضان طوال من خشب الطُّر ْفاء ٢، قد قطعت من شجرتها قبل صياح الديك ، وسكين ُ حديد نِصابُها منه ، وخاتمُ حديد فصّه منه لطيف في قــدر الظفر ، منقوش عليه صورة جرجاس رئيس الأبالسة فإذا حضر عند ذلك وهو هيكل جرجـاس وفيه يُدخلون أحـداثهم وجواريهم إلى دينهم ، وفيه تـُذبع الديكة ، وفيه تـِلاوة ُ السُّرُ بن اللذين سنذكر حاليهما فيا بعد ، فيأتي وثيس الكهنة فيدخل إلى بيت من الرجال، ويقعد على ذلك المطرح مجاذي المادة قبل غيبوبة الشمس، ويطبق الباب، والسُّرُم تشتعل، والدجى تفتره، وهو جات قد افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى ، ووضع إبهامه وسَبّابته وو'سطاه من يده اليسرى بالأرض ، ورفع مثلهن من يده اليمني ، وأقبل يقول في ذلك الوقت قبل صياح الديك قولاً هـذا معنـاه يا جرجاس الجراجسة وإبليس الأبالسة وكبير الشياطين وعظيمَ الجين أجمعين ، أَسَأَلَكُ وأَتضر ع إليك ، وأَطرح نفسي بـين يديك ، عالماً أنه لا مخلتصني إلا رضاك ، ولا ينجيني إلا مداراتك ، إذ كنت مني جارياً مجرى الحِسّ ، وساكناً مسكن النفس ، ومتصرّ فــــاً فيما تحت شعاع الشمس أخلاطنا بك مَثورة ، وأعضاؤنا مختلفة، وخلقتنا مشوّهة ، وأفكارنا مُبلبَلة ، وأقدامنا مُزلزلة وقد عزمنا في صباح ليلتنا هذه على إدخال بعض أحداثنا في دعوتنا ، وإسماعه سر" ملائكتنا ، فاحضَر معنا واشهد لنا وعلينا ، واصرِ فُ شُرُّكُ وَبِليُّتُكُ عَنًّا ، واطر ُد ذوي المكر والحداع من أصحابك عن موقفنــا . وأنا أفر"ب إليك وأذبح بين يديك عدو"اً من أعدائك أزرق مربيقاً أَفلَق ، قد طال ما عاداك بطبعه ، وكان ذلك مجمده، وتسنم إلى بناء الحرار،

السند روس: صمغ شجر او معدن شبيه بالكهرباء يجلب من نواحي أرمينية ، يستعمل في الأدوية ، وربما وضع شيء منه في الحبر لاصلاحه .

٧ الطرفاء شجر منها الأثل.

وتسلّق إلى غصون الأشجار ، وصوّح في وجوه الإشجار ، وصفّق بصفيق السماوية والإنذار ، فارتاع له جَنانــُك ، وتلجلج من خوفه لسانك ، ودبرت بإقباله هـــارباً عنه ، ونَفرت بنفوره مذعوراً منه وأجعل لك ذلك دسماً مرسوماً ، وقانوناً معلوماً في كل حدّث أسمِعه سِرّي ، وأحر كه لك في شيء تــُصلِح به أمري

حتى إذا صاحت الديكة أمسك عن كلامه ، وأقبل على ما ينتفع به من نوم أو غيره. فإذا أسفر الصبح أقبل، وقد اجتمع من حضر من رجال أهل دعوته وحدهم ، وجيء بالأحداث الذين يريدون إصخالهم الدعوة ، وإسماعهم السّر"، فوقفوا على باب بيت السر"، ويُعر"ى أحدهم ويقبض على عضده كاهنان ، فيدخلانه وهو مشدود بعصابة ، وهو يشي القهقرى، حتى يصل إلى ذلك البيت إلى رئيس الكهنة ، ومعه رجل يكفله ، ويُطبق الباب ، والسّر ج تتقد ، والمجامر تله خو

فيقول له رئيس الكهنة أتحب أن تدخل في ديننا فتسمع ملائكتنا ؟ فيقول نعم

فيقول لكن إن أقمت على ديني وحفيظت سري ، فإن رأسك يكون بين أصحابك عالياً وإكليلك ثابتاً

ثم يقول لكفيله: أتكفُل أنت على إقامته على ديني وحفظ سري? فيقول: م

فيضجعه الكاهن على ذلك البساط قدًّام المائدة على جانبه الأيسر ، ويتلو

١ صوّح: جفيّف.

على رأسه أسماء الملائكة المذكورة والمرتبّبة ، وهي سبعة وثمانون اسماً ، وجرجاس رئيس الأبالسة

ثم بعد ذلك يقول طوباك إذ صِرتَ من أهل الاستاع لهذه الأسرار ، وإن لم تكن لله طاهراً فإن الله يُطهّرك

ثم يتناول تلك السكين التي وصفتُها ليذبجه بها ، فيتقدم كفيله فيقول له : فادفع إلي خاتمك رهناً عنه أنه مجفط المناسك ، ويقيم على الدعوة ، ويكتم السر فيدفع إليه خاتمه والديك

فيقول الكاهن فأنا إذا أقبل نفساً يدّل نفس، وندباً بين يدي الشمس المُحية للنفوس، وجرجاس رئيس الأبالسة

ثم يتوك الديك على عنق الغلام ويذبجه وهو يقول يا جرجاس ملك الأبالسة ، اقبَلُ هذه الذبيحة ، واترك هذا الغلام لأبويه وللملائكة!

ثم يُحمي ذلك الحاتم الحديد بالسّراج ، ويكويه على ظهر إبهام يده اليمنى وقد أمسك بها تسعة وتسعين ، ويكويه ببعض تلك العيدان من الطسّرفاء إلى صدره وجَبهته كيّاً خفيفاً لئلا يظهر.

ثم يُلبِسه ثباباً جُدُداً بيضاً وخُفتاً من جلود ذبائح الملائكة ، ويشد وسطه بعمامة ، ويعطيه فُطنُورَ مِلح يرسمه وسماً مثلثناً ، وكذلك يفعل بسائر أصحابه

وأما جبهور الناس فإنهم يكونون خارج بيت السر في الهيكل وما يليه يقضون تنفئهم ، ويوفون نذورهم ، ويذبجون قرابينهم من أصناف الحيوانات ومن الدّيكة لجرجاس رئيس الأبالسة ، كما ذكر أفلاطون في كتابه المسمى وقاذون ، من أن سقراط الحكيم معلمه أوصى عند موته فقال اذبجوا عني ديكاً في الهيكل ، فإنه نكّ ر علي فكانت هذه وصيته آخر عهده من دار الدنيا. ويأكلون لحوم سائر ذبائحهم متى شاؤوا كيف شاؤوا، إلا لحوم ديوك نكّ ر السر ، فإنها لا تأكلها إلا بروح الكهنة في بيت السر حتى إذا فرغ

وثيس الكهنة من الأخذ على الأحداث ، شرَع في إسماعهم السر ، وذلك أن لم صنفين من الكلام ، كل واحد أطول من سُورَ القرآن الطوال : أحدهما يسمونه سر الرجال ، والآخر يسمونه سر النساء فسر الرجال لا يسمعه إلا النساء ، والسر ان جميعاً متساويان في عدد الألفاظ والحروف وإن ألفاظهم جميعاً إذا نثرت ثم نُظِمت نظاماً تكون فيه كل كلمة أحدهما بين لفظتين من الآخر ، حدَث منهما تأليفات كثيرة ، وإنه يكون في جملة تلك التأليفات أربعة تأليفات ، كل واحد منها يتضمن قوانين وبراهين علم من العلوم الأربعة التي أحدُها الطب الذي تصح به الأجسام وتنفى به الأسقام والآلام ، ويتمكن من الانتفاع بسكنى الدار .

والثاني علم الكيمياء الذي به يُدفَع الفقر ويُكشَف الضرّ والثالث علم النجوم وأحكامها الذي به يُطـُّلـَع على مـا يكون قبل أن يكون

والرابع علم الطللسمات الذي به يُلحَقُ الرعية بطبيعة الملوك ، والملوك بطبيعة الملائكة والذي يمنع من كشف هذه العلوم وبذلها للجمهور من العامة ما يُتخوّف به على الحاصة ، إذ كانت العامة ، بما هي عليه من الضعف في الهمة وقلة العلم وقوة الشر بسوء الأخلاق وقبح العادات ، ينهمكون في الشهوات كيف كانت ، ويتناولونها من أين و جدت ، ولا يراعون في ذلك رجوعاً إلى دين ومروءة ، ومعرفة بالواجبات والمعظورات ، فيفسد بذلك الترتيب المحمود، ويخرج عن الحد المعروف، إذا دخل العاشي إلى معرفة علم الكيمياء، مثلاً إذا أنفق ما ينفقه فيا لا يحصل إلا فيا أباحته له الشريعة . وهكذا إذا علم ما لا يجوز أن يعلم من علم الطب من الشهومات والحواص التي هي قوى الأدوية من المعادن وغيرها. فينبغي أن يصان أيضاً هذا العلم عمن لا يستحقه، ويمنع عمن ليس هو أهلًا لاستعماله فإنه إذا علم العامي الذي تقدم ذكره

وقد تقدمت حكايتنا لذلك في صدر رسالتنا هذه من حال الراعي الذي قتل الملك وجلس في الملك مكانـه من غير أن يكون له أهـلا ولا مستحقــــاً لذلك .

وقد كان من المعظمين عندهم قولوس وأسر الروم ورثة السّر وقلبه بوار » وهي التي حرّمت منع المِعزَى وجعلتهن المقربان فقط خالصة ، وأن لا تقربهن حامل ولا تأكل لحومهن

ويعظتمون آروس وصب الماء الذي سقط من الآلهة في أيام السطر ونيقوس، وخرج قاصداً إلى بلد الهند، فخرجوا في طلبه فلحقوه وسألوه أن يرجع إليهم، فقال لهم: إني لا أدخل بعد هذا بلد حَرَّان، ولكن أجيء إلى كاذي، ومعنى كاذي ههنا هو مكان في شرق حرَّان وأتفقد مدينتكم

وهم إلى اليوم مخرجون في يوم عشرين من نيسان من كل سنة لتوقيّع ورود ذلك الصنم ، يسبون ذلك العيد عيد « كاذي » فانتظارهم لورود هذا الصنم مثل انتظار اليهودي للموسيح ، وهم مجفظون الجناح الأيسر من الديك الذي يُذبّح في بيت سر الرجال ، ويعلقونه على الحوامل وأعناق الصبيان على سبيل الحرز.

ومن رسومهم العامية أيضاً استكثارهم من الأكل والشرب ، وتوسعهم في النفقة في أول يوم من نيسان وهو رأس السنة عندهم فهذا ما عرفناه وسمعناه من الأخبار والدلائل على تصحيح الرأي في علوم النجوم ، وما يتبع ذلك من علوم السحر وعلوم الطللسمات.

وأما الاحتجاج على كل حال فصلًا فصلًا ومعنسًى معنسًى ، وإقامة البرهان على دون ذلك ونُصرته ، فكتب ُ القدماء والفلاسفة مملوءة به ، وهو أكثر من أن نحصيه في كتاب واحد وفي رسالة واحدة .

فأما قو"ة الرُّقي والعزائم والوهم والزجُّر وما أشبه ذلك وتأثيراتها ، فإن من شاهد الأفعال التي تورثها الأدوية والعقاقير في الأجساد، وفي الأنفس المقارنة للأجساد من أصناف التأثيرات ، وما قد تشاهده أيضاً وتسمع به من تأثيرات بعض الأدوية والعقاقير والأحجار في بعض كحجر المغناطيس في الحديد وجذبه ، وجذب السُّقَمُونيا ﴿ فِي الصفراء ، وجذب الحجر الأرمني في السوداء ، وحجر الشب" ومنفعته لوجع المعيدة إذا حمل عليها من خارج ؟ ومنفعة ذيل الذُّئب للقُولننْج؟، ومنفعة الخيوط المُنخنَّق بها الأَفعى إذا أُلقيت على خارج مَن بِـه 'ذبَّحَة ؛ ومنفعة عود الصليب" من الداء الذي يسمى أم الصبيان؛ ، ومضرَّة الأرنب البحريِّ في الرئة لأنه يُقرَّحها، والزرانيخ تـُقرَّح المثانة ؛ والمُرداسَنْج ۚ إذا أُلقى في الحلِّ بدُّل حموضته بالحلاوة ، وإذا أُلقي في النُّورةِ ٦ سَوَّد البِـدن ؟ وحجر المغناطيس الذي يجذب الحـديد إذا هو دُلُكُ بالثوم بطكل الفعل عنه ، فإذا غُيْسِل بالحل عادت تلك القوة إليه ورجع إلى فعله ومثل هـذا كثير جـد"اً يطول شرحه وتعديده ، وقد تُذكر منه كثير في كتب الخواص" وجر"به كلُّه أو أكثره من ينشَط من الناس بتجربته، فقد شاهد هـذه الأمور خاصة من الجمادات وكيف تؤثر التأثيرات الظاهرة بعضُها في بعض فقد رأينا تأثيرات النفس الناطقة في النفس الحيوانية من أصناف التأثيرات في قمعها لها وكسرها لقوتها ، وما هو مذكور مسطور في الكتب المصنفة في إصلاح الأُخلاق للفلاسفة ، وفي كتب الدين ، وفيما ذكر

١ السَّمَسُونِا نبات يستخرج من تجاوبفه رطوبة دبقة تجفف وتدعى باسم نباتها

٧ القولينج : مرض في الممدة مؤلم يصر ممه خروج الثغل والريح

٣ عود الصليب : ضرب من النبات .

٤ ام المبيان: المرع.

المرداسنج : الحجر المحرق ، ويتخذ من الآنك وغيره ، وهو ثقيل جداً ، والمامة تقول
 له المراسنك .

٦ النورة : أخلاط تضاف إلى الكلس وغيره وتستعمل لإزالة الشمر

من الوعد والوعيد ، وبما تُكسّر به الأخلاق الرديئة والأفعال القبيحة من المقاومة لها بأضدادها من الأفعال الجبيلة، كمن يقهر الحِيدة التي هي من قوى النفس الفضية التي تسمى النفس الحيوانية بالحلم الذي هو من قوى النفس الناطقة ؛ ويقهر العجلة بالأناة ، والشهوة بالعفة ، وسائر الأخلاق الرديئة بالأفعال الجميلة المحمودة ورأينا ما تؤثر أيضاً النفس الناطقة في النفس الشهوانية ، ولا سيا إذا استعانت الناطقة على الشهوانية بالنفس الحيوانية التي تسمى الغضبية بقهرها لها بها وبقمعها حتى تنقاد لها وتذليها وتنقيمها على الاعتدل في سائر أحوالها، حتى لا تخرج عن العدل وعمًا توجبه السياسة الفلسفية والأوامر والنواهي الشرعية والسنن الدينية ، حتى لا تدعها تخرج عن ذلك ولا تجاوزه إلى ما لا يجوز في العدل عند الفلاسفة

ثم قد رأينا أيضاً ما تؤثر النفس الناطقة في النفسين البهيميتين أعني الغضية والشهوانية اللتين في الحيوان بجا قد استخرجته من الأسباب المؤثرة فيها كالزجر ، وما تفعله من الزجر في نادي الحيوانات كما يفعله الوائم بالحيل وتذليله لها للركوب ، وغير ذلك كما يفعله الفيّال بالفيل من رياضته وتذليله ، وغير ذلك بما تجذب به النفس الناطقة النفس البهيمية إلى تدبيرها وسياستها ، وكما يفعل الصفير للخيل والبقر عند شربها ، والحيداء للجمال وغيرها وما يفعلونه إذا أرادوا حشّها على السير أشاروا إليها بإشارات قد عودوها إيّاها حتى تنقاد لهم إلى ما يريدونه منها ، وما يفعلونه إذا أرادوا منها أن تقف وتنهسك عن السير أمسكت ووقفت لهم، ونفوسها تقبل هذه الإشارات المختلفة على اختلاف طبائعها. والزجر للخيل والبقل والبغال والحمير غير الزجر للإبل والبقر والغنم ، وكل جنس من هذه وكل نوع منها يُراض بإشارة ما غير الأخرى تؤثّر فيه تلك الإشارات المختلفة في أنفس الحيوانات، الإشارة ويكون خاصة فيها، فتؤثر تلك الإشارات المختلفة في أنفس الحيوانات، وتقهرها النفوس الناطقة وتجذبها إلى ما تريد منها على اختلاف طبائعها ،

العقاقير على اختلاف طبائعها في الأعضاء المختلفة بالحواص التي فيها فهذا أيضاً دليل على أن الرقمى والعُوَذ تعمَل في الأنفس وتؤثّر فيها على قدر جو اهرها وطبائعها

ثم إن الحكماء دلَّت على الحواصِّ التي في العقاقير والأدوية على طبائعها ، وأثبتت كل طبع وكل خاصيّة لماذا يصلـُح وينفع ، ولمـاذا يضر ويؤذي ، ولأي عضو من الأعضاء يضرّ

كذلك أيضاً قد دلت على هذا الرافى والعُورَدُ والنَّشَرُ ١٠ ، وأُنبت ما يفتح لكل شيء من الحيوان وما يخصه ، مثل رُقيّة قلم السرور ، ورثقى الحياة ، ومثل ما تؤثير رُقية العقرب ورقية الزنابير وغير ذلك من الحيوان، ومثل ما يُؤثير السحر في أنفس الآدمين وأجسادهم وهو شيء يطول الشرح فيه وقد حكينا فيا تقدم من رسالتنا هذه ما قد دل على صحة القول به وصحة العلم بالطللسمات ، وفي بعض ما ذكرناه كفاية في الدلالة على صحة القول به وصحة العلم لمن وقع بما قلناه فيه وأما هذه الراقى والنشر والعزائم وما يشاكلها فإنما هي آثار لطيفة روحانية من النفس الناطقة تؤثير في النفس البهيئية وفي الحيوان . فمنها ما يُحر كها ويُزعجها ، ومنها ما يقمعها ، ومنها ما يعمل فيها بتأثيرات قوية أعمالاً مختلفة ، فيه إصابة بالعين ، وربما شجة ، ورعا صرعه

فقد رأينا كثيراً من يصرَع الإنسان في أقبل من ساعة إذا جلس بين يديه إ وإنما ذلك أثر لطيف يبدر من نفس فيعمل في نفس أخرى ، كما يبدر الشرر من النار فيقع في الأجرام فيحرقها ، إلا أن الذي يبدر من النفس روحاني لطيف ، لأنه يخرج من النفس اللطيفة ويعمل في لطيفة مثلها . والذي يخرج من النار هو أكثف منه على قدر كثافة النار ، ويعمل في الأجرام الكثيفة ويكون سبب هذا الأثر . إذا نظرت وتصورت صورة المنظور إليه

١ النشر جمع النشرة ، وهي رقية يعالج بها المجنون والمريض .

في الفكر ، والفكر ُ هو إحدى حواس النفس الناطقة ، ومؤد ي ما مجيط به إلى النفس ، بَدَرَ من النفس بادر ُ فأثر في نفس المنظور إليه فصرعه ، وهذا موجود ظاهر في الملقوعين ٬ وكثير من الناس من يدفع هذا ولا يؤمن به ولا يصدقه وهو شيء واضح مُشاهَد وما نسمعه دائماً

فيحكى عن قوم من أهل الهند أنهم يؤثرون في غيرهم بأوهامهم أشياء عجيبة "يُنكرها أكثر الناس، وبذلك يُدفع السحر - كما حكينا في هذه الرسالة عنهم ويُدفع الراقي والوهم لأن مثل هذا هو من اللطائف التي تشبه الفيب، ولكنه موجود وفي الملقوعين خاصة "ظاهر"، وإنما يدفعه من يدفعه من جهة أنه قد تشبث بدعاوى كاذبة قد أصلتها أصحاب المخاريق الكذابون، ودسوها فيا يشبه ذلك الجن"، كما قد حكينا في صدر هذه الرسالة في معنى تكذيبهم عما يستمعونه من ذكر السحر وذكر عمل الطللسمات إذا سمعوا من بعض الطالبين له من الجهال الحائفين في طلبه، والمتعاطين له من غير معرفة به أصلا، ولا عرفوا أصوله مثل إنسان أبله قليل العلم والعقل جميعاً، أو امرأة رعناه جاهلة أو عجوز ، كذابوا هؤلاء، ورفعوا أنفسهم عن أهل هذه الطبقة ، إذ جاهلة أو عجوز ، كذابوا هؤلاء ، ورفعوا أنفسهم عن أهل هذه الطبقة ، إذ طهر لهم نقصهم وجهلهم، إذ وجدوا أكثر هذه الأمور التي قد أفسدها أولئك الجهال الكذابون باطلة"، فحكموا على جميعها بالبطلان ، ولأن الذي هو من الجهال الكذابون باطلة "، فحكموا على جميعها بالبطلان ، ولأن الذي هو من وعن الأصول الصحيحة وهو قليل جداً

وقد روي عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قدال: « السحر حق" والعين حق، وروي أنه، صلى الله عليه وسلم، سُحر به وأن السّحر استُخرج من الجنُب ٢٠ ، والحديث في ذلك مشهور . وروي عنه ، صلى الله عليه وسلم،

١ الملفوع : من أصابته العين .

٢ الجنب : البيتر الكثيرة الماه .

أنه أمر رجلًا لُقيع صَعَدًا أن يُسقى له ، وهذا أيضاً حديث مشهور وإنما أمر الرجل أن يُعسَل له ليزول عن الملقوع ما أثـرّت فيه العين بما بدر منها ، وأن يزول ذلك بما يبدر منه، ولأنه، صلى الله عليه وسلم، علم ذلك مجصوصيته وكيفيّته وعرف السبيل فدرًل عليه

ومثل هذا ما نشاهده من التثاؤب ، ونرى إن تثاءب رجل تثاءب جليسه حتى ربما يتثاءب جماعة من مجلس واحد . وهذا من جهة العدوى ، وهي أيضاً أَثُرُ يؤثر ، فبدأ من النفس التي ينظرُ إليها ويؤثر فيها وهذه الصفات التي ذكرناها دليل على تأثير الرُّقي والنُّشَر والعزائم في الأنفس البهيمية التي في أَصْنَافَ الحِيوَانَاتُ وَإِنَّا تَرَى الرَّاقِي يُسْتَعَيِّنَ عَلَى الرُّقَبِّيةِ بَالنَّفْثُ وَالنَّفْخُ وغير ذلك، لأن النفث والنفخ هما من جوهر هذه البهيمة بجركة من النفس المنطقية، ويؤثران فيهـا كما يؤثـّر الصفير والنفير وسائر الإشارات الـتى ذكرناها . وإنما يقف على حقائقهـ واللطائف التي فيها الحكماء المطهّرون الذين أيَّدوا بالوحى من الله ، عز" وجل ، فهم يعرفون سبب كل شيء وفي ماذا يؤثر ، وإلى أي جوهر من الحيوان يؤدّي. فمنها ما دلّوا عليه ووقع في أيدي الناس وعملوا بها كما 'يرى، مثل ما دلُّوا على حجر المفناطيس وما فيه من الطبع الذي يجذب الحديد ومثل هذا لو كان خبراً ما صدّق به كثير من النــاس وكذبو كما كذبوا غيره بما لم يشاهدوه ولم يعرفوه ، ولكن العيان والمشاهدة في الأجساد الحجرية والعقاقير المـّـواتـِيّـة أفليس يمكن أن يكون مثل هــذا في الحيوان مع ما فيه من الفضل على الموات بالنفس البهيمية المتزجة المتهيئة لقبول أثر النفس الناطقة فيها ، وما يشاهد من أفعالها ، ولا سبيل لنا إلى إدراكها أكثر مَا أَدْرَكُنَاهُ ، ومَعْرَفَة كَيْفِيِّتُهَا وَعِلْمُهَا وَالْأَسْبَابِ إِلاَّ بِتُوفِيقَ مِن الحِكماء الذين خُصُّوا بعلمها ، عليهم السلام . فمنهم من أعطى كثيراً منها كما روي عن

١ صَمَدا : شديدا

المسيع ، عليه السلام ، أنه كان لا يمر بججر ولا شجر ولا بشيء من الأشياء إلا ويكالم وينعر فه لما يتصل له . ولم يكن ذلك الكلام من المنهات جواباً بل كان إشارة وتوهيماً واعتباراً وكان ، عليه السلام ، يعرف ما فيها بوحي من الله تعالى خالقها، وهو يورث الحكمة من يشاء من عباده المنصطفين صلوات الله عليهم أجمعين ورحمته وبركاته

والآن قد مضى من الكلام في هذه الرسالة، أيها الأخ البار الرحيم، أيدك الله وإيانا بروح منه، ما نظن أن لك فيه مقنعاً وكفاية من جهة السبع والحبر، ولا سيا إذا كنت تأملت ما قد تقدم لنا من الكلام في خمسين رسالة عملناها قبل هذه، فهي مقد مات لها ومُعينة في إحاطة علمك فلهذا نريد الآن أن نقطع الكلام ههنا لبلوغنا غرضنا لهام هذه الرسالة الأخيرة التي هي آخر الرسائل التي ضمينا لك علمها، ووفينا بتامها، أعانك الله وإيانا أيها الأخ البار الرحيم على ما يرضيه، ووفيقنا وإياك فيا أدنانا إلى مقصوده بنا، وبلتغنا إلى غاية مشيئته فينا من الكمال الذي قصدنا فله الحمد منا ومن جميع إخواننا الكرام داغًا أبداً بلا زوال ولا انقطاع، كما هو أهله ومستحقه وهو حسبنا ونعم الوكيل

## بيان حقيقة السحر وغيره

اعلم أيها الأخ ، أيّدك الله وإبانا بروح منه ، أن السحر ينصرف في اللغة العربية على معان كثيرة قد ذكرها أصحاب اللغة العارفون بها وأصحاب التفسير لها ونريد أن نذكر منها ما يليق بكتابنا هذا ليكون دليلًا على ما نورده من القول في هذا الفن ؛ فمن ذلك أن السحر في اللغة العربية هو البيان والكشف عن حقيقة الشيء ، وإظهار و بسرعة العمل ، وإحكامه ومنه الإخبار بما يكون قبل كونه والاستدلال بعلم النجوم وموجبات أحكام الفلك ،

وكذلك الكِهانة والزجر والفال ، فإن كل ذلك إنما يُوصَل إليه ويُقدَر عليه بعلم النجوم ومُوجِبات الأحكام الفلكية والقضايا السماوية

ومن السحر قلب ُ العبان وخَرق ُ العادات ﴿ وَمَنَّهُ مِنَّا يُعْمَلُ مِنْ الْحَيَالُ والحكايات والتبشلات ، ومنه الدك الشعبذة ، ومنه السَخُورات المُنتنة التي تُجلُب الصُّرُّع والبَكَ والحُيَوة وما شاكل ذلك ﴿ وَهُو يِنْقُسُمُ أَقْسَامُــاً كثيرة ويتنوع أنواعاً شتَّى ، ويقال عليه في جبيع اللغات بأقوال مختلفة قد ذكرتها العلماء وبيّنتها الحكماء ومنه سحر عبليّ ومنـه سحر علمي ، ومنه حق ومنه باطل . ومنه ما رُميت به الأنبياء ووُسِبت به الحكماء. ومنه ما يختص بعلمه النساء والعرب تقول إذا أرادت السُّرعة في البيان وإقامة " الدليل والبرهان صحرني فلان بكلامه ! وإذا كَـَشَف الغطاء وأزال الشُّبهة \_ يقول العلماء : أنى بسحر عظيم سَحَر به العقول ومن ذلك قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في رجل مدّح صاحباً له فصدّق ، ثم ذمه فصدّق في مقام واحد « إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحراً » كذلك لما رأت الأمم الماضية والقُرونُ الحالية من الأنبياء ما رأت من المُعجزات الباهرات، والآيات الظاهرات ، والبِّيانِ اللائح ، والدليل الواضح ، سُمُّوهم سُحَرة ، ووسموا به الحكماء لمنَّا وأوهم يُخبرون بالكائنات فيتكلمون بالإنذارات والبشارات بما يكون في العالم من السرور والحيرات ، ونزول البركات والنَّعمات ، فنسبوهم إلى الكيهانة لما عَميت عليهم الأنباء ولم يعرفوا النبوَّة والأنبياء ، عليهم السلام، وزعموا أن لهم أصحابًا من الجِن يأتونهم بأخبار السماء ، فيعلمون بذلك ما كان وما يكون وقد ذكر الله تعالى في كتابه حكاية عن هذه الطائفة ما رُميت به الأنبياء من السحر ، مثل ما قال فرعون لما جاء موسى، عليه السلام، بالمُعجزات لقومه، لما رأى من موسى وهرون:

الدك : كبس التراب وتسويته ، ويراد بها ههنا ضرب من الشعبذة ، لعله تسوية الرمل في الكهانة

وإن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أدضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى و عنى بذلك أن موسى ، عليه السلام ، إنما يعمله ما يعمله بنخيل و تحييل و شعبذة لا حقيقة لقوله ولا صحة لعلمه ، مثل ما أشار عليه هامان وسو ل له شيطانه بقوله و وابعث في المبدأ بن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم ، يعني كل مشعبذ و منحر ق ، و منتق لقوله ، و ملفق لعمله ، وما كان من قصته و تسليم السحرة إلى موسى وهرون ، عليهما السلام ، وما كان منهم و دجوعهم عما كانوا عليه نادمين ، و تبريهم مما كانوا يعملون و قولهم: و آمنا بوب موسى و هرون ، ومثل ما قالت الجاهلية المشركون في نبينا و آمنا بوب موسى و هرون ، ومثل ما قالت الجاهلية المشركون في نبينا عمد ، صلى الله عليه وسلم ، إنه ساحر كذاب ، قال الله تعالى و وإن يووا و أتى بالمعجزات وأظهر الآيات ، القي عليه هذا الاسم ، وعرف بهذا الوسم عند الأمم الطاغية والأحزاب الباغية ، تكذيباً للأنبياء ورداً على الحكماء .

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن ماهية السحر وحقيقة هذا هو كل ما سُحِرت به العقول ، وانقادت إليه النفوس من جبيع الأقوال والأعمال بمنى التعجب والانقياد والإصفاء والاستاع والاستحسان والطاعة والقبول . فأما ما يختص منه بالأنبياء ، صلوات الله عليهم ، فكالعلم بالأمور التي ليس في و سُع البشر العلم بها إلا من جهة الوحي والتأييد وأخذها من الملائكة ، وهي الكتب المنزلة والآيات المفصلة والأمثال المضروبة الدالة على حكمة الله ، سبحانه ، وتوحيده ، وبيان الحلال والحرام ، وإيضاح القضايا والأحكام ، والإخباد بالغيب بما كان وما يكون ، ولذلك كانت الجاهلية تقول لمن اتبع الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ودخل الإسلام قد صار فلان إلى دن محمد وقد عبل فيه سيحره .

فهذا هو السعر الحلال ، وهو الدُّعاء إلى الله ، سبحانه ، بالحـق وقول الصدق والباطلُ منه مـا كان بالضد من مثل مـا يعمـَل به أضدادُ الأنبياء

وأعداء الحكماء من تنميق الباطل وإظهار و، ودفعهم الحق وإنكاره بالباطل من القول ، وإدخال الشكوك والشبة على المُستَضعفين من الرجال والنساء ليصد وهم عن سبيل الله وطريق الآخرة، وليسحروا عقولهم بالباطل، وليحولوا بينهم وبين الفوز والنجاة، وهم شياطين المُشركين ورؤساء المنافقين في الجاهلية والإسلام ، وهم في كل عصر وزمان يتصد ون عن دين الله سبحانه ما قدروا عليه ، ويُزيلون من سُنتَة الناموس بسحرهم ما وصلوا إليه فهذا هو السحر الحرام الباطل الذي لا ثبات له ولا دوام والذي لا برهان عليه ولا دليل صادق مرشد إليه ، والعامل به ملعون ، والمنصد قفتون ، والطالب له مشؤوم .

## فصل

وأما السحر المذكور في القرآن ، المُنزَل على الملكين ببابيلَ هاروت وماروت ، فإن العامة قد قالت فيه أقوالاً مُسترذَلة لا صِحة لها ولهذا القول معنى دقيق قد ذكرته العلماء الذين عندهم علم من الكتاب لمن و يُقوا به من خواصهم ، وأو دعوه عند أو لادهم النجباء وإخوانهم الفضلاء. ونريد أن نضرب في ذلك مثلًا قد حُلكي ، وخبراً قد رُوي ، يُقرَّب به عليك فهم ما تريد الوقوف عليه والوصول من ذلك إليه وبالله التوفيق

## فصل

حُسَكِي أَن ملكاً من ملوك الفرس كانت له نِعبة ظاهرة ، وهيبة قاهرة ، وسلطان عظيم ، وملك عقيم الله وكان له وزير له رأي وعزيمة قد رأى السعادة الملك العقيم : الذي لا ينفع فيه نسب ، يقتل في طلبه الأب والولد والأخ والعم لمطامعهم فيه فلا يرعى أحدم قرابة الآخر إليه

في تدبيره والكفاية في توزيره، قد كفاه أمر التدبير بما مجتاج إليه، فهو مشغول بلذته وتناول نهمته في لذة من عيشه وأمان من مصائب الزمان وحوادث الأيام. والوزير يورد ويصدر بجميد رأيه وجميل نيئته وحُسن طويته. فأقام الملك على ذلك مدة من دهره وبرهة من عبره

فلما كان في بعض الأوقات عرضت للملك عِلمَّة كدَّرت عليه عيشه ، ونغَّصت حياته ، فتغيَّر لونه وهزل جسمه ، وضعفت قوته ، واشتغل من تلك العلة ، واستدعى وزيره وقال له قد ترى ما نزل بي من هذه العِلمَّة التي قد حالت بيني وبين اللذات ، حتى قد تمنيت الموت ، وملَيلت الحياة

فرق له الوزير وبكى عليه ، ثم خرج فجمع الأطباء والتمس الدواه ، ولم يدع مُستَطبًا ولا مُعز ماً ولا صاحب نجامة وكهانة إلا أحضره ، وأعلمهم علية الملك وما يجده من الألم والوجع ، وأنه يشكو ضربان ٢ جسده ، والتهاب حرارة في قلبه وكبده ، فكل قال وما أصاب ، وعميل وما أفلح، وعالج فما أنجح ٣

واشتدت تلك العلقة بالملك ، واشتغل الوزير بذلك عن تدبير المملكة وسياسة الخاصة والعامنة من خدّم المملكة ورعيتها ، واضطربت الأعمال ، وعصت العبسال ، وكثرت الحوارج في أطراف المملكة وأقاصي الدولة ، فعظه ذلك على الوزير وتحيير وخاف على الملك الهلاك ، فعاد إلى جمع الحكماء وإحضار العلماء ، ومن قدر عليهم من الشيوخ القدماء ، وأعاد عليهم الحكماء وإحضار العلماء ، ومن قدر عليهم من الشيوخ لقدماء ، وأعاد عليهم القول ، واستدعى منهم الجواب ، وكان فيهم شيخ كبير قد عرف وجرب فقال

أَيها الوزير إن العِلَّة التي بالملك معروفة " بظاهرها خفيَّة " بباطنها ، ومثل

١ المعزمون : من يقرأون العزائم أي الرقي .

٧ الفر بان : الحفقان .

٣ أنجح : مثل نجح .

هذه العِللة لا يكون إلا عن حالين أحدهما في النفس والآخر في الجسد فالذي في النفس ينقسم قسمين فأحدهما مختص بالنفس الناطقة والقواة الماقلة، والآخر مختص بالنفس الحيوانية والقوة الشهوانية والذي مختص بالجسم أيضاً ينقسم قسمين: أحد هما بالحرّ واليبس، والآخر بضده وهو البرد والرطوبة. وأما ما مختص بالنفس الناطقة فهو الفكر في المبدع ، جلّ جلاله ، وما أبدع ، والحيرة فيا خلق وبراً وأنشاً ، وإعمال الروية وإجالة الفكر في كيفية الابتداء والانتهاء ، وما شاكل ذلك من الأمور الإلهية فإن النفس إذا غرقت في هذا الأمر ، وانغلقت عليها أبوابه وتعذرت أسبابه ، ضاقت وحرجت فأحر قت طبيعة الجسد ، فضعفت القوى الطبيعية عن تناول وحرجت فأحر تشعر عليها أبوابه وتعذرت أسبابه ، ضاقت يؤال ذلك كذلك يتزايد ما دامت تلك العلة مستدامة ، والحياط مشغولاً يؤال والضي ولا يجد من يفتح عليه ما نفلق من أبوابه ، ويسهل ما صعب من أسبابه

وأما القسم المختص بالنفس الحيوانية والقوة الشهوانية فكالعشق للصورة البهيمية من النساء والصبيان والأحداث والمردان ، مثل ما يعرض للعاشق إذا غاب عنه معشوقه ، وحيل بينه وبين محبوبه ، فيظهر به من الضّعف والتغيير ما يكون به تكف الجسد وانحراف الميزاج وفساد البُنية ، وربحا دخل عليه زيادة "أدّته إلى الماليخوليا واحترق ، ووصل المرض إلى شِغاف قلبه فهلك وباد .

وأما ما يكون في الجسد من العلل العارضة من جهة الطبائع الأربع فإن لكل علة تحدث من فساد المزاج غلبة الطبائع بعضها على بعض، فله علامات يُستدل بها على تلك العلة ، ومواضع يُقصد بالأدوية إليها ، ولا يجب للطبيب الحاذق أن يبدأ بدواء العليل إلا بعد السؤال له عن السبب في تلك العلة ما هو ? وكيف كان ? وعما كان ? وما أصله ? أهو شيء من تلك العلة ما هو ؟ وكيف كان ? وعما كان ? وما أصله ? أهو شيء من

المأكولات أسرَف في أكله ? أم مشروب أترِف في شربه ؟ أو غَمَّ عرَض له ؟ أو مم دخل عليه ؟ أو حسال اشتغل به قلبه وفكره ؟ أو صورة حسنة رآها فوقعت في قلبه ثم حيل بينه وبينها ومنع من تناول لذاته منها ? وأي موضع يجد الوجع من جسمه ؟ وبماذا يختص من أعضائه ؟ وأي شيء يشتهيه ؟ وأي حديث يلهيه ويرضيه ؟ وأي سماع يُطربه ؟ فإذا أخبر العليل طبيبه بشيء بما ذكرناه إذا سأله ، وكان العليل صحيح العقل ، ازداد الطبيب الماهر علماً به واستشهد على ما أخبره لفظاً بما يدُل من البرهان عليه بالحِس ، وما تبين له من صحة النبض بما يستدل به على صحة ما أورده المربض .

ويسترشد الطبيب على قول المريض وشهادة النبض بشاهد آخر وهو الماء . فإذا اتفق النبض والماء مع شكوى المريض، فقد عرف حينتذ الطبيب العِلة وما يختص بها من الأعضاء فإن تغلبت إحدى الطبائع وضَعُفت الأخرى ، أرسل إلى ذلك العضو ما يوافق طبيعته ويسلام قوته لينقمع بـ ف ضدُّه الذي يضايقه في مكانه بالملاطفة والتدريج، ولا مجميل عليه بالدواء الحادّ في أول دفعة، فإنه ربما أحدث له ذلك فساداً لا يُوجى صلاحه. والمثال في ذلك النار المشتعلة في الحطب ، أول ما وصلت إليه ، فإنها إذا قويت وألقى عليها الماء ازدادت حرارتها وقويت بُخاراتها، فأتلفت ما وصلت إليه واحتوت عليه . فاسأل أيها الوزير عن بدء هذه العلة كنف كانت ، وما السبب فيها ، والحال الموجب لها ? فلعلنا إذا عرفنا ذلك نتداركه بالملاطفة وحسن التدبير إن شاء الله قال الوزير أيها الحكيم إن في أدب وزراء الملوك، ومن الواجب على من صحب الموك أن لا يبدأهم بالسؤال لهم عمًّا لا يجب له السؤال عنه ، ولا يَهجُم عليهم بذلك إلاَّ أن يبدأوا به، ولا يطلب الدليل على ما يقولونه بل يستمع ويصدُّق ويُسلُّم إليهم في جبيع أمورهم ، ولا يعترض عليهم في أفعالهم وأعمالهم ، وأنا أهاب اللك وأخاف منه أن أسأله عن شيء لم يُبدِّ وحال مخفيها ولم يُطلعني عليها ، لا سيا في أمر نفسه وجسمه قال الحكيم : أيها الوزير إنه لا سبيل إلى

شفائه ومعرفة دوائه إلا بعد الإبانة عما ذكرته لك ، وأنا أرى أن سؤالك له عن أمره وما أخف اه من سره يكون سبباً لحياته ونجاته إن شاء الله ، فإذا أعلمك ذلك فأعلمني به واحفظه عنه لئلا تنسى مما مجكيه شيئاً

ثم انصرف ذلك الشيخ ومن حضر المجلس من الأَطبِاء ، ونهض الوزير فدخل على الملك ، فلما رآه أُنِس به وأدناه بقربه ، وسأله هل وجد له دواه، واتجه له عنده شفاء ? فأكثر الوزير من الدعاء له ثم أقبل عليه فسأله عن بدء العلة كيف كان ? وما الذي كان السبب في حدوثها به ? فلما سمع الملك من وزيره هذه المسألة التي لم يكن سأله عنها قبل ذلك ، أمر من كان بين يديه من خَدَمه أن يقعدوه ويُسندوه ففعلوا ذلك ، ثم أمرهم بالبعد عنه فلما رأى الوزير ذلك خاف على نفسه وفزع واستوى الملك جالساً على فراشه وقال له ادن مني ، وأعد هذه المسألة على واصد فني ، فإني أرجو الشَّفاء بصدقك إياي، وأنك قدرت على الدواء في إزالة الداء إن شاء الله ، فإني لم أسمع منك هذا السؤال قبل هذا، والواجب على الملوك في أدب المملكة أن لا يبدؤوا من يلم بهم من عبيدهم وخواصّهم بكشف أُسرارهم ، وبما يحدث منهم في خلواتهم وماً يجيلونه في أفكارهم ، لا سيا إذا لم يجدوا له أهلًا يكشفونه لهم ، ويودءونه عندهم ، ويرجون بهم فتح ما انفلق عليهم بابه وتعذرت أسبابه وقد كنت في طول هذه المدة الـتي حدثت بي فيهـا هذه العلَّة أُريد من يسأَلني عن ذلك فأبديه له ، فيلم أجد سائلًا يسألني عن ذلك ، وكلما عَدِمت من أبث إليه الشكوى وأخرج إليه بما أجد من البلوى صَعُبت العلة علي"، وتزايدت المحنة لدي

فلما سمع الوزير ذلك من الملك تحقق قول الشيخ الحكيم المجر"ب وعلم أنه صدق وأصاب. وقال له الوزير: أرجو أن أكون موضعاً لهذا الأمر وكشف هذا السر

فقال الملك: أن شاء الله . ثم ابتدأ الملك فقال إني كنت في بعض الأيام

قد ظهرت نعمة الله تعالى على "، وأحضرت أجلها لدى "، وأمرت بإخراج ما في خزائني من الجواهر النفيسة والآلات الثمينة بما جمعته أنا في أيامي وما ورثنه عن آبائي ، فأحضر بين يدي " في خلوة من حشمي وعبيدي وخُز "اني الذين كانوا نقلوه بين يدي "، فرأيت منظراً أطربني غاية الطرب ، وفرحت بها وطربت لها وأخذت منها بالنصيب الأوفر والحظ الأجزل من الغبطة والسرور والجذل والحبور ، فكبرت نفسي وعظم قدري، وظننت أني قد وصلت إلى ما لم يصل إليه أحد غيري ، وأني من أسعد السعداء ، ثم إني نمت فرأيت في منامي كأني في تلك الحال على أحسن ما يكون وأتمه وأكمله ، وكان رجال دولتي وعبيد بملكتي كلتهم قيام "بين يدي "خاضعون لي، ساجدون سامعون لقولي، مطبعون لأمري ، وأنا على سرير مملكتي في محل كرامتي

فبينا أنا كذلك إذ رأيت رجلًا شابّاً مليع الصورة حسن الأثواب لم أده قبل ذلك الوقت ولا عرفته ، وكأنه بالقرب مني ينظر إلي نظر المستهزى ، بي غير هائب ولا خاضع بين يدي ولا مسلم علي ، مُستقل بجميع ما أنا فيه ، وكأنه يملك ما لا أملكه ويقدر على ما لا أقدر عليه ، ويصل إلى ما لا أصل إليه ، فغاظني ذلك منه وكأني قد هممت بالإيقاع به ، وأمرت من كان بين يدي من خدمي وأصحابي من جميع أهل مملكتي ورجال دولتي أن يقعوا به ، وهو قائم في مكانه يضحك بي! وكأنهم لم يصلوا إليه ولا قدروا عليه ، وكأنه قد زاد استهزاؤ ، بي واستزراؤ ، ولم يهله شيء مما رآه

فلما رأيت منه ذلك هالني وأفزعني، فقمت من مكاني وتنحيت عن سريري ودنوت منه وقلت له من أنت ، ومن أين أنت ، وكيف وصلت إلي ، ومن أين دخلت علي وقلل لي يا مسكين يا مغرور بسلطان الأرض والملك الجنزئي ، أي ملك أنت ، إنما أنت مملوك ولست بمالك ! فلم تدعي المنحال وترضى لنفسك بالكذب ، وجميع ما أنت فيه زائل مضحل ؟! فإنه عما قليل يفارقك وتفارقه ، وإنما المكك المكك السماوي والسلطان الإلمي ، فإن

بادرت وعملت مسا يُقرِّب إلى ربك وصلت إليه وكنت مَلِكا بالحقيقة ، ونلت مُلكا بالحقيقة ، ونلت مُلكاً بالحقيقة تفعل نفسُك إذا ونلت مُلكاً لا يبلى ولذَّة لا تفى ، فتكون ملكاً بالحقيقة تفعل نفسُك إذا ركت وروحُك إذا صفت ، ما أنا فاعل ، وتصل إلى مثل ما أنا إليه واصل

ثم إنه ارتفع من الأرض وأقبل يمشي في الهواء ويجول في الفضاء إلى أن رأيته وصل إلى السماء وغاب عني فلم يئر ، وسمعت هاتفاً يقول « لمثل هذا فلم عمل العاملون »

فلما رأيت ذلك منه أيقنت أني لست بمالك وأني مملوك كما قبال ، وأني لست بعالم وأني جاهل ، وأني لست بإنسان وأني حيوان، ثم انتبهت وأجَلتُ الفكر وأعملت الروية ، وكشر تخيُّلي لذلك الشخص وما قال لي ورأيتُ من مملكتي وسَعة قدرته والمكان الذي رَقي إليه ، واشتهيتُ المعرفة بالعمل الذي هو وصل إليه ، فاشتغلت بهذا الشأن عن جميع ما كنت بسبيله من تلك الهذّات ، وانقطعت عن جميع الشهوات ، وزهيدت في المأكول والمشروب ، وأقبلت أجيل فكري وأقلب نظري في أهل المملكة ورجال الدولة ، فيلم أن فيهم من يصلح أن أكشف له هذا السر ، ورأيتهم كلهم مشاغلًا بالحال التي أزركي بها علي ذلك الشخص ، وأني واياهم بماليك ، وأن الأسماء التي استعرناها لا تصلح لنا ولا تليق بنا ، وأنها ذاهبة زائلة عنا ، وخشيت أن أبدي أمري إلى من ليس هو من أهله ، فأنسب إلى الجنون وقبلت العقل ، فصمت عن الكلام ، وزادني الفكر الغم والمم والأسف ، وقبلت العقل ، فصمت عن الكلام ، وزادني الفكر الغم والمم والأسف ، فعدث بي من ذلك ما ترى من التحوال والتغيّر والصفات

فهذا هو سبب وجَعي ومبدأ عِلَّتي، وأظن أني خارج من هذه الدنيا بهذه الحسرة إن لم أصل إلى العمل الذي يوصلني إلى ما وصل إليه ذلك الشخص الذي وأيته ، وقد خرجت ُ إليك بأمري ، وكشفت ُ لك ما أخفيت من سري ، فإن كان لي عندك فرج فمن "به علي" ، وإن عدِمت ذلك فاكتم سري ولا

تخرُج إلى أحـــد بشيء منه كما خرَجتُ به إليك من أمري لئلا أنسَب إلى الجنون وزوال العقل ، فيذهب المُلكُ مني ومنك ، ويطمع فينا الأعداء ، لأن علة زوال العقل أصعبُ العلل ، متعذار دواؤها ، معدومُ شِفاؤها

ولكن قد طبيعت أن لي عندك فرجاً لما وأيتك قد سألتني عن هذا السؤال ولم يكن هذا من عادتك معي ، ولمعرفتي أن فيك من الأدب الذي يصلنح للملوك ما لا يتحملك على مثل ما أقدمت به علي من ابتدائك لي بالسؤال عن سري الذي لم أبده ، فاصد قني كما صد قت ك

قال الوزير فأعدت عليه ماكان وما جرى من الشيخ الذي أشار علي " بذلك وأمرني به

فقال علي بالشيخ! فقد وضع يده على الداء ، وأرجو أن يكون عنده الدواء

فخرجت من عنده وأحضرت ذلك الشيخ وقصصت عليه الحال من أولها إلى آخرها فبكى وقال الكشفت العلة وعرفنا دواءها ، وقدرنا على شفائها إن شاء الله

ثم نهض معي حتى دخلنا على الملك، فلما رأى الشيخ فرح به ورفعه وأقبل عليه وأنسِ به ، وأقبل يعيد الحديث عليه من أوله إلى آخره ، فأقبل الشيخ على الملك وقال له إن العمل الذي يُوصل إلى مثل ما رأيت لا يكون إلا بعد العلم بتوحيد الحالق ، جل جلاله ، ومعرفته حق معرفته ، فإذا صح لك ذلك وعلمته ، ابتدأت تشرع في تعلم العلم المؤدي بك إلى عبادته ، الموصل لك إلى جنته ودار كرامته فإذا أحكمت العمل بتلك العبادة ، وصلت إلى مرادك ونلت غرضك ، ولا يكون ذلك إلا بعد ترك جميع ما ملكته وقدرت عليه من أمور الدنيا

قال الملك قد رضيت بذلك وطابت نفسي به ، وقد تعجَّلت بترك جميع ما كنت فيه وتمنيت الموت والراحة من هذا العالم

فقال الشيخ إن هذا العلم غير موجود عند أحد في بلدنا هذا ، وإنما هو موجود بحقيقته عند رجل من الحكماء ، مقامه في إقليم الهند بجبال سَرَ نُديبَ تحت خط الاستواء ، فإن عنده مفاتيح ما انغلق من هذا الأمر وصَعُب من هذا السر

قال الملك فأنشى لي بالوصول إليه والقدوم عليه ? وأنا على ما ترى من نحول الجسم وضعف القوة وكثرة الأعداء ، وما تراه من اضطراب الحال وفساد الأعمال والعمال ، وكثرة الحوارج علينا والأعداء لنا ، وتمنيهم الوصول بالأذية إلى وانتزاع ما في يدي من هذه المملكة الفانية والقنية المضمحلة ، وإن كنت غير متأسف على فقدها ، ولا حزين على زوالها بعد ما سمعت ورأيت ، وإنما أخشى أن أدرك إذا خرجت منها وبعدت عنها ، فأقتل وأموت في الطريق ، ولا أصل إلى ما تكون به السعادة بعد الموت ، وأكون قد تعجلت الذل والهوان في الدنيا وسرعة القدوم عليه في الآخرة

قال الشيخ صدق الملك فيما ذكر ولنا في ذلك تدبير آخر

قال وما هو ?

قال أَنَا أَكتب إلى الحكيم أُعلمه بالحال وننظر ما يكون من جوابه فنعمل به إن شاء الله

قال الملك افعل ذلك ؛ وخَفَّ على الملك ما كان يجده وسكنت نفسه إلى قول الشيخ

وقال للوزير اعلم أني قد وجدت العافية وقد سكنت تلك الحركة الفكرية ، وبر دت الحرارة التي كنت أجدها في قلبي واستدعى من الطعام والشراب ما أمسك به القوة ودعت إليه الحاجة .

وفشا في أهل المملكة من أعمال الدولة أن الملك قد أفاق من علته وزال عنه ما كان يجد. ففرح النـاس بذلك وسكنت الفتنة ، فتسارعت الحوارج

إلى الطاعة ، وعبّت البركة وشبلت النعبة ، وعاد الامر إلى احسن ما كان في مدة يسيرة ، وقويت نفس الملك ووثيق بما وعده الشيخ الموفيّق الرشيد ، فكتب الشيخ إلى دبّ بيت الحكمة في ذلك الزمان يعلمه بما جرى ويسأله أن يُنفِذ إليه من يراه ليفتح عليه من العلم ما يتصلُح له ويُعلّمه ما ينبغي له في جسده

فلما وصل الكتاب إلى الحكيم ووقف عليه استدعى تلامذته وكان له اثنا عشر تلميذا حاضرين معه فأعلمهم بما وصل إليه وقرأ عليهم الكتاب، فقالوا: مر نا بما تريد لنمتثله ونأتي فيه بما تؤمّله ، فأفرد رجلين منهم وقال لهما: اذهبا إلى الملك فإذا دخلتا عليه فليبدأ به أحدكما فياز مه حتى يبلغ في العلم الرياضي إلى حد يجب له ، إذا وصل إليه ووقف عليه ، الارتقاء إلى العلم الإلمي ، ثم ينفصل عنه ويكز مه الآخر حتى يوقفه منه عند الحد الذي ينبغي له. فإذا رأيتاه قد حسنت أفعاله وزكت أعماله ، فانصرفا عنه ولا تطلبا عليه جزاء ولا شكوراً

ثم ابتداً بوصيتهما وبتحذيرهما من الوقوع في حبائل الدنيا وشبكة إبليس وقال لهما: إنكما في مكان بعيد عن محاسن الدنيا وزخارفها ونضارتها وبهجتها وما يجده أهلها من فيتنتها وستردان على الملك على بملكة واسعة ونعمة ظاهرة ولذ ات متواترة، وإيًا كما الميل إلى شيء منها، والمحبة لها، فإنكما إن فعلما ذلك وميلتهما إلى شيء بما تريانه، انفسدتما وأفسدتما وخرجما من الصورة الإنسانية إلى الصورة الحيوانية، والرتبة الشيطانية بالفعل، وخرجما من فسحة الجينان وروضة الروش والرمجان، وجاورتما الشيطان في دار الهوان، وخرجما من سَعة الكل إلى سجن الجزء

قالا سمعنا وأطعنا! وتوجها من حيث هما إلى إقليم الملك، وكتب الحكيم إلى الشيخ يعلمه بذلك وجعله عيناً عليهما ينقُل إليه أخبارهما وما يعمكانه ويعاملان به الملك.

ثم قدما على الشيخ بالذي هما عليه من الشّعَثِ وقِلنّة الجمال ما يليق، بالنّسّاك من الفقر وسوء الحال فأخبر الملك بقدوم الرجلين من عند الحكيم ففرح بهما واستبشر ، ثم أمر بإيصالهما إليه فدخلا عليه ، فقام لهما قاعًا على قدميه ، وأمرهما بالجلوس ، فجلسا بجالس العلماء المنفيدين ، وجلس الملك والوزير مجالس المتعلمين المستفيدين

ثم تقدُّم المبتدى، بالعلم الرياضي فعلـَّم الملك والوزير حتى أحكماه وتعلماه: الملك ووزيره ، وقاما بمُوجباته وأحكامه

ثم انفصل الأول وتقد م الثاني فتلا عليهما الحكمة الإلهية إلى أن بلغا من ذلك غاية ما كان عنده واستفادا ما كان في وسعه. فلما فرغا بما أمرا به وأرادا الانصراف أقبل الملك عليهما وقال

إني لا أجد لكما مكافأة على ما فعلماه بي وتوليماه من أمري إلا أن أسلم إليكما مُلكي فتتدبرانه وتتحكمان فيه بما أردتما ، وقد أمجتنكما جميعه وهو عندي قليل لكما

فلما سمعا ذلك منه رَدًّا عليه ردًّا جميلًا ، وانصرفا إلى مكان كان الملك قد أعدُّه لهما ، فتشاورا فيا عرضه الملك عليهما وأهداه إليهما من مُلكه وقد مالت أنفسهما إلى ما رأياه من حسن الدنيا وبهجتها ، وما عايناه من حسن قنيتها وطيب لذّاتها ، فقالا:

لا بأس أن تجتمع لنا المنزلتان وننال السعادتين المُلك في الدنيا والآخرة ، وعزَما على قبول ما أهدى الملك إليهما من ملكه والجلوس فيه والقيام به ، ثم خلا الملك بوزيره فقال له

اعلم يا أخي أن هذه الدنيا فانية ولسنا مُخلَّدين ، وقد نلنا من لذّاتها ونعيمها ما قد نلناه ، ووصلنا منها إلى ما وصلنا إليه وقدرنا عليه ، فهلم بنا نتخلى منها ونازم مداومة النظر في هذا العلم الشريف والعمل اللطيف الذي نصل به إلى الفوز والنجاة من بعد الموت ، فإننا لا نشك في وصول الموت

إلينا ونزوله علينا ، فلملتي وإياك نجتمع في المـُلك السماوي كاجتاعي وإياك في المـُلك الأرضى فقال افعل وقويت نيتهما وطابت أنفسهما بذلك

فلما ذخل الرجلان في وقت دخولهما على الملك أعاد القول عليهما وما يريده من تسليم المُلك إليهما ، ورجا بذلك سعادة المملكة وأهلها بتدبيرهما وحكمتهما ، ورجا لأهل بلده ومن يكر م عليه من أهله أن يصلوا إلى مثل ما وصل إليه من ذلك العلم والعمل ، فتعم البركة وتشمل النعمة وتكمل السعادة ، فقبلا ما أهداه إليهما ، وتقلدا ما اعتمد فيه عليهما، وجعل أحدهما وهو المعلم الذي له العلم الإلهي في مقام المملكة وصاحبه في مقام الوزارة واشتغل هو ووزيره في مداو مة النظر في العلم والقيام بالعمل والاجتهاد في العبادة والزهادة في الدنيا والتهاون بها واطتراح شهواتها وترك لذاتها

فكتب الشيخ إلى الحكيم بذلك فأيس من عودتها إليه وعلم أنها قد افتتينا بما رأياه ومالت أنفسهما إليه وتمنيا الحلود فيه. وأقاما على ذلك في تدبير الملك وسياسة المملكة إلى أن مات الملك ولحق به وزيره بعد مدة يسيرة ، وصارا إلى رحمة الله سبحانه ودار كرامته ونالا المثلك السماوي ووصلا إليه. وافتئين الرجلان بالدنيا وتخليا عن العلم والعمل، وانهمكا في اللذات الدنيوية ، واسترجع الحكيم ما كان أودعهما إليه من حكمته ، فنسيا ما كانا له ذاكرين، وغاب عنهما ما كانا له حاضرين ، وفارقا مملك السماء وأخلدا إلى ملك الأرض، فأهبيطا من الجنة ، وبعدا من الرحمة ، وانقلبا على عقبيهما خاسرين ، فأهبيطا من الجنة ، وبعدا من الرحمة ، وانقلبا على عقبيهما خاسرين ، فأهبيطا من الجنة ، وبعدا من الرحمة ، وانقلبا على عقبيهما ، وتعلموا منهما فأهارا وأمارا ا من حضر هما بما فعلا ، وقالوا هذان العالمان اللذان كانا فأمران بتوك الدنيا والزهد فيها قد عادا إلى ما كانا ينهيان عنه ويحذران منه، ولو لم يعلما أن العاجلة هي النعمة الحاصلة ، لما اختاراها ولا رجعا إليها بعد ما علما

١ اهار : أي أوقع غيره كهو ره امار ازاغ وزعزع غيره ، وجمله يترجرج .

وزاد بهما جموح الطُّغيان ، واستحورَدْ عليهما الشيطان ، فأنساهما ذركر الرحمن ، فصارا أعداء للحكماء وأضداداً للعلماء

وكتب الحكيم إلى الشيخ يأمر • بالتنحي عنهما والبعد منهما خوفاً عليه من شرهما ففعل ذلك

وأقبلا على تناول أمور الدنيا وشهواتها وفارقا السّحر الحـلال الذي أنزل عليهما وأمرا بفعله وعمله وكان به نجاة من نجا ، ورجعـا إلى السّحر الحرام فضلاً وأضلاً

وهذا حديث يدل على حالة الملكين هاروت وماروت ومساكان من أمرهما وهنبوطهما من السماء إلى الأرض، ومُفارقتهما جِوار ربهما والملائكة الذين كانوا معهما ، كفارقة إبليس للملائكة باستكباره وعصانه ، ومفارقة آدم للجنة التي كان فيها بماكان من خطإه ونسيانه فهذا بيان ماهية السحر والسحرة والعمل به وكمية أقسامه ، وما الحق منه وما الباطل بحسب ما احتمله البيان وانسع له الإمكان

## فصل

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن مداواة العلى الحالة بالأجسام ، والعلم بذلك من أجل المعلومات الطبيعية والمعارف الجسمانية كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم العلم علمان وعلم الأديان وعلم الأبدان ، ومو أيضاً ضرب من السحر الحلال ، لأنه قلب العادة من حال الفساد إلى الصلاح ومن النقصان إلى التام والسحر الحرام منه ما كان الضد من ذلك كإدخال الفساد على الأجسام ، وما يكون تافها ، وفساد أمزجتها وانحلال طبائعها مثل ما يُعمَل بالسموم القاتلة وما يُتَتَخذ لذلك من الأدوية والعقاقير الفاعلة بخصائصها ، وما تفعله في الأجسام من العلل والأسقام ، فكل من فعل

ذلك وأقدم عليه بالعَمَّد والقصد إلى فساد الصورة الإنسانية ، بسبب دنيا ينالها أو شيء من قنيتها ، فهو ساحر مفسد في الأرض بمن حل قتله ونفيه من الأرض ، وهو بمن حارب الله ، عز وجل ، ورسوله ، وسعى بالفساد ، وبمن استحق قطع الأعضاء وفساد الصورة ، مثل ما فعل فرعَون بالسحرة لما رآمم وقد أفسدوا عليه ما كان يعمله ، وأسقطوا هيبته عند أصحابه والمللإ من قومه

واعلم يا أخي، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن كثيراً من الأطباء المبتدئين وغير المجرّبين يقتلون العليل ويزيدون المرض بالمرضى فيخطئون من حيث ظنوا أنهم قد أصابوا فكم من عليل قتلوه ، ومن صحيح أسقموه ، ومن ذي سلامة أعطبوه والتفقد لهذا الباب والتحرّث منه والتنبيه عليه والإرشاد إليه فيه فائدة جليلة

ونويد أن نبين لك ما يكون تعلمه من ذلك فإنه لا بد لك من استعماله، إذ كانت الأجسام سُرتـهَنة بجدوث الآلام والأوجاع والأسقام والداء والدواء ، لأن من شأن إخواننا ، أيدهم الله وإيانا بروح منه ، المعرفة بجميع العلوم والاطلاع عليها ومعرفة أهلها

فاعلم أيها الأخ أنه يجب على من أداد العلم بصناعة الطب أن يبدأ أولاً بدرس الكتب على الحكماء ، وقراءتها على العلماء ، ومعرفة مقد مات العلل والأسباب التي تكون منها وتحدث عنها ، ومعرفة جبيع الأدوية لأخلاطها على النسبة الفاضلة والقسمة المعتدلة ، ومعرفة الطبائع الأربع واختلافها ، وكيف تكون صحة الميزاج في وقت الصحة ، وكيف يكون فساده في وقت الفساد ، وكيف يعرف وزن بينية الجسد في جانبيه معرفة هندسية فإذا صح ذلك له وأحكمه وعرف العلامات الدالة على العيلة في النبض والماء ، وما ينفصل عن الجسد ، ومخرج من الفضول الحادثة عن العيلل العارضة ، وبعد ذلك ابتدأ بنعلم الصناعة النجومية والأحكام الفلكية لأنها هي الأصل والعمدة ذلك ابتدأ بنعلم الصناعة النجومية والأحكام الفلكية لأنها هي الأصل والعمدة

في جميع الأعمال الأرضية وما يعرض في الأجسام الطبيعية ؟ فإذا عرف من ذلك بحسب ما 'وفتق له وأحكمه وعرفه، فحيننذ وجب له التقدم إلى العليل، فإذا رآه وعرف علته وسأله عن بدايتها وسمع كلامه ، إن كان ذا سلامة في عقله ، وإن عَدم ذلك ، نظر في شواهد أدلته وما يبدأ منه من علته ، فإذا ضع له ذلك ، نظر في مولد العليل ، فإن عَدم ذلك ، نظر في الطالع الذي دخل عليه ، فإذا رآه يوجب السلامة نظر في بيت الحياة ، فإن صع له ذلك، أقدم على دوائه بنفس واثقة بسلامته ، وأخذ في تلطفه في دوائه الذي يصلئح لتلك العبلة غير شاك بزوالها وغير يائس من برئها ، فيقوى على العمل بالمملم ويكون في فعله ذلك تابعاً لأعمال الحكماء وأفعال الأنبياء ، لأنهم لم يَدعُوا إلى الله ، عز وجل ، ولم يُظهروا ما علموه حتى عرفوا الأصول وموجبانها والقيرانات وأحكامها فلما تحققوا ذلك علموا سُراد الله ، سبحانه ، من خلقه معرفته ، وتوحيده وعبادته ، وأنه ، عز اسمه ، لذلك خلقهم وبسببه أوجدهم

وأي نفس عدمت ذلك كانت ناقصة غير كاملة، ومريضة "لا سالمة ، فوجب عليهم التقدم إلى أصحاب العلل النفسانية في الأوقات التي أوجبت لهم التقدم إليهم والتحنن عليهم ، وعلموا أن دواءهم ينفع، وعلاجهم ينجع ، مثل ما فعل الطبيب الحاذق بأهل المدينة التي دخلها ، المذكورة قصّتُ في رسالة اعتقاد إخوان الصفاء . فعند ذلك دعوا إلى الله سبحانه بالتذكر والموعظة الحسنة من إقامة الدين وسنئة الناموس ، وما أوجبه ذلك الزمان ، وحكم بذلك تأثير القران ، وكانت أدويتهم وعقاقيرهم التي تفعل في أمراض النقوس مثل ما تفعل الأدوية والعقاقير في الأجسام ، بما أظهروه من الآيات وعملوه من المعجزات إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً ، ومنعوا من أشياء كان الناس يعملونها ، وحذروا منها وحرّموها على فاعلها ، كما يفعل الطبيب بالعليل من منعه من المآكل الرديثة والأشربة وما يكون به قورة الداء وضعف الدواء ، كما قال ، عز "

اسمه « وما نرسل بالآيات إلاَّ تخويفاً ». والأنبياء ، صلوات الله عليهم ، ضمنوا لأهل الطاعة الجنة ، ولأهل المعصية النار ، كذلك الطبيب يعد العليل، إن قبيل وصيته وصبر على استعمال ما يأمره وترك المخالفة له ، بطيب العيش والعافية والحياة ، فإنه متى عدل عن ذلك إلى ضده مات وهلك

ومعجزات الأنبياء وآيات الحكماء تنقسم على أقسام كثيرة مختلفة متباينة قد خُصً كل شيء في كل زمان بموجب كل قِران بشيء منها ، كذلك أدوية الأطباء تختلف مجسب اختلاف العلل

ومن المعجزات ما يكون رحمة ونعمة ، ومنها ما يكون سخطاً ونقمة عند الحروج من الطاعة وارتكاب المعصية ، فالنعمة والرحمة من ذلك ما ظهر من فضل النبي في ذلك الزمان المـُوجِب لظهور ، وما جاء به من الحيوات والبركات والمواد المتصلة به ، ونزول النصر عليه من عند الله وقوء من استجاب إليه ، واتساع دور ، وعلو ذ كر ، ورفيع قدر ، ومنفعة أهل ذلك الزمان به ، واجتاعهم على دينه ، وإزالة الشك منهم في نفسه

وأما ما يكون من المعجزات به والسخط والبليّة على من أنكر وكذّبه واستكبر عليه وأنف من الانقياد إليه ، مثل ما حلّ بقوم نوح من الطوفان العظيم ، ومثل ما نزل بقوم هود من الربح العقيم ، وبفرعون وزملائه من الغرق ، وبقوم صالح لما عقروا الناقة وهذا مذكور في القرآن من القصص عن أخبار الأنبياء المتقدّمين والأمم المخالفين

واعلم يا أخي أن العلم والعمل المختص بالأنبياء ، صلوات الله عليهم ، وما أظهروه من المعجزات والآيات ، فهو علم إلهي وتعليم ربّاني يتصل بهم من الملائكة وحياً وإلهاماً ، وليس هو تعليماً أرضياً ولا علماً جزئياً ، وإنما هو تأييد كلي وفيض عقلي، وإنما يخرجون منه إلى العالم بحسب ما يحتملونه، ومن المعجزات ما يكون به الإعدار والإنذار . ولو أرادوا هلاك الأمم الذين كنّبوهم والفرق الذين أنكروا عليهم في أول مرة لفعلوا ، وإن فعلوا كانوا

بخلاف ما أرسلوا له ، لأنهم إنما أرسلوا لإصلاح الفاسد ، وأيدوا بوسع الطاقة في الاحتال والصبر على الأذى وترك الكيثر والغضب والحبيّة واستعمال الرفق والتأني في الأمور لما يُوجى بذلك من الصلاح العام للعالم ، ونجاة الذين أرسلوا اليهم وخلاصهم من الجهل والعمى، فإذا لجيّت الأمم الطاغية والأحزاب الباغية في العصيان ، واستحوذ عليهم الشيطان بعد أن وجبت عليهم الحبيّة واتضحت لهم المحجة ، أتت الأنبياء بالآيات وأظهرت المعجزات وخرقت العادات ، وأحاطت بالذين كذبوهم البلايا وحليّت بهم الرزايا ، وهلك منهم من هلك عن بيّنة ؛ فضعُف قوّة إبليس وانطفت نيرانه ، وتفري من حيى عن بيّنة ! فضعُف قوّة إبليس وانطفت نيرانه ، وتفري عن بيّنة ! فضعُف قوّة إبليس وانطفت نيرانه ، وخرست ألسنتهم واندحضت ميّحتهم كذلك الطبيب إذا خالفه العليل أول مرة صبر عليه ورفق به ، وداواه بالملاطفة وسهّل عليه الأمر ، فإذا تمادى في الحلاف والحروج عن طاعته وداواه بالملاطفة فيا يأمر به واستعمال ما ينهاه عنه ، خلاه ومراده لنفسه فيهلك .

وبهذا الشأن يكمل لك يا أخي معرفة مداواة الأنفس والأجسام فتكون قد أحكمت السياستين وعرفت المنزلتين وإنما أردنا بما ذكرنا بنبيه إخواننا، أيّدهم الله بروح منه ، والحث لهم على الاجتهاد في معرفة العلوم كلها بحسب ما يتفق لهم ، ووقفوا عليه ووجدوا السبيل إليه ، وجعلنا ما أوردناه في هذه الرسالة مقد مات ومداخل وطر أقاً ومنازل إلى نهايات العلوم وغايات الحيكم ، لعلهم إذا نظروا فيها ووقفوا عليها تشوقت نفوسهم إلى علم ما غاب عنهم منها، فيجد ون في الطلب ويسألون أهل العلم عما لا يعلمون ، كما قال عز اسمه فيجد والمأوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » وكما قال الرسول ، صلى الله عليه وسلم « استعينوا على كل صناعة بأهلها » فعند ذلك يصيرون هداة مهذ بين قد وقفوا على الصراط المستقم

اعلم أيها الأخ ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن العلماء العالمين بعلم النجوم والهيئة وحوادث الجو، وأصحاب الفال والكهانة والزجر وحدوث الروحانيات، وأصحاب عمل الطِّللِّسمات والعلامات والآيات والحبَّايا وما شاكلها ، فإنهم لا يتهيًّا لهم ذلك إلاًّ بعد معرفتهم بالأصول وما يبدو منها من الفروع. فإذا صح لهم ذلك عملوا مجسب ما ينبغي لهم أن يعملوه من هذه الأشياء ويخبروا به بالدلالة على ما يكون منه ومجدث عنه ، وهم في ذلك متباينون في الدرجات، متفاوتون في الطبقات مجسب اجتهادهم في التعليم ومداومة العلم ومجالسة العلماء، ومرافقة الحكماء ، والاشتغال بالدروس في الكتب الموضوعة فيها ، والتبحّر فيها بصفاء الذهن وإعمال الروية، واستقراء ما كان، ليَحكم به على ما يكون، ومعرفة مواليد السنين وموافقتها في الحساب والنسَّب، ومعرف التواريخ والبدايات وما يكون في ابتداء الأعمال من الطوالع، وما يوجب دوام ذلك، وما بوجب الكواكب الثابتة وزواله وتغيير. بانتقالها من مثلَّتُه إلى مُثلَّثة ، واجتاعات الكواكب ونظر بعضها إلى بعض، وارتفاعها في أو ْجاتها وترقسّيها في درجاتها، وهبوطها في حضيضها. فإذا نظروا نظر التأمل والاستقراء لواحد واحد منها ، كان من له ذلك قريباً من الإصابة في أحكامه

فإذا وقعت له الإصابة وذاق حلاوتها، فما أقل ما يخطى، فإنه بالإصابة تقوى بصيرته ويزيد في سعيه واجتهاده ويستحلي الظفر بالصدق، ومجرص على أن تكون أقواله صادقة وأحكامه صحيحة، فعند ذلك يبرع في العلم على أقرانه ويصير رئيس أهل زمانه ، فت كشف له الأسرار ، وتصير ما بين يديه جلية لا يغيب عنه شيء منها، ويصير بنفسه الزكية ورويته الفكرية وتخييه الصادق كالفلك المحيط المطلبع على ما دونه ، فهو يخبر بما يكون قبل أن يكون في أقرب نظر وأيسر ملاحظة، ثم كذلك من دونه كما و فتي له ور زق الظفر به.

وهذا الفن من هذا العلم يسمى نجامة ، وكانت الجاهلية تسبيه زُجراً وكهانة، وهو ضرب من السحر أيضاً وبه يُنصَب الطللسات ويُعمل الأعمال. ونريد أن نذكر فنساً من العلم بذلك وكيفية الحسم والاطلاع عليه شبه المقدمة والمدخل ليكون دليلا على ما ذكرناه ، وبماناً لما وصفناه ، وبرهاناً لما قد مناه إن شاء الله

#### فصل

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه، أن العلم الذي به المعرفة بالأشياء الحادثة والأمور الكائنة التي تقوم وتدوم وتكون عواقبهما بجسب مُوجِبات ما يكون من الحركات السريعـة والبطيئة ، هو ما يجب عـلى الناظر في ذلك الراغب في علمه أن يعرف الأوقات والأحايين التي يكون فيها الابتداء بالأعمال والأفعـال بأدق النظر وأصح التأمّل ، حتى يعرف ما هو كائن من ذلك الابتداء ، وما تصير عاقبته إليه ، وهو أن يعرف مواضع البروج الاثني عشر ، والكواكب المضيئة ، والنجوم السيارة ، والثوابت والطوالع في الفلك ، والعلم بمواضع السُّهام وما إلى آخر الاثني عشر برجـاً ، والأوتاد وو لاة الزمان وأرباب الساعات والأديان والمدبّري أرباع السنة ، الناظرين على الأيام والساعات ، وتقويم الحساب السبعة في طولهـا وعرضها ، وأن ينظر في ذلك نظراً صحيحاً وحساباً مصحَّحاً، ويُقوَّم الطوالع إقامة مستوية مصيبة، ويقو"م حساب البروج والأوتاد بدرجاتها ودقائقها ، وموضع الرأس والذنب، وموضع السهم الذي كان به ذلك العمــل ، والاجتاع والامتلاء والأجزاء ، والاثني عشر برجـاً ، والطالع وصاحبه ، وصاحب اليوم والساعـات ، وأين موضع القمر الذي هو أنفع الأشياء في النظر وأصدقها في الحبر ، وأحسنُها دلالة" على ما مجدث في عـالم الكون والفساد ، إذ كان هو أكثرهـا اختصاصاً

بتدبيره ، وكيف سلامته من النحوس وبُعدُه من الطريقة المحترقة فإن جميع ما كانت بداية العمل به في وقت سلامته وحسن استقامته ، كانت عاقبته محمودة ونتيجته سالمة ومنفعته كاملة ، ويكون دوامه وقوامه مجسب إبطاء الحركة وسرعتها ، وما دلَّت عليه أدلَّتها ، وإن كان متصلًا بالنحوس ، هابطاً في ناحية الجنوب، أو يكون في آخر البروج أو في أول درجة منها، ثم لم يُنمُّها ، فإن ذلك رديء ؛ أو يكون في هبوطه ، أو خالياً عن صاحب بيته لا ينظر إليه ، أو ساقطاً عن الوتد ، أو يكون مع الجيُّو زَهْر ، فإن ذلك الابتداء لا قيوام له ، أو عرف الكوكب الذي انصرف عنه القبر ، والكوكب الذي يتصل به القمر في وتد هو أو ما يلي الوتد ، أو ساقط لأن القمر إذا كان ساقطاً لم يكن فيه خير ، إلاَّ أنه يكون في الموضع الثالث من الطالع ، وإن كان صاحب بيته ساقطاً ، لأنك إن وجدت صاحب بيت القمر في الوتد الطالع أو وسط السماء أو الحادي عشر أو الحامس فكان شرقيًّا مستقيم السير، كان بذلك موافقاً للأَمر الذي تبتدى، به كالزُّهَرة لأَمور النساء والسرور ، وكموافقة المشتري للملسَل والأديان والذكور ، وموافقة عُطارِ د للكتابة ، والشبس للسلطان والرياسة ، والقبر للتعليم والرسل

وينبغي أن تنظر في كل علم تبتدى، به إلى الشمس والقبر وأصحاب شمر فيهما أو حدودهما ، ثم تنظر إلى وسط السماء لأنك متى وجدت هذين الموضعين نقيّين من النحوس، ويكون أصحابهما، أعني شرَ فيهما ، أو صاحب الطالع في موضع حسن، فإن الابتداء يكون محبوداً تامياً ذا فضل، ولا سيا إن سامتت السعود المضيئة ، وكان صاحب الطالع شرقياً ، لأن تشريق الكواكب يدل على المغالبة والظفر والتام والسّرعة في درك الحاجة ، وغربي الكواكب ، وإن كانت في وتد ، يدل على الإبطاء والثقل والتطويل وإن وجدت القبر في موضع حسن وصاحب ساقط ، فإن الابتداء بالعمل وحسن عاقبته رديئة ، وإن وجدت القبر وصاحبه ساقطين ، فاقض برداءة وحسن عاقبته رديئة ، وإن وجدت القبر وصاحبه ساقطين ، فاقض برداءة

أول العمل وآخره وإن كان القمر وصاحبه بموضع حسن ، فإن العمل تام على ما طلب صاحبه بتامه وقرامه ولا سيا إن كان صاحب الطالع في وتد ، وهو سعد، وإن كان نحساً وموضعه صالح، فأنفع الأشياء أن يكون المشتري أو الزهرة في الطالع ، فإن ذلك يدل على تمام العمل وحسن العاقبة واستعجال منفعة وعموم بركة ، لا سيا إذا كان القمر متصلاً بالسعود ، وذلك السعد ليس بناقص ولا راجع ، فهو موافق لكل عمل إلاً لعبد أراد الإباق من سيده وأخذ ما ليس له

#### فصل

اعلم يا أخي، أيدك الله وإيانا بروح منه، أن القبر أول الكواكب بتدبير ما تحته من عالم الكون والفساد وهو الواسطة ، ولذلك مجتاج أن تنظر أولاً في ذلك إلى ما يكون من سعادته ونحسه ، ثم تعرف زيادته في بدايته ، وأنه من وقت انصرافه عن الشمس يبتدى والقوقة ، ثم يتغير عند تسديسه إياها وتربيعه وتثليثه ومقابلته لها ، وتكون قوقته على قدر الكوكب الذي يتصل به عند ذلك ، وجورو هو الحد الذي فيه ذلك التربيع والتثليث والتسديس والمقابلة فإن وجدت القمر زائدا في نوره ، نإن ذلك أفضل في الأعمال التي يستحب فيها الزيادة ، وإذا نقص من ضوئه فإن ذلك أفضل في الأمور التي يستحب فيها الانتقاص وكذلك إذا انفصل القمر من الشمس إلى أن ينتهي إلى تربيعها الأيسر فإنه صالح لطلب الحق وإذا انفصل من تربيعها الأيسر والحدك إلى أن ينتهي إلى مقابلة الشمس فذلك جيد للمبتدى والحصومات والحكدك والمناظرات في الأشياء وأما ما بين المقابلة والتربيع الأين فموافق للمظلومين بالحصومة والدين ، ثم إلى أن يصل إلى متجاسدة ، موافق لأصحاب العمل بالحمل وطلب الحق

## فصل في سعادة الطالع وقوَّة الساعة

أفضل سعود الطالع والكواكب إذا كان سعداً في البرج الذي هو فيه ، ويكون سعداً في البرج الثاني منه

والبروج المنقلبة تصلح لكل أمر فيه مغالبة وفخر ، لا سيا الجَـَـدُي ُ والجَــرُ والحَــَـلُ ، والثابتة ُ والحَــلُ ، والثابتة ُ لأصحاب العقد والربط ونصب الطلّـلُـــمات وما يريد به صاحب الثبات

فإن أردت عملًا يدوم ويقوم من علاج ذهب أو فضة أو عمل شيء يربطه روحانية "، فليكن القمر والطالع ببرج ثابت وذي جسدين وإن أردت الابتداء بعمل تريد معاودته في كل يوم فليكن الطالع برجاً ذا جسدين والقمر في برج منقلب ينظر إلى الطالع. فإن أردت العمل بدوام ثباته وقو"ته فليكن ذلك والطالع برج" ثابت ذو جسدين ، والقمر في برج ثابت متصل بصاحب بيته من تثليث أو تسديس ، وصاحب بيته بريء من النحوس والاحتراقات والرجوع

فإن لم يمكنك ذلك فليكن القمر متصلًا بالسعود ، وليكن ذلك السعد ينظر إلى صاحب الطالع من تثليث أو تسديس ، واحذر المقابلة والتربيع ، فإن أقوى ما يكون نظر السعود من التثليث والتسديس ، ثم أضعف ما يكون نظر النحوس يكون نظر النحوس من التربيع والمقابلة ، وأضعف ما يكون نظر النحوس من التثليث والتسديس، وأقواها من التربيع والمقابلة ، فافهم ذلك واعرف .

فإذا اتصل القبر بصاحب بيته من صداقة ، وكان نحساً ، كان أيضاً صالحاً في الحوائج وجبيع ما يُعمَل وإذا كان سعداً وهو ينظر إلى الطالع ، كان أجو د وأحسن وأحذر من جبيع الأعمال كلها من موضع القبر مع الذّنب ونظره إلى النحوس من التربيع والمقابلة والمقارنة واحذر في جبيع الأمور والأعمال من فساد القبر فإنه يدل على العيسر والعناء والتطويل في العمل

والمشقة فيه بنقصانه ، ولا سيا إن كان نقصانه من الأنواع الثلائة التي هي الضوء والحساب والسير ، وأفضل ذلك أن يكون زائداً فيها جبيعاً ولا ينظر إليه المر"يخ بشيء من النظر لأن نظر المر"يخ إلى القمر في زيادة منحسة عظيمة. وكذلك نظر زُحَل إلى القمر إذا كان القمر ناقصاً ، وأقوى ما يكون القمر بالليل إذا كان فوق الأرض ، وأقوى ما يكون الطالع بالنهار وأن يكون القمر تحت الأرض ومن أفضل الأشياء أن يكون القمر والطالع في بروج مستقيمة المطالع ، فإذا كان كذلك دل على السرعة في الحاجة والنجاح ولا سيا إذا كان في بروج ثابتة وذوات جسدين

واعلم أن الحمل أسرع البروج المنقلبة تقليباً ، والسرطان أكثرها تقليباً ، والجد ي أكثرها سعياً ، والميزان أقواها وأعدلها واعلم أن الأوتاد أسرع في قام العمل والفراغ من غيرها ويلي الأوتاد إبطاء والساقطة بطيئة وهيئة فشيلة. وأسرع ما يكون العمل أن يكون سعد في الطالع أو مع القمر ويكون مستقيم السير

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن العلم بعواقب الأعمال إنما يُعرف من صاحب تثليث بيت القمر وصاحب الطالع وبقدر مواضعهما وحالهما ونظر الكواكب إليهما ؛ فقل في مثل ذلك واحكه على عاقبة الأمر بما لاح لك فيه أن شاء الله

#### فصل

واعلم يا أخي أن ذوات الجسدين من البروج أكثرُها وجوهاً وصُوراً وهي تصلُح للشركة والمؤاخاة ، وما عمل فيها من شيء فإنه يعود مراراً وإذا كان القمر والطالع في برج ذي جسدين ونظر إلى السعود، فإن ذلك جيد لأنها زائدة صالحة موافقة لكل عمل ، والجوزاء أكثرُها وجوهاً وأوفقها للصناعة والحساب والمنطِق والتجارة والترويج أيضاً ، والسُّنبُلة تصلُح للأَخذ

والإعطاء والكتابة والأدب، والقوس يصلح لأمر السلطان والرياسة ولأصحاب الجرأة والبأس والنجدة، والحوت يصلح للغاصة في البحر ومن يعمل فيه ونحو ذلك . والبروج الثابتة موافقة لكل عمل يجب صاحبه ثباته وطوله، لأن القمر والطالع أقوى دلالة إذا كانا فيها، وإذا ابتدأ بالعمل في برج ثابت دل على ثبات ذلك العمل بطوله وقامه في آخره ، فإن كان ذلك نحساً أتاه الشر منه

والعقرب أخف الشابتة ، والأسد أثبت ، والدّلو والثور أرطب ولا تدع النظر في سهم السعادة وصاحبه لأنهما إذا كانا في ابتداء العمل بمواضع حسنة دلاً على صلاح ذلك العمل وحسن عاقبته وأفضل ذلك أن يكون صاحب السهم مُشرقاً في مكان معروف . فاعرف الصور والأشياء على مناظرة القمر لربّ ذلك البرج والطالع ، واجعل القمر يناظر ربّه أبداً ، فإنه أسرع لما تريد من الأعمال وأنجح من لما بتوفيق الله تعالى .

#### فصل

قال بطليموس إن مثل الكوكب إذا لم ينظر إلى بيته كالرجل الغائب عن منزله وداره فلا يستطيع أن يدفع عنها ولا يمنع منها ، وإذا كان رب الطالع ينظر إلى بيته فهو بمنزلة رب الدار الذي يحفظها ويمنع منها وهو بعيد عنها فاجعل القمر في جميع الابتداء في موضع حسن جيد ، ولا تتوان فيه أو اجعله مع السعد أو يتصل بسعد ، واجعل البرج الذي تريد منه الحاجة يكون مسعوداً

واعلم أن سهم السعادة في الابتداء والمسائل يجتاج إليه ، فلا تُسقِطه عن مناظرة القمر أبداً ومقارنته ، فإن للقمر شركة في سهم السعادة ، ولا تلتفت إلى الدرجة التي يطلع فيها لأن كل صورة ودرجة تطلبُع من تلك الصورة موافقة " لأمر واحد وأمرين وأكثر من ذلك واعلم أن البروج المنقلبة تصلح لما يكون فيه المغالبة والاجتهاد .

#### فصل

اعلم يا أخي، أيدك الله وإيانا بروح منه، أن جميع ما يجري في عالم الكون والفساد المرتب تحت فلك القمر من جميع ما فيه من كبيرة وصغيرة وحية وميتة وناطقة وصامتة ، ومن ذي نمو وزيادة وكل ذي نور ومحاق ، فبتدبر فلكي وأمر سماوي لا يخرج عن النظام الذي ركبه بارثه ، عز "اسمه ، عليه ، وجعله فيه لا يعدوه ، وكل مستقر في مكانه اللائق به

وأفعال الكواكب روحانياتها تسري في عالم الكون والفساد كسريان القوى النفسانية في الأجساد ؛ فلكل كوكب في الفلك وجوه وحدود ، ولحدودها درج ، ولها صورة تنحط من كل صورة إلى عالم الكون والفساد ، روحانية متصلة بمثلها مرتبطة بشكلها ! وهي موكلة بها المندة المقدرة لها ، وهم ملائكة الله سبحانه الذين لا يحصي عددهم إلاً هو ولا تَنتَرُ ل إلا بأمره وحكمته

ولما كان العلم بذلك يوجب لمن علمه الفضيلة الإنسانية ، وهي التصور بعد الموت بالصور الملكية، أوردنا منه في رسائلنا ما صلح أن نورده إلى إخواننا الكرام ، أيدهم الله وإيانا بروح منه ، ليقفوا عليه فيكونوا قد اطلعوا على مقد مات العلوم ومباديها ، فيكون معيناً لهم على التمهر فيها ، ومشوقاً لهم على الاطلاع عليها، ولئلا يجهلوا علماً من العلوم ويتعدوا رسماً من الرسوم ، على الاطلاع عليها، ولئلا يجهلوا علماً من العلوم ويتعدوا رسماً من الرسوم ، متى لا ينبغضوا العلم فيعادوا حامله ويصدوا عنه طالبه ، وإنما وضعنا هذه الرسالة في معنى ما ذكرناه وماهية ما وصفناه من السحر والعزائم والكهانة والرقى والفال والزجر – بما بينا ذكرة فيا بعد إن شاء الله تعالى – تنبيها والرقى والفال والزجر – بما بينا ذكرة فيا بعد إن شاء الله تعالى – تنبيها

للنفس اللاهية والأرواح الساهية الذين لا معرفة لهم بكيفية الموجودات ولا دراية بسريان الروحانية ولا بما تظهره في عالم الكون والفساد ، فأردنا إعلامهم وأيقافهم على معنى ما خفي عنهم وصَعنب عليهم

واعلم يا أخي أن جميع الأعمال والصنائع والحِرَف والمِهن وما يجري بين الناس من الأخذ والإعطاء والبيع والشَّرْي والجَدل والكلام والاحتجاج في الأديان وإقامة الدليل والبرهان ، وما يكون من خرق العادات وقلُب الأعيان وتحويل الأَشياء بعضها إلى بعض ، ومزج بعضها ببعض ، فكل ذلك سحر وعزيمة ، والعالم كلهم قائمون بعلمه وعمله ، ولكن كل عمل يعمل مجسب استطاعته وبلوغ سعيه وما يجد السبيل إليه بقدرته وطاقته ، وكل ذلك بتدبير فلكي موجب لكل عاقل ما هو عامل وقائم بسبيله لا يفوته ولا يتعداه ما دام ذلك الحكم مستمراً في مجراه حتى ينتقل منه إلى سواه

وقد ظن كثير من الناس بمن لا علم لهم ولا معرفة عندهم أن ما يجري في العالم الأرضي والمركز السُّفْلي لا يكون إلا منه ولا يظهر إلا عنه ، وقد عدموا معرفة الأصل في ذلك، ولو علموا وتحققوا أن الحركة هي سبب النشوء لبان لهم أن أصل الحركة الدَّوْرية هو الفلك المحيط ، والمنحر ك له هو النفس الكلية بأمر الباري ، جل جلاله ، ولذلك أهملوا النظر في علم النجوم ودعاهم جهلهم بمعرفتها إلى الرد على أصحاب العلم ، وعادوه هم وانحازوا عنهم فانفردوا منهم ونسبوا جميع ما يجري في العالم من الخير والشر ، والعرف ف والنكر ، والمحمود والمذموم ، إلى فعل الباري ، سبحانه ، وأن هو مريده ، والأمر في حكمة الباري ، عز اسمه ، مخلاف ما ظنوه وغير ما تخيلوه ، إذ كان أصل في حكمة الباري ، عوداً كله ، لا تفاوت في خلقه النوراني وفيضه الروحاني وقد بيننا هذا المعني في الرسالة الجامعة

واعلم يا أخي أن معرفة خلق الكواكب على ما وصفتها الحكماء وأخبرت بها العلماء بما ينبغي لك أن تعلمه ولا يسعك أن تجهله ، واعلم أنه العلم الذي كانت الكهنة يقدرون به على ما يعملونه من الأعمال المستحسنة ، وكذلك الزجر والفال ونريد أن نذكر في هذا الفصل شيئًا من ذلك لتعرفه فتعمل به إذا احتجت إلى العمل به إن شاء الله

#### فصل

## في معرفة خلقة الكواكب والبروج على ما ذكرته الحكماء

(الحَمَل) ذو جثة مُجوّف عظيم الوسط، برّاق يتلألاً ، صُلْب فيه اعوجاج. (الثور) مُجوّف عظيم الجثة كبير متصل به شيء صغير إلى البياض ، ماثل يابس المعَمَز خَشِن اللمس. (الجوزاء) دقيق الوسط، عريض الطرّفين ، طويل فيه اعوجاج، مُصْمَت. (السرطان) كثير العدد خشين اللمس يتفتت. (الأسد) برّاق يتلألا ، صُلْب شديد الصلابة عريضه أكثر من طويله له انحراف. (السنبلة) كثيرة العدد ، مجتمعة لها أصل واحد ، لها جثة حسنة اللمس ، ضعيفة الجسد ، أعلاها غليظ وأسفلها دقيق. (الميزان) طويل مُشيّخ المهرس ، ضعيفة الجسد ، أعلاها غليظ وأسفلها دقيق. (الميزان) طويل مُشيّخ المدخل بعضه في بعض ، ملتو بعضه على بعض ، مختلف الجوهر ينتشر وينطوي. والنقرب ) طويل مُحوّز المجوّف . (القوس) مُصْمَت النصف الأول ، والنصف الأخير مُجوّف ، أصهب يابس إلى الحمرة ماثل. (الجدي) كعلي والنصف الأخير مُحوّف ، أصهب يابس إلى الحمرة ماثل. (الجدي) كعلي عورجات من آخره فإن مجوّف . (الحوت) أبيض إلى الخضرة النصف الأول منه ، والثاني أبيض إلى آخره

١ مُشيّخ أي له أصول ، ومنه يقال أشياخ النجوم ، أي أصولها
 ٢ عور : ملتو

## فصل في خلقة الكواكب

الشبس : مدورة براقة ينتشر لهـا ضياء وحسن وصف ، تنقتي الإنسان وتُجلّي الغم

القبر مدور فيه كسر وثلمة إذا كان ناقصاً ، مدور مستدير العرض إذا كان تاماً كاملاً أكمل الألوان ، أسود صقيل فيه بعض الصفاء

عُطار د صغیر خفیف حقیر بنتشر وینطوی .

الزُّهَرَ خَتَلَفَة مشرقة اللون ، طيبة الرائحة ، ذات غاء ، لها عُاني زوايا براقة تُثنى

المِر"يخ أحمر يابس في حمرته كمودة ، صحيح طوله أكثر من عرضه المشتري أصغر كريم الجنس ، طويل عريض ، فيه انحناء والتواء زُحُل أسود حقير خسيس ، كريه المنظر ، كريه الرائحة ، مربّع ، في تربيعه اعوجاج .

#### فصل

اعلم يا أخي ، ايدك الله وإيانا بروح منه ، أن الإخبار عن الأشياء الكائنة الغائبة عن نظر العين بالحير والشر ، وبما في الضبير من الأمور المكتّبة في نفس الإنسان السائل ، فهو أيضاً سحر وكهانة ، وهو بما ينبغي لك أن تعرفه ليتبين لك صحة ما ذكرته الحكماء من ذلك ونريد أن نبين لك شيئاً منه ليكون معيناً لك على ما تريد أن تقف عليه بما رغبت فيه وساًلت عنه

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن علماه الهند هم العارفون بصناعة النجوم ، المخصوصون باسم الكهانة ، ويلحق بهم في العلم بذلك حكماء الفرس ، ومن بعدهما اليونانيون . واما الزجر فمختص به العرب في الجاهلية ، وبعد ذلك الفال في الإسلام ، وقد و صعت في هذا العلم كتب مستحسنة بينوا فيها من هذا البيان ما يكون في الوصول إلى بلوغ الغرض منه فإذا أردت ذلك وسألك سائل عن خبر أو ضهير أو خبي يريد منك الإخبار به والقول عليه ، فاحكم على ذلك من أرباب الساعات مشال ذلك إذا سألك رجل عما في يده في أول ساعة الزهرة ، فاعلم أنه شيء أبيض حسن اللهن طيب الرائحة بما يدخل النار ويخرج كالفضة وإن جاءك في وسط الساعة فإنه شيء حسن طيب الرائحة من العطر وإن جاءك في آخر الساعة فإنه شيء ضعيف لين بما يُنسب إلى الماء . وإن جاءك في أول ساعة الشمس فهو صغير من نبات الأرض وإن جاءك في وسط الساعة فإنه ذهب أو نـ قرة أو حلى من ذهب مدور أو دينار . وإن جاءك في آخر الساعة فإنه شيء رقيق أو حلى من ذهب مدور أو دينار . وإن جاءك في آخر الساعة فإنه شيء رقيق أو حلى من ذهب مدور أو دينار . وإن جاءك في آخر الساعة فإنه شيء رقيق أو حلى من ذهب مدور أو دينار . وإن جاءك في آخر الساعة فإنه شيء رقيق أو حلى من ذهب مدور أو دينار . وإن جاءك في آخر الساعة فإنه شيء رقيق أو حلى من ذهب مدور أو دينار . وإن جاءك في آخر الساعة فإنه شيء رقيق أو حلى من ذهب مدور أو دينار . وإن جاءك في آخر الساعة فإنه شيء رقيق أو حلى من ذهب مدور أو دينار . وإن جاءك في آخر الساعة فإنه شيء رقيق

القبر إن جاءك في أول ساعته فإنه فضة قليلة فيها رداءة ، أو خاتم فيه فيص أسود ، أو نُقرة أو فضة ناقصة العياد . فإن جاءك في وسط الساعة فإنه شيء مدور فيه صدع أو كسر كالدرهم المكسور ، أو ورد أو شيء من الكافور وإن جاءك في آخر الساعة فهو زرنيخ أحمر أو أصفر

المريخ إن جاءك في أول ساعته فإنه شيء طويل أحمر ، النحاس أشبه بذلك وإن جاءك في وسط الساعة فهو شيء أحمر عريض أما خلقة أو مرآة. وإن جاءك في آئر الساعة فهو شيء حاد طويل مثل السنان أو الحنجر

عُطارد: إن جاءك في أول ساعته فاعلم أنه كتاب أو ديوان حساب. وإن

جاءك في وسط الساعة فاعلم أنه نبات الأرض إلى السواد وما هو عريض يابس. وإن جاءك في آخر الساعة فهو حجر مثقوب أو حب لؤلؤ أو دراهم أو شيء منقوش أو فيه صورة.

المشتري إن جاءك في أول ساعته فهو جوهر ياقوت أو لؤلؤ وإن جاءك في آخر الساعة فإنه شيء مثل خاتم ساذج فصه ، أو فصه فيروز ج

زُحَل إِن جَاءَكَ فِي أُولَ سَاعَتُهُ فَاعَلَمُ أَنَهُ حَدَيْدٌ أَوْ رَصَاصَ وَإِن جَاءَكُ في وسط السَّاعَة فَإِنَهُ مِن نَبَاتُ الأَرْضُ ثَقِيلً وَانْ جَاءَكُ فِي آخر السَّاعَة فَهُو لا محالة شيء مثل عُنتَّابٍ أَو نَبْقُ ا أَو شبه ذلك

#### فصل

## في معرفة أرباب الساعات

اعلم يا أخي، أيدك الله وإيانا بروح منه، أنه إذا صح لك معرفة هذا العلم من هذا الباب، قدرت على الإخبار بما شرحناه في الفصل الذي قبل هذا وهو أن تعلم أن الكواكب السبعة هي أدباب الأيام السبعة. فرب يوم الأحد الشمس، ورب يوم الاثنين القمر، ورب يوم الثلاثاء المر يسخ، ورب يوم الأربعاء عُطارِد، ورب يوم الحميس المشتري، ورب يوم الجمعة الزهمرة، والسبت زحل

فإذا كان رب اليوم كوكباً من الكواكب فهو مُدبّر الساءة الاولى من ذلك اليوم ، ثم رب الساعة الثانية الذي دونه ، والذي بعد رب الساعة الثالثة ، وكلما انتهى إلى رب اليوم ابتدأ بالعدد إلى تمام أربع وعشرين ساعة

١ النبق حمل شجر السدر .

كيوم الأحد مثلاً فإنه للشمس وهو رب الساعة الأولى، والزُّهرة رب الساعة الثانية ، وعُطارد رب الساعة الثالثة ، وكذلك ساعات أرباب كل يوم

## فصل في معرفة ما تدل عليه الكواكب من أعضاء الحيوان

- ( لزحل ) الأذن اليمني في ظاهر الجسم وفي داخله الطحال
  - ( وللمشتري) الأذن اليسرى ومن داخله الفؤاد
  - ( وللمر يخ ) المنخِر الأبين ومن داخله الكليتان
  - ( وللشبس ) العين اليمني بالنهار ومن داخله المُعِدة
    - ( وللقمر ) بالليل العين اليسرى ومن داخله الرَّئة
- ( الزُّهُرَة ) لها من خارج الجميم الوجه والصدر ، ومن داخله القلب
  - ( ولعطارد ) اللسان ومن داخله المَرارة

## فصل في معرفة الخبيء

إذا كان حيواتاً فاستدل على خلقة رأسه مجلقة رأس الطالع ، وعلى خلقة صدره مجلقة صدر وسط السماء ، وعلى خلقة بطنه مجلقة وسط السابع ، وعلى عدد أرجله وخلقتها مجلقة أرجل الرابع وعددها ، وعلى حسنه وقبحه بمشاهدة السعود والنحوس ، إن كان القمر منحوساً فإن الذي سألت عنه من أعضاء الجسد قبيح ، وإن كان مسعوداً فإنه أحسن

#### فصل

#### في معرفة الخبيء من الثاني عشر وصاحبه

إن كان الثاني عشر بُرجاً هوائيّاً فهو من الهواء ، وإن كان أرضيّاً فمن الأرض ، وإن كان مائيّاً فمن الماء ، وإن كان ناربّاً فمن النار

ثم انظر إلى صاحب الموضع كذلك وامزجهها ، فإن كان أحدهما أرضياً وصاحبه مائياً فهو نبات ، وإن كان أحدهما مائياً وصاحبه أيضاً فهو جوهر جسدي مثل الأجساد والكباريت ، وإن كان أحدهما أرضياً والآخر هوائياً فهو من الحيوان الذي ينحل من الأرض ، وإن كانا أرضيين فهو أرضي ، وكذلك في جميع الأشياء

### فصل

## في معرفة ما تدل عليه الحدود من كلام حكماء الفرس

الحمل حداً المشتري وهو الأول ست درجات بدل على جوهر أبيض وأصفر بعمل بالنار الثاني الزاهرة عماني درجات بدل على شيء شديد يابس يضرب إلى السواد وإلى الصفرة تذيبه النار ، وكل ذلك مدحر ب أو مدور إلى العرض ما هو الثالث عنظار د سبع درجات بدل على نقش سواد أو على شيء كتابة أو نبات أسود الرابع المرابخ خمس درج بدل على شيء طويل أحمر بشبه الناحاس ، الخامس زاحل أربع درجات بدل على حديد أو راصاص أو شيء أسود أصله رديء أو ميت أو شيء لا قيعة له

(الثور) الأول حد الزاهرة ثماني درجات نبات الأرض ، لكنه جوهر أبيض من نبات أبيض الثاني حد عُطارِ د سبع درجات نبات الأرض لكنه

جوهر قد تغير عما كان عليه. الثالث حد المشتري سبع دَرَج حيوان ذو أربع قوائم بما يكون له قرون الرابع حداً زُحَل درجتان جوهر من جنس الأرض لكنه شديد خشن يابس أسود الحامس حداً المِر"يخ ست درج حيوان يأكل اللحم

(الجوزاء) الأول منها حدُّ عُطارد سبع درجات حيوان من جنس الناس ومن الطير العقبان مما يأكل اللحم ويستأنس بالناس ويألف البيوت ويمنطيق الثاني حدُّ المشتري ست درجات حيوان الإنس ومن الطير القصار الأعناق وكل ذلك إلى البياض الثالث حدُّ الزُّهرة سبع درجات حيوان ذو ألوان مختلفة من الطير لا واحد ولا اثنين مختلفة ألوانها الرابع حد المير بنخ ست درجات الحيوان الإنسي ومن الطير مما يأكل اللحم الخامس حدُّ زُنحَل أربع درجات حيوان يَضرب إلى السواد

(السرطان) أول حديم منه لبهرام ست درجات سباع الماء وجوهر قد عمل بالماء والنال والثاني للمشتري سبع درجات جوهر الماء بما يؤكل وينتفع به الثالث حديم عطار د سبع درجات حيوان ومن الطير ما يأكل اللحم حسن المنطق صغير فيه لونان. الرابع حديم الزهرة سبع درجات جوهر يخرج من الماء ، أو حيوان لين أو شيء ريحه طيب الخامس حديث زعل ثلاث درجات حيوان لكنه لا ينتفع به وهو أسود فيه حمرة ضخم لا يكون الماء في الماء

(الأسد) أول حدّ منه لزُحَل ست درجات ، شيء شديد لا يُنتَفع به ، يابس مثل الحجر ولكنه إلى الطول ما هو الثاني حدُّ عُطارِد سبع درَج ، جوهر أسود يابس لا ينتفع به دَنِس الثالث حد المِر يخ خمس درَج ، جوهر أسود لا يُنتَفع به دَنِس الرابع حد الزُّهرة ست درجات ، شي،

١ بهرام : المريخ .

النصف الأول منه يابس والنصف الآخر ردي، لا يُنتفع به الحامس حد المشتري ست درجات ذو أربع قوائم يأكل اللحم ويستوحش من الناس، ضخم.

(السُّنبُلة) أول حَدَّ منها لعُطارد سبع درجات ، نبات صغير ثقبل إلى الطول ما هو الثاني للزُّهرة ست درجات ، نبات لا يكون له غر عظيم ، جوفه أطيب من خارجه الثالث حدُّ المشتري خمس درجات ، شيء دَسِم عزيز الرابع حد زُحل ست درجات ، شجرة كثيرة الشوك غرها أحمر له لونان وله نور حسن ، حار يابس الخامس حد المير يخ ست درج ، حيوان جسيم طويل يَضرب إلى السواد ، كثير الأرجل صبور

(الميزان) الأول لزُحَل ، سبع درجات ، شي أسود . الثاني حدا الزُهرة خمس درجات ، حيوان يطير وما لا يطير لا يكون له قوائم ، عدو للناس . الثالث حد عُطار د خمس درجات ، حيوان تقيل لا يُنتَفع به الرابع حد المشتري ، ثماني درجات ، شيء أبيض مؤنت الخامس حد بهرام خمس درجات ، حيوان يأكل اللحم وفيه ألوان

(العقرب) أول حد منه للمرسيخ ، ست درجات ، حيوان بكون في الماء ويؤذي دواب الماء ويكون كثير القوائم الثاني حد الزهرة ، خس درجات ، جوهر في الماء حسن بنتفع به الثالث حد المشتري ثماني درجات عيوان يكون في الماء ، دقيق طويل بنتفع به بأكله الناس الرابع حد عُطار د ست درجات ، جوهر يكون في الماء ، يابس منتن الحامس حد نُحل خس درجات ، حيوان لا ينتفع به ، شبه شيء قد ر

(القوس) أول حد منه للمشتري ثماني درج ، جوهر عزيز شبه صجر ، النصف الأول والنصف الثاني حيوان ذو أربع قوائم يُنتفع به ويُحمَل عليه. الثاني حد الزهرة ست درجات ، النصف الأول حيوان ، والنصف الثاني جوهر أحمر عزيز الشاك حد عُطارِد خمس درجات ، النصف الأول

حيوان ، والنصف الثاني جوهر لا يُنتفَع به والرابع زُحَل ست درجات ، جوهر أسود يذاب بالنار أحمر أصم الخامس المِر يخ خمس درجات ، حمو ان مفسد عدو الإنسان

(الدُّلو) أول حد منه لز من درجات ، حيوان من دواب الأرض ما يتأذى به الناس الحد الثاني للز هرة ست درجات حيوان الحد الثالث للمشتري سبع درجات حيوان يُشبه الإنسان ، وطير يُشبه دجاجة تربتى في الماء. الرابع حد المشتري خمس درج يأكل اللحم أكثو ما يكون من الطيور يُشبه النسر والعُقاب والخامس حد المر يخ خمس درجات ، الحوت أول عد منه للز هرة اثنتا عشرة درجة ، ثياب تُصنع من وبر الحيوان ، قوي متشابه الألوان الثاني حد المشتري أدبع درجات ، حيوان يكون في متشابه الألوان الثاني حد المستري أدبع درجات ، حيوان يكون في الماء الثالث حد عُطار د ثلاث درجات ، نبات يكون في الماء لا يُنتفع به إلا في النار والرابع حد المر يخ تسع درجات ، حيوان يكون في الماء يؤذي ما يكون فيه من الدواب. الخامس حد لز حرا درجتان ، حجر ودع يتكون في الماء على ساحل البحر مجمل حديداً وحجراً عليه حديد

#### فصل

## في معرفة النوبهرات من كلام حكماء الهند

- ( الحَمَل ) أول نوبهر فيه ذهب ، الثاني نبات ، الثالث نبات أخضر ، الرابع ذو أربع قوائم ، الخامس ذهب أو ياقوت أحمر ، السادس حيوان ذو رجلين ، السابع نبات ، الثامن صقر أبيض ، التاسع ذو رجلين
- ( الثور ) أول نوبهر منه نبات ، الثاني حجر ، الثالث ذو روح وقوائم ، الرابع ذهب ، الحامس نبات ، السادس إنسان ، الثامن صقر أبيض ، التاسع روح ذو رجلين
- ( الجوزاء ) أول نوبهر منه نبات ، الثاني شبه ، الثالث إنسان ، الرابع نبات ، الخامس رصاص أو قلَم أو أُسْر ب السادس من دواب الماء ، السابع ذو أربع قوام ، الثامن نبات من الأرض ، التاسع ذو رجلين
- ( السرَطان ) أول نوبهر منه نبات ، الشاني جوهر أو صدَف ، الثالث حَبّ ، الرابع نبات ، الحامس حدید ، السادس بِرذَون أو بغـل ، السابع نبات ، الثامن جوهر أو حجارة ، التاسع دوابُ الماء
- ( الأسد ) أول نوبهر منه ذهب ، الثاني ذو أربع قوائم ، الثالث إنسان ، الرابع حية ، الحامس أسد أو نمر ، السادس ذو أربع قوائم ، السابع امرأة ، الثامن عقرب أو حية ، التاسع برذون أو بغل
- ( السُّنبلة ) أول نوبهر منه صوف ، الثاني حرف ، الثالث إنسان ، الرابع شاة ، الخامس جاموس ، السادس طير ، السابع العكسَق الذي يكون في الماء ، الثامن كلب ، التاسع امرأة
- ( الميزان ) أول نوبهر منه نبات ، الثاني سهم ، الثالث ذو أربع قوائم ، الرابع مثله أو غراب أو ضَبُع ، الحامس طير يأكل اللحم ، السادس امرأة ،

السابع ملح ، الثامن دواب ، التاسع نبات

- ( العقرب ) أول نوبهر منه زُنبور أو عقرب ، الثاني دب أو قرد ، الثالث فراخ ُ حَداًة أو رَخمة ، الرابع سيف ، الحامس عقرب أو حية ، السادس فيل ، السابع سُلتَحفاة ، الثامن إنسان ، التاسع نعامة
- ( القوس ) أول نوبهر منه ذهب ، الثاني نبات ، الثالث إنسان ، الرابع نبات ، الخامس أسد ، السادس جارية ، السابع نبات أخضر ، التاسع برذ ون أو إنسان
- ( الجَدْي ) أول نوبهر منه ضبّ ، الثاني صدّ ف ، الثالث إنسان ، الرابع دجاجة أو ديك ، الحامس فيل ، السادس ريح ، السابع سيف ، الثامن نبل ، التاسع إنسان
- ( الدلو ) أول نوبهر منه حرف ، الثاني إنسان ، الثالث طير أو عنز ، الرابع جمل أو حمار ، الخامس حيوان غريب ، السادس جوهر الماء ، السابع خنزير ، الثامن نبات ، التاسع إنسان
- ( الحوت ) أول نوبهر منه طير الماء ودوابُّ الماء ، الثاني طير الماء ، الثالث فضة أو لؤلؤ أو صَدَف أو زَبَد البحر ، الرابع قوائم أبلق ، الحامس حيوان يأكل اللحم ، السادس برذون أو رجل ، السابع إنسان ، الثامن ثمر أو بثر ، التاسع سبكة

#### فصل

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن لأصحاب هذه الصناعة والحسُكم على هذه المسائل دلائل كثيرة تركنا ذكرها والاستقصاء فيها إذ كنا إلى الله على من كل علم شبه المقدمة والمدخل إلى باقيه ليكون تحريضاً لإخواننا على التّمهُر فيه والشوق إليه ، لأن بالشوق إلى الشيء يكون الحرص على

الاطلاع عليه والمعرفة به. ومثل هذا العلم يجب لإخواننا ، أيّدهم الله وإيانا بروح منه ، أن يعرفوه ويتعلموه ولا يزهدوا في شيء منه ، لأنه علم جليل نفيس شريف ، وجوهر سماوي ، وبدؤه إلهي ، وجميع ما في العالم السُفلي والمركز الأرضي ، فتدبيره يكون في حال نشوئه وبلائه ونقصانه وتمامه

ونريد أن نذكر أول ما ابتدأ به أصحاب مده الصناعة وجعلوه منقد منه المسبتد ثين ليعرفوا به ما يتفرع من المسائل ومعرفة الضير الذي يسأل عنه السائل ما هو ? وماذا يكون منه ? وما الذي يصدر عنه ? وهو الأصل المعتمد عليه في صناعة الكهانة والنجامة. والذي يختص منه بالكهانة هو ما لا يستعين عليه صاحبه بآلة ، ولا بإظهار حساب ، ولا نظرة في كتاب ، بل بجودة الحفظ ، وذكاء النفس ، وصحة العقل ، وجودة التمييز ، وحيدة الحاطر مع مساعدة ما اتفق له في موليده الموجب له ذلك فإذا عرف موضع القهر وتقويم الطالع وأدباب الساعات والأيام وجاءه السائل ، أخبره عما سأل عنه ، وما يكون من أمره ، وعن ابتداء عمله ، وكيف تكون عاقبته وأما ما يختص بالزّجر فهو أن يجعل ، أول ما تقع عينه عليه في وقت المسألة ، جوهر ما يشأل عنه ، فإذا وافقه حكم به وأخبره بما يكون منه ، فإن عدم النظر رجع القمر ، فإذا وافقه حكم به وأخبره بما يكون منه ، فإن عدم النظر رجع إلى حسن السمع ، فجعل أول صوت يسمع مثل ما قدمنا دكره في النطر ، وله علم بختص به يطول ذكره

## فصل في استخراج الضمير للسائل

واعلم يا أخي أن المسائل على ثلاثة أوجه فأول ذلك أن تعلم في اي شيء جاءك السائل وما سأل عنه ، والوجه الثاني من أين هذه المسألة وأي شيء كان سببها أولاً ، والوجه الثالث أن تعلم هل تنقضي أولاً وإلى ماذا تصير عاقبتها ، قنُل أو قِس ، إذا أردت أن تعرف ذلك ابتدىء بمعرفة الدليل على ما أصف لك

ومعرفة ذلك أن تنظر إلى الطالع وصاحبه ، وإلى القبر وإلى رب بيته ، وإلى الشبس وإلى رب بيتها ، وإلى صاحب الساعة وإلى سهم السعادة . واعمل بأجودهم موضعاً وأكثرهم شهادة ، فإن لم تجد شيئاً بما ذكرنا ، فانظر إلى صاحب الطالع وإلى صاحب الشركف وصاحب الحكة وصاحب المثلثة وصاحب الوجه ، ثم اعرف أيها المنستولي على الطالع وهو أن تنظر أيها أكثر مطتاً في الطالع ، فاتتخذه دليلا

واعلم أنه إذا كان جيّد الموضع ، وجودة موضعه أن يكون في بيته أو في شرَفه أو في حَدّه أو في مثلثه أو وجهه ، ويكون نقيّاً من النحوس فإنه الدليل

واعلم أن لصاحب البيت خمسة حظوظ، ولصاحب الشرف أربعة حظوظ، ولصاحب الحد ثلاثة حظوظ، ولصاحب المثلثة حظين، ولصاحب الوجه حظاً واحداً، فاعمل بأكثرهم شهادة وأجودهم موضعاً

واعلم أنه إذا كان صاحب الطالع في الطالع فهو أولى به من غيره ، فإن لم يكن في الطالع ، وكان صاحب الشرف في الطالع فهو المستولي له كله ، فإن كانا جميعاً في الطالع فهما شريكان ، وإن كان لأحدهما شهادة "أخرى فهو أقوى موضعاً ، وهو الدليل بفضل شاهد أن يكون له كوكب له في الطالع شهادة ويتصل بأحدهما أو يكون القمر في بيت أحدهما أو يتصل بأحدهما ،

فإذا كان كذلك فهو الدليل بفضل شهادةٍ ، فإن لم يكونا في الطالع فعليك بالدلمل !

واعلم أن أقوى ما يكون من الأدلة وأولاهـ بالمسألة أقواها موضعاً وأكثرها نصداً

واعلم أن لكل طالع ربّاً ، وقد يبقى الطالع ساعتين حتى مخرج ، وقد يجوز أن يسأل في تلك الساعتين عن مسائل كثيرة ، فإن كان صاحب الطالع هو دليل تلك المسائل كلها ، كانت تكون على أحد أمرين إما مُصلحة كلها وإما رديئة كلها وليس الأمر كذلك وقد يكون القمر متصلاً يومه كله أو ساعات من النهاد بكوكب منا ، والمسائل تختلف ، منها ما يكون ، ومنها ما لا يكون مجودة النظر في الأصول

# فصل في ذكر أوتاد الفلك وأرباعه والبيوت الاثني عشر

واعلم أيها الأخ ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن الفلك الأعلى يدير فلك البروج وسائر الأفلاك من المشرق إلى المغرب في اليوم والليلة دورة واحدة ، وفي كل وقت من الأوقات يكون بعض درج فلك البروج في أفق المشرق ، وبعضها في حقيقة درجة وسط السماء ، وبعضها في أفق درجة الفارب ، وبعضها في درجة الرابع ، ومن كل موضع من هذه المواضع إلى الآخر يكون رأبع الفلك وكل ربع منه ينقسم إلى ثلاثة أقسام منها ما يستى بيتاً فيكون الفلك في كل وقت أربعة أرباع على قدر فصول السنة ، ويكون اثنا عشر بيتاً على عدد البروج ، والرابعان اللذان من الطالع إلى وسط السماء ، ومن الغارب على على عدد البروج ، والرابعان اللذان من الطالع إلى وسط السماء ، ومن الغارب إلى الرابع ، يسميّان مُنقلبين ذكرين شرقيّين مُتيامِنين . والرابعان اللذان من

العاشر إلى الفارب ومن الرابع إلى الطالع يستيان ثابتين مؤنّين غربيّين مئياسرَن. وقد يقال أيضاً إن فوق الأرض يمنة وأسفل الأرض يسرة ، وفي قيسة أخرى بالرّبع الذي هو من الطالع إلى وسط السماء شرقي مقبل ، والربع الذي من وسط السماء إلى درجة الغارب جنوبي واثل ، والربع الذي هو من الغارب إلى درجة الربع غربي مُقبل ذكر "، والربع الذي من درجة الرابع إلى الطالع شمالي مؤنث زائل ويسمّى الربعان المؤنشان والنصف الرابع إلى الطالع شمالي آخر الدرجة الثالثة الأخيرة منه ، يقال له الصاعد ، والنصف المقابل يقال له المابط وهذه الأربعة تنقسم على اثني عشر قسماً على عدد البروج ويقال لكل قسم منها بيت

### فصل في معرقة البيوت

فأول بيوت الفلك هو البيت الذي يَطلُمُ أُوله من أَفَى المشرق والذي بعده هو الثاني ، ثم الثالث ، ثم الرابع ، ثم كذلك سائر البيوت يستى كل بيت منها باسم العدد الذي يليه إلى الثاني عشر وكل بيت من هذه البيوت الاثني عشر يستى باسم مخصوص وينسب إلى أشياء موجودة فيه .

#### فصل

البيت الأول يقال له الطالع، وهو يدل على الأبدان والحياة وعلى حالات كل ابتداء، وحركة المثلثة الأولى تدل على الحياة والعمر وطوله وقصره، والثانية تدل على القو"ة في الجسم، والثالثة تدل على الصورة.

والبيث الثاني يقيال له بيت المال ، وهو يدل على جمع الميال واكتنازه وأسباب المعاش وحالاتها والأخذ والإعطاء. والمثلثثة الأولى تدل على المال، والثانية على الأعوان والمعاش ، والثالثة تدل على المروءة واللطف.

والبيت الثالث من الطالع يقال له بيت الإخوة والأخوات والاقرباء والأصهار والعلم والرأي والدين والفقه والحصومات والأديان والكتب والأخبار والرسل والأسفار القريبة والنساء والأحلام القليلة المثلثة الأولى تدل على الإخوة والأخوات ، الثانية تدل على القرابات ، الثالثة تدل على الوعة

البيت الرابع من الطالع يقال له بيت الآباء، وهو يدل على حالات الآباء؛ الأصل والجنس والأرضين والقرى والمدائن والبناء، وعلى كل شيء مستور بما كان تحت الأرض، وعلى الكنوز، وعلى العاقبة والموت وما بعده بما تصير إليه حالات الإنسان الميت من الدفن والنبش أو الصلب والحرق أو الرمي به في بعض المواضع، أو أكل لحم الحيوان أو غير ذلك من حالاته، وما يختص بالنفس من الثواب والعقاب في المعاد، ولا يتهيئاً لأحد النظر، في هذا القسم المختص بالنفس إلا للعلماء من إخواننا الفضلاء – وقد ذكرنا كيفية ذلك في رسالننا الجامعة عند ذكر شرح وسالة كيفية اللذات والآلام والموت وما بعد الموت المئلثة الاولى تدل على الآباء والأمهات، الثانية تدل على العاقبة في الأمور، الثالثة تدل على الأرضين وبناء المدائن

البيت الحامس من الطالع يقال له بيت الولد، وهو يدل على الولد والرسل والمدايا والرجاء وطلب النساء والمصادقة والأصدقاء والمدن وحالات أهلها وعلى غلات الضياع وكثرتها وقلتها. والمثلثة الأولى تدل على الولد واللذة والأكل والشرب، والثانية تدل على الأخبار والرئسل، والثالثة تدل على المخاطبة والمصادقة

البيت السادس يقال له بيت المرض ، وهو يدل على الأمراض وأسبابها والزمانة والعبيد والإماء والوضيعة والظلم والنُقلة من مكان إلى مكان المثلثة الأولى تدل على المرض ، والثانية تدل على العبيد ، والثالثة تدل على الهبة والفكر

البيت السابع منه يقال له بيت النساء ، وهو يدل على النساء والتزويج وأسبابه والحصومات والأضداد والسَّفر والسَّلف وأسبابه والشّركة المثلثة الأولى تدل على النكاح ، الثانية تدل على الأضداد ، الثالثة تدل على الشّركة.

البيت الثامن يقال له بيت الموت، وهو يدل على الموت والقتل والمواديث وعلى السموم القاتلة ، والحوف ، وعلى كل شيء هكك وضك ، وعلى الودائع والبَطالة والكسل. المثلثة الأولى تدل على الموت ، الثانية تدل على المواديث الثالثة تدل على المواديث

البيت التاسع يقال له بيت السفر ، وهو يدل على الأسفار والطرق والغربة وأمر الربوبية والنبو"ة والدين وبيوت العبادة كلها ، والفلسفة وتقدمة المعرفة، وعلم النجوم والكيهانة والكثتب والرسل والأخبار والرؤيا المثلثة الأولى تدل على الدين والعبادة والكتب والعلم والفلسفة ، الثالثة تدل على الدين والعبادة والكتب والعلم والفلسفة ، الثالثة تدل على الرؤيا والأحلام

البيت العاشر يقال له بيت السلطان، وهو يدل على الرّفعة والملك والسلطان والوالي والقاضي والشرف والذّكر والصناعات والأمهات والأعمال المثلثة الأولى تدل على المسلطان والعز والولايات ، الثانية تدل على المسألة الغامضة وعلى الملائكة والوحي ويقال إنها السلطان والعز والولايات ، الثالثة تدل على الأمهات

البيت الحادي عثير يقال له بيت السعادة ، وهو يدل على السعادة والرجاء والأصدقاء والمحبة والثناء والمواعيد والآمال والولد والأعوان. المثلثة الأولى تدل على الرجاء في الأمور، الثانية تدل على السعادة، الثالثة تدل على الأصدقاء والكرم

البيت الثاني عشر يقال له بيت الأعداء ، وهو يدل على الأعداء والشقاء والخزن والغموم والحسد والنميمة والمكر والحييل والعضاء والدؤوب ،

ويدل على الجيوش المثلثة الأولى تدل على الأعداء ، الثانية على الشقاء والنميمة والغموم ، الثالثة على الدؤوب

## فصل في الاستدلال على المسائل والإخبار بها

إذا سئلت عن مسألة، فانظر إذا أقبت الطالع بدرجاته ودقائقه، وعرفت الدليل ، فانظر إلى القبر في أي البروج هو ، وفي أي الحدود هو ، وعبن ينصرف من الحدود ، وبمن يتصل ، وبأي الموضعين كان أقوى فاقض عليه بيان ذلك أنا نظرنا فوجدنا الطالع الحمل حد بهرام ، وكان بهرام ساقطاً ، وكان زُحل ساقطاً ، وكان القبر في الثالث من الطالع في بيت عُطارد ، وكان عُطارد في السابع من الطالع ، وكانت الزُهرة في الدلو ، فإذا الدليل فو القبر لأن بهرام كان ساقطاً ، وكان زُحل ساقطاً أيضاً ، وكان القبر في الثالث من الطالع في بيت عطارد، فلهذا قلنا إن الدليل القبر، وذلك أنا لم نجد الثالث من الطالع في بيت عطارد، فلهذا قلنا إن الدليل القبر، وذلك أنا لم نجد أقوى من القبر ، وكان يقطل بعن النهرة ، وكان يقطل بعن النهرة ، وكان نظرها إليه من تثليث ، وكان عُطارد في السابع بيت الزهرة ، وكان نظرها إليه من تثليث ، وعُطارد أيضاً صاحب بيت المريض يدل على أن الدائل يسأل عن كتاب ورد عليه من أخ له يذكر فيه حال مرض امرأة من بعض أزواجه يؤول حالها إلى البره

إذا سألك سائل عن نفسه وحاله وما يصيبه فانظر إلى الطالع وصاحبه ، ومن ينظر إلى الطالع وإلى القمر أمسعودة أم منعوسة ، فإن كانت مسعودة فحاله حسنة ، وإن كانت متزجة فحاله متوسطة

وإن سألك عن دوام ما هو فيه ، فانظر إلى صاحب الطالع والقمر ، فإن كانا في برج ثابت أو في الأوتاد فإنه يدل على دوام ما هو فيه ، وإن كانا فيما يلى وتدا فإنه يدل على زوال ما هو فيه ، وإن كان النحس قبل الوتد ، فقل له قد كنت في شر ، وإن كان في وند ، فقـل له أنت فيه اليوم ، وإذا كان النحس بعد الوتد ، فقل الخوف عليك فيما بعد ولا سيما إذا كان في الثاني عشر. فإن كان صاحب الطالع منصرفاً من سعد إلى سعد ، فقل من خير إلى خير ، وإن كان من نحس إلى نحس، فقل من شرّ إلى شر. فإن نظر صاحب الطالع إلى صاحب بيت القمر ، فقبل تصيب سروراً ، وإن نظر إلى صاحب بيتــه . وشرَافه في إنه يوتفع من منزلة إلى منزلة ، والكوكب ُ الذي ينصرف عنه صاحب بيت القمر هو الأمر الذي يصير إليه فيما يستأنف وإن سألك عن مال ، فانظر فإن كان صاحب الطالع يتصل بصاحب الثاني فإنه يصيب الذي طلب ، وإن كان يدفع بينهما كوكب فإنه يحول بينهما في ذلك إنسان من جنس ذلك الكوكب ، ومعرفة ُ ذلك أن تعرف صاحب أي بيت هو من بيوت الفلك فتنسبه إليه إذا نظر إلى بيته ، فإن كان صاحب الشاني في الثاني فإنه يصيب من عمل يديه ، وإن كان صاحب الثاني في الثالث فإنه يصيب من إخــوانه وأخــواته ، وإن كان في الرابــع فمن الآباء والأرضين ، وإن كان في الحامس فمن الولد والتجارة ، وإن كان في السادس فمن العبيــد أو المرضى، وإن كان في السابع فمن النساء والحصومات والشركة، وإن كان

في الشامن فمن المواديث ، وإن كان في التاسع فمن الدين والأسقار ، رإن كان في العاشر فمن السلاطين والآباء، وإن كان في الحادي عشر فمن الأصدقاء والإخوان والتجارات ، وإن كان في الشاني عشر فمن الدواء وأمر فاسد ، وإن كان في بيته فهو وسط، وإن كان في هبوطه فهو ردي، قليل. وكذلك إن كان منحوساً أو راجعاً فهو فاسد ردي، وإن كان مسعوداً فهو صالح ، وإن انصل صاحب الثاني بالمر يخ فمن السرقة واللصوصية والآثام والحصومات ؛ فإن انصل بز حك فهو شيء من عُسر وكد لا يوصل إليه إلا بعد نعب وشد في الكتابة والحساب والتجارات والكلام ، وإن انصل بالره فمن الكتابة والحساب والتجارات والكلام ، وإن انصل بالره همرة فمن قبل الملوك والسلاطين ، وإن انصل بالشمس فمن قبل الملوك والسلاطين ، وإن انصل بالقمرة فمن قبل الملوك والسلاطين ،

### فصل

## في كلام حكماء الهند وغيرهم في الضمير

وإن كان الدليل الأول ربّ الطالع أو الكوكب القابل تدبيره ، فإن الضير عن موضع رب الطالع من الفلك أو عن موضع قابل تدبيره من الفلك، وقد يخرج الضير من درجة الطالع نفسها وذلك أن تنظر أي كوكب ينصل به درجة الطالع ، فإن الضير من قبل موضع ذلك الكوكب من الطالع ، ولا تَغفُل عن الكوكب الذي يكون في الطالع إذا لم يسقط عن درجة الطالع ، فإن الضير جوهر ذلك الكوكب وإن نظر إلى صاحب أي بيت الطالع ، فإن المسألة عن جوهر ذلك البيت الذي ينظر إليه هو فيه من الطالع ، فإن المسألة عن جوهر ذلك البيت الذي ينظر إليه

والدليل الثاني قول ويرونس وانطليقوس وبطليموس وواليس ورانبوس: وذلك أن تنظر صاحب أيّ بيت هو وأن تنظر إلى البرج الذي فيه سهم السعادة فإن المسألة عن جوهر ذلك البيت من الطالع ، فإن كان في الطالع فإن المسألة عن نفسه ، وإن كان في الثاني فعن المــال ، وكذلك بقية البروج الاثنى عشر

والدليل الثالث قول علماء الهند فإنهم قالوا إذا سئلت عن شيء قد أخفي عنك ، فانظر إلى رب حظ الدرجة والطالع ورب الحد ، ورب الدرجة أيها أقوى ، وعاذا يتصل ، فرب ذلك الموضع هو الدليل على الشيء الذي أخفي عنك ، وأقواها أن تنظر إلى درجة الطالع في أي برج هو وفي أي برج يقع ، فإن كان صاحب ذلك البرج هناك ، فإن وجدت هنالك كوكباً، فإن الضير عن مثل ذلك البيت عن الفلك ، فإن لم يكن هناك كوكب ، فانظر أين تجد حظ صاحب ذلك البيت ، فإن الضير على مثل موضع صاحب الحظ من الطالع وموضع صاحب

والمثال في ذلك أن الطالع كان اثنتي عشرة درجة من الحمل فألقيت لكل برج درجتين ونصفاً وبدأت بالطرح من الحمل الذي هو الطالع فبهذا الحساب يكون في الأسد الذي هو بيت الولد، فلم يكن الشمس هناك ولا كوكب غريب، ونظرت إلى الشمس فوجدتها في السابع فقلت إن المسألة عن ولد يريد أن يخطب امرأة، ولو كانت الشمس في السادس، فقلت عن مرض ولد، وكذلك بقية البروج الاثني عشر إن شاء الله

# فصل في استخراج الدليل من النوبهرات

وذلك أن تأخذ من الحمل إلى درجة نوبهرات الطالع لكل برج تسعة، ولكل ثلاث درَج نوبهراً واحداً، فما اجتمع معك من النوبهرات فألقها من اثني عشر فإن لم يتم اثنا عشر فألقها من الحمل، وابدأ بجيث انتهى، ففي ذلك البرج نوبهر الطالع فإذا عرفت ذلك أين وقع فانظر ما يسمى ذلك

البرج من الطالع بيت مال أو بيت إخوة أو غير ذلك ، فإن الضير عن مثل جوهر ذلك البرج من الطالع. مثال ذلك إن سُئلت عن مسألة ، وكان الطالع منها عشر درجات من الحمل فكان ذلك ثلاثة نوبهرات وألقت ذلك من الطالع فانتهى العدد إلى الثالث من الطالع ، وفيه زُحل وهو راجع ، فقل المسألة عن غائب منى يرجع ، وكان عطارد هو صاحب نوبهر الطالع في وسط السماء والطالع مع الشهس ، فقل هذا الغائب له سلطان عظيم وشرف كبير ومعه جماعة جند وأجلاء من الناس كبراء ، لأن الشهس هي صاحبة الشرف الطالع في الدلو ، ونور العالم في الدلو مع عُطارد في وسط السماء ، وزحل صاحب بيتهما في الجوزاء بيت عطارد يدل على أن هذا الغائب أمسير المؤمنين ، فإن استشهدت على ذلك أن زحل يكون صاحب سنة العالم ، وهو صاحب بيت الشهس وعطارد جميعاً ، وكانت المسألة هل يرجع من سفره أم طحب بيت الشهس وعطارد جميعاً ، وكانت المسألة هل يرجع من سفره أم ذلك الدليل يستدل على الحكم عليها والإخبار بها

## فصل

# فيا اجتمعت عليه الحكماء القدماء من العلماء الأوائل من الأدلة

وذلك أن في الطالع تسعة أدلة وفي غيره ثلاثة أدلة ، فالذي في الطالع صاحب الطالع وبيت شرفه ومُثلثه وحد ووجهه ونوبهره واثنا عشريته ، والكوكب الذي يسير إلى درجة الطالع ومن في الطالع وفي غير الطالع وسهم السعادة وصاحبه وصاحب بيت الشمس بالنهار والقمر بالليل. فانظر إلى أكثرها شهادة وولاية فهو الدليل فإذا أنت عرفت الدليل فانظر بمن يتصل أو من يتصل به من بعد تسوية البيوت الاثني عشر ، فإن البيوت قد تنقسم من برجين فيكون بعضه من وتد الأرض وبعضه من وسط السماء، فإذا كان ذلك برجين فيكون بعضه من وتد الأرض وبعضه من وسط السماء، فإذا كان ذلك

كذلك ، فخذ بأكثر درجات الطالع ، ودع الأقل ، وانسب الضير إلى ذلك الذي في وسط الظالع ، فإن كان لا يتصل بشيء ولا يتصل به شيء ، فالمسألة عن نفسه فإن كان الدليل قد زال عن الطالع إلى الشاني منه ، وخرج منه جزء فالمسألة عن شيء قد خرج من يد من سأله وكذلك إلى تمام البروج الاثني عشر إلى جوهر البيت الذي فيه الدليل ، وكذلك إذا لم يكن اتصال

وإذا كان اتصال ، فالاتصال أولى بالدليل ، فاعرف عند ذلك الدليل ومن يتصل به الدليل، واعمل بالبيت الذي ينظر إليه الدليل، ودع الآخر وانسب الضمير إلى ذلك البيت ، فإن كان الدليل في هبوط ، فالمسألة عن سرقة أو شىء قــد هبط أو اتضع أو محبوس ، وإن كان ينتقل من برج إلى برج فعن نُقلة أو سفر ، وإن كان الدليل لصاحب الشامن أو الثاني عشر وهما بيت النحس ، فالمسألة عن موت أو خوف ، وإن كان الدليل قــد وقف للرجوع فإنه يسأَل عن مسافر متى يَرجِمع، وإن كان واقفاً يريد الاستقامة فإنه يسأَل عن مسافر متى يستقيم وإن كان الدليل متحيراً فإنه يسأل عن تحيّره ، وإن كان الدليل مع الرأس في شرفه أو في وسط السماء فإنه يسأل عن ملك أو رئيس أو أمر الدين ، وإن كان مع الزُّهرة والمرَّبخ ينظر إليها أو مع المرَّيخ والزُّهرة تنظر إليه فإنه يسأَّل عن تهمة النساء ، وإن كان مع الذنب فإنه يسأل عن كلام وخصومة ، وكذلك إذا كان القمر في الطالع فإنه يسأَل عن خصومـة أو عن خبر ، وإن كان الدليل في الرابع أو مع الرأس في السابع والرابع فإن المسألة عن مال مدفون مثل كنز أو مخبأة وكذلك إذا كان صاحب الثاني في الرابع وصاحب الرابع في الطالع والبرج ناري الله عن كيمياء هل يصح له أم لا ، وإن كان البوج من برج النار فالمسألة عن حرب، وإن كان الدليل مع الذنب فإنه يسأل عن سحر هل يصح أم لا. فإن شهد عُطاره حقّت ذلك، وكذلك إذا كان الدليل

زُحُل وهو مع عُطارد وعُطارد ينظر إليه فإن المسألة عن سجن وإذا كان الدليل تحت الشعاع فالمسألة عن محبوس وإذا كان الطالع بيت عُطارد أو شرفه وكانت الأدلــة في مواضع عُطارد وله بهـــا اتصال فإن المسألة عن كتاب

# فصل في معرفة المسائل وأجو بتها البيوت وما يتفرع منها

( بیت المال ) إذا سألت عما يُرجى ، أو سأل سائل هل أصیب مالاً أو لا ? فانظر إلى رب الطالع والقمر ، فإن اتصل برب بیت المال ووجد القمر ينقل من رب بیت ذلك المال إلى رب بیت الطالع ، فقل نعم تصیب المال

وكذلك إن كانت السعود في بيت المال أو يتصل القبر بها أو رب الطالع ، أصاب مالاً كثيراً ومنزلة رفيعة فإن كان ذلك السعد متحيراً ساقطاً ، فإنه لا يصيب من المال إلا قوت يوم بيوم ، ولا يكون له منزلة ولا جاه فإن اتصل القبر أو رب الطالع بنحس وكان النحس في الثاني من الطالع ، فإنه يدل على إدبار حال صاحبه ، وإن كان القبر خالي السير فإن السائل لا يزال على تلك الحال التي هو عليها حتى يموت وخير السعود في بيت المال المشتري لأنه يدل على الدنانير والدراهم

## فصل

إذا أردت أن تعرف كم مقدار ما تصيب من المال في الأمر الذي ترجوه أنت أو من سألك عن مثل ذلك ، فانظر إلى صاحب بيت المال ، فإن كان الدليل عطارد وكان في هبوطه أو في موضع رديء ، فإنه يدل على أن يكون المال عشرين درهما ، وإن كان في مثلته كان مائتي درهم ، وإن كان في بيته كان ألفي درهم ، وإن كان في شركه كان عشرين ألفاً ، وكذلك جميع الكواكب على قدر سنيها الصّغرى عشر مرات .

وإن كان الكوكب في هبوطه أو في موضع ردي، أعطاه بعدد سنيه الصغرى، وإن كان في مثلثه أعطاه بقدر سنيه الصغرى عشر مرات، وإن كان في بيته أعطاه بعددها مائة مرة، وإن كان في شرفه أعطاه عددها ألف مرة، وإن كان الكوكب محترقاً، فأنقص على قدر احتراقه وبعده من الشمس، وإن كان مع الشمس درجة واحدة لم ينل شيئاً، وإن نظر إليه نحس، نقص مما دل على قدر وعليه على قدر قوته في موضعه على ما ثبت لك من الشرف والبيت والمثلثة والمبوط

فإن نظر إلى الدليل المشتري من شرفه زاده اثني عشر ألف درهم ، وإن

نظر من بيته زاده ألفاً ومائتي درهم، وإن نظر من مثلثه زاده مائة وعشرين درهماً، وفي الاحتراق بنقص درهماً، ومن موضع رديء غريب زاد اثني عشر درهماً، وفي الاحتراق بنقص المشتري بما يعطي على قدر بعده من الشمس. فإن كان في درجة الشمس لم يزد شيئاً، وكذلك ينقص النحس ويزيد السعد مثل ما تثبت لك من هذه المنازل. ومتى وجدت الدليل الذي منه استدللت على عدد الشيء الذي ينقنص أو يزيد في بُرج ذي جسدين، فأضعف ذلك العدد. وربما كانت النحوس هي التي تعطي المال وهي الدليل على عدد الشيء

# فصل في معرفة سني الكواكب وهي ثلاث مواتب الكبرى والوسطى والصفوى

فأما سنوها الكبرى فللشمس مائة وعشرون سنة وهو العمر الطبيعي ، ولا يكاد الإنسان يجاوزه إلا أن يشاء الله تعالى. وللزهمرة اثنتان وثمانون سنة، ولعطارد ست وتسعون سنة، وللقمر مائة وثماني سنين، ولزحل سبع وخمسون سنة ، وللمشتري تسع وسبعون سنة ، وللمريخ ست وستون سنة

وأما سنوها الوسطى فللشمس تسع وثلاثون سنة ونصف ، وللزهرة خمس وأربعون سنة ، وللقمر تسع وثلاثون سنة ، ولزحل ثلاث وأربعون سنة ونصف ، وللمريخ أربعون سنة

وأما سنوها الصفرى فللشمس تسع عشرة سنة ، وللزهرة ثماني سنين ، ولعطارد عشرون سنة ، وللقمر خمس وعشرون سنة ، ولزحل ثلاثون سنة ، وللمشتري اثنتا عشرة سنة ، وللمريخ خمس عشرة سنة فهذه معرفة أنواع سنمها

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أننا نورد من العلوم في كتبنا ورسائلنا ما يكون تزكية العقول وتنبيها للنفوس ، فأخذنا من كل علم بقدر ما اتسع له الإمكان وأوجبه الزمان ، وقد اجتهدنا أن يكون ذلك من أحسن ما قدرنا عليه ووصلنا إليه ولذلك وصفناه وأثبتناه وأوردناه لإخواننا ، أيدهم الله ، ورضينا لهم كما رضينا لأنفسنا ، إذ كنا كلنا روحاً واحدة ، وتراباً واحداً ، وبني أب واحد ، ولنا رب واحد وهو الذي خلقنا من نفس واحدة وقد قال رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله « لا يكمل للمؤمن إيمانه حتى يوضى لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه » وقال الله تعالى: « فبشتر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألمان »

ولما كان علم الحساب علماً واسعاً عظيم الدائرة ، محيطاً بالأشياء ، غير محاط به ، ألقينا إليك منه مدخلًا ومقد مة ليكون منحر ضاً لك على الدخول إليه والمعرفة بما يوفت له منه وكذلك علم النجوم أيضاً علم واسع ، وهو علم العالم الأعلى السماوي الحاكم العالم الأرضي ، وذلك عالم عُلاوي كبير ، وهذا عالم صغير سنفلي . ولذلك قلنا في رسالة أفعال الروحانيين إن أفعال العالم الكبير تظهر في العالم الصغير ، والعالم ألصغير ليس له فعل يظهر في العالم الكبير ، وإغا له البيان عما يودعه فيه ويرسيله إليه وقد ألقينا إليك في هذه الرسالة من سر علم النجوم ، ومستحسنات مسائله ، وصادق براهينه ودلائله ، ما إن وقفت عليه تشو قت إلى تعلمه والتمهر فيه

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنه بمعرفة علم النجوم يكون لك التهدّي للطلوع إلى السماء والجواز إلى المحل الأعلى ، فإن لم تعرف ذلك تعذّر عليك السلوك في هذه الطريق ويوشك أن من سلك في طريق لا

يعرفها ضَلَّ فيها، كما قيل في المثل السائر والقول الغابر: «قتل أرضا عالِمُها» يعني خبِرًا ومعرفة، و«قتلت أرضُ جاهلها» يعني حَيرة وهكلكة. والدليل على ما ذكرناه وبيان ما وصفناه معرفة هذه المسألة

#### فصل

إذا أردت أن تشير إلى رجل في حاجة من أمور الدنيا والدين فالذي بجب عليك أن تعلم هل تجده في الموضع الذي هو معروف به أم لا ، فانظر إلى صاحب الطالع فإن كان في الأوتاد فإن الرجل في موضعه ، وإن كان فيا يلي الوتد فهو قريب من موضعه ، وإن كان ساقطاً فليس هو في موضعه وإن كان الإنسان يعلم بهذا الدليل يَسهُل عليه ما يقصد إليه في حياة الدنيا، فإنه متى عدم هذه المعرفة كان جاهلًا بما يقصد إليه ويتقد م عليه ، هل يجد أم لا ، فإن وجد ما يريده فبالاتفاق لا بالعلم ، وقلما يتفق للجاهل الإصابة

والعالم في راحة من نفسه لأنه لا يقدم على العمل ولا يتوجه في الطلب إلاً في الوقت الذي ينبغي والزمان الذي يستوي فلذلك أردنا لإخواننا ، أيدهم الله وإيانا بروح منه ، معرفة جميع العلوم وحثثناهم عليها وأرشدناهم إليها وإذا كان ذلك كذلك في المقاصد الدُّنيوية والمآرب الجسمانية لا يجب للمرا أن يتخلف عن معرفته ، فكيف يجب له التخليف عن الأدلية الرَّبّانية وما يكون له به المعرفة بالطريق إلى الآخرة والقدوم على ربه ليجازيه بما كسبت يداه

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن من أحسن ما وصل الناس إليه من هذه الصناعة وأجل معارفها ، أن يعلموا كيفية أحوال الملوك والسلاطين وولاة الأمور والعهود والأمراء والقواد رولاة الحروب والوزراء والسلاطين وولاة الأمور والعهود والأمراء الدول وعواقبها ومدة أعمار والكتاب والعبال والقهارمة ، وابتداءات الدول وعواقبها ومدة أعمار المواليد ومواليدها ، وما يظهر منهم في الأزمنة ويعلمونه في الأمكنة ، فإن ذلك من العلوم المخزونة والأسرار المكنونة والأخبار المدفونة بما استخرجتها الحكماء وعلمتها العلماء بما قد وقفوا عليه ووصلوا إليه من أخبار السماء بالوحي والإلهام وصدق التخيل والرؤيا وقد رأينا ، وبالله التوفيق ، أن نذكر في هذه الرسالة طرفاً من ذلك نرويه عن العلماء ونخبر به عن الحكماء من غير زيادة ولا نقصان والله المستعان

## فصل

فأول ما يجب أن يُعرَف من ذلك وأن يُعمَل به عَقدُ التاج وبَيعة الملك وابتداء الولاية العظيمة والمُلك الكبير المتقرّر في ذلك الملك النبوي وهي بمنزلة الحلافة فأفضل ما يكون العمل بذلك والعلم به أن يكون القمر من الذي يطلب صحيحاً نقيّاً من النحوس ، وقبل ذلك معرفة الجوهر والجنس والبلدة والإقليم والمدينة والمكان الذي فيه ذلك الابتداء والولاية ، ومعرفة الزمان والأرباب والشهادات والدرجيّات وهي للخاص والكداخده وصاحب القمر ومدبري التدبير فتحمل ذلك وتجمع بعضه إلى بعض ، وتقيس الأول بالآخر ، ثم تنظر إلى القمر خاصة أبن هو في الابتداء ، وكيف هو في صحته وما يقارنه بحسده ومتصل به ، ومسيره ومنزله والناظرين إليه أمن حظه هم

479

أم من غير حظه ، ويكون عمل الابتداء للخلفاء في أحد البّيعة أكثر حظًّا من الشمس ، ولولاة العهـود من المشتري ، ولأصحـاب الثغـور من المر"ينخ ، وللقهارمة ' من زُحُل وللوزراء والكتَّاب من عُطار د، وللعبَّال من القمر، وللقواد من الزُّهُرَة والمرِّيخ وأفضل ما يكون عقد التاج وبُيعة الملك وابتــداء الولاية والظهور والرياسة والجلوس على سرير المملكة والنُّطق بالأمر والنهى أن يكون الطالع ُ برجاً ثابتاً والقبر في موضع جيَّــد فإن المُللُّكُ يكون طويــلًا ولا تكون الرياسة ذات مــدة ، ولا سما الأسد لأن البروج الموافقة لأَمر الملوك الحَسَمَلُ والأَسد والقوس فمتى كان كذلك ووجدت في الطالع سعداً فإنه يدل على حُسن الخُلُق وصلاح جميع ذلك الابتداء والملك وإن وجدت في الطالع نحساً كان غير ذلك من الفساد والرداءة. وإن كان المريخ في الطالع فإن المتولي يكون فظنًّا غليظاً خفيفاً شتَّاماً لا حياء له ولا دين ، بذيئاً ضعيفاً فاحشاً في المنطق، يستقبل خدمه وأهل مملكته بالبذاءة والشتيمة ، مبغضاً لأقرانه ، محبًّا لسفك الدماء وخراب البلاد ، قليلَ الثبات على ما يأمر به ، سريع السقوط بمنزلته ، مفتضحاً مُعيباً كثير الأعداء يُكثر شكئنه .

وإن كان زحل في الطالع فإنه يكون حقوداً لوَّاماً عسيراً ، قليل النفاذ لما هو فيه ، حسوداً بخيلًا جمَّاعاً خدّاعاً حريصاً مذموماً

وإن كانت الشمس في الطالع يكون كثير الجماعات، كثير الجنود والعدد منيع الغير ، ويكون له سعادة عظيمة وعز

وإن كان المشتري في الطالع فإنه يكون صدوقاً وفيّاً محبّاً للخير ، عالماً محبّاً لأهل الدين ، كثير الأصدقاء والنصيحة ، ذا عفّة وزَهادة في الدنيا وإن كان عطارد في الطالع فإنه يكون مفكّراً داهية " أديباً مُحكماً

١ القهارمة : جمع قهرمان مستثار الملك ومدبر ملكه

لأعماله بالحيل والعقل والخداع والمكر

فإن كانت الزُّهَرة في الطالع فإنه يكون كثير الأموال والمواريث من جهة النساء والحدم ، وضعيف البدن ، قليل الثبات على الأمور ، سهل الوطأة ، عبداً للهو واللعب والفرح والنُّز ، وجودة اللباس والعطر وطيب المأكول والمشروب والحلوة مع النساء والحُر م والتزيّي بزيهن .

وإن كان القمر في الطالع فإنه يكون جريثاً مشهوراً بالقوة والمشي بالليل، وإن كان الرأس مع السعود في الطالع فإنه يكون قاهراً لملوك الزمان ظاهراً على أعدائه

وأفضل ما يكون عن الملك وقهره وقوته وضبطه إذا أشرف المشتري على الشهس أو على القمر أو على الطالع ، وهو من بعض بروج الملوك وهو أيضاً في برج من بروج الملوك ، وأعظم لذكره وأعلى أن يكون البرج الذي فيه المشتري منقلباً لأن المنقلبة أبداً هي أشهر أمراً وأعلى وأنصح، وذوات الجسدين فيها أكثر أجناساً وتخليطاً ، والثابتة أطول أمراً وأثبت

ومتى وجدت المشتري في ابتداء المملكة خالي النظر عن الشبس والقبر والطالع ، فاعلم أنه لا محمدة لذلك الملك ولا مذمة ولا صلاح . فإن وجدت المر" يخ في موضع حسن أو يكون المشتري في بيت المر" يخ ، والمر" يخ في بيت المشتري ، فإن الملك يكون جائراً نافذ الأمر ، مظفيراً في القتال ، قاهراً لأعدائه ، فتياحاً للبلاد ، وضابطاً للملك ، بعيد الغور في أمر عدو" ، ضعيف الأعداء ، لا سيا لين كانت الشبس مع ذلك في الأسد الذي هو بوج نهادي وصاحب بيت المال ينظر إليها من وتد أو من بعض الأماكن القوية ميمنة ومسرة

وينبغي لك أيضاً أن تنظر إلى البيت العاشر من الطالع الذي هو بيت الملك ، وتنظر أيضاً إلى العاشر من بيت الشمس الذي هو فيه الذي هو بيت ملكها في ساعة المسألة أو حين النظر والابتداء ، لأن هذين المكانين متى ما

وجدت فيهما السعود، وكان أصحاب ذينك البرجين في بروج ثابتة جيدة المرضع، فإن الملك ذو سعادة وخير وفضل. وإن كانت الكواكب التي في ذلك المكان في شرفهما أو شرقيه، أو في حظ الابتداء، أو لها نصيب في ذلك الابتداء من الاجتاع والامتلاء وسهم السعادة أو نحو ذلك ، فهو أفضل وأجود ، وذلك أن تكون الكواكب في مواضعها مستقيمة في سيرها وصعودها في العرض والشمال ، زائدة في جربها ملائة الابتداء إلى النهار بالنهار ، والليل بالليل فتكون أيضاً تنظر إلى أصحاب حظوظها وليست بالناقصة ولا بالبطيئة ولا في هبوطها ولا في ضد ها ولا في الدرجات التي هي آثار ولا في الأماكن المظلمة ولا تحت شعاع الشمس، فإن ذلك كله يدل على الكذب والغش والتخليط على قدر الموضع والمكان والمنحسة

ولتكن أيضاً تنظر إلى برج وسط السماء فإنه موضع لا بد منه لأنه برج الملك والسلطان واعرف درجة الطالع والبيت والحد والوجه والشرف من الكواكب ومن فيها ومن ينظر إليها وهل فيها من الكواكب المضيئة شيء وأبن صاحب شرفه ، إلا أن أجود ذلك يكون صاحب شرفه سعدا أو يكون صاحب وسط السماء شرقياً مستقيم السير وأجود ذلك أن يكون في شرفه وموضع له فيه حظ ، ويكون صاحب ذلك الشرف في شرف الشمس أو القمر أو المشتري ويكون صاحب ذلك الشرف في أي مكان موضع جيد ، فإنه يأتي بدلالته حيث ما وقع بقدر قوته والكواكب المعينة له

واعرف المكان الحادي عشر الذي يسمى المكان المعيّن وما فيه من الكواكب فإن وجدت فيه الشمس أو القمر أو المشتري أو الزهرة أو عطاره أو الرأس وينظر إليه السعود ، فإن ذلك الابتداء يكون ممن حسن المستقبل والثبات والقوة والبهاء والزيادة ، لأن مثل ذلك يكون مملكه واصلاً إلى ولده أو يبلغ فيه بهمته ، ولا سيا إذا كان ذلك المكان من بروج السعود ويكون فيه المشتري أو عطارد أيها كان في ذلك الموضع ينظر إلى السعود ،

دل على وصول المُلك إلى ولده وإن وجدت زحل بالنهاد في شرَفه أو ينظر إلى المشتري ، وكان المر"يخ في شرف بالليل أو في بيته أو في بيت المشتري ، أو ينظر إليه المر"يخ من عداوته ، فإن الملك الذي كان الابتداء له يكون مخر"باً للبلدان غاصباً قاهراً، وكذلك يكون عزيزاً جريئاً لا يهاب أحداً بحب سفك الدماء ، راغباً في الذ"كر شجاعاً ، ولا سيا إن كان مع المر"يخ سهم السعادة وسهم الجرأة ، فإنه يكون منهمكاً في إراقة الدماء وقتال الأقران عباً للفرسان والسلاح والأسفار ، ويكون له أفعال تختص به لا يُبديها لأحد حتى يفعلها فجأة

واحفظ سهم السعادة وسهم الشرف وسهم الملك وتحسب له من درجة الشمس التي هو فيها بالنهار إلى تسع عشرة درجة من الحمل ، ثم تالقي ذلك من الدرجة الطالعة ، فحيث ينفد الحساب ، ففي تلك الدرجة سهم السعادة بالنهار ، وبالليل تعاد من الدرجة الثائثة من الثور ، وتلقي ذلك من الطالع أيضاً كما صنعت بالشمس واحفظ سهم الملك الذي ينعد من الشمس إلى القمر بالنهار وبالليل تعاد منه إليها ويالقي من درجة وسط السماء ، فإنك إذا وجدت هذه السهام في مواضع جيدة مع السعود فإنه أشهر للسعادة وأشهر للمملكة

واعرف الثاني عشر من الطالع الذي يستى بيت الشقاء ومن في كل بيت منها من السعود ومن النحوس، وأيها كان فيه نحس، فاعلم أن بليته وعداوته من تلك الناحية التي يكون ذلك النحس، وكذلك ما يهيج عليه من النواحي التي يكون فيها النحوس وقت الابتداء، فإن وجدت النحوس ساقطة ولا سيا تحت الأرض، فاعلم أن أعداء إلى الضعف والوهن وقلة القدرة على ما أرادوا، وأفضل ذلك أن يكون الطالع وسط السهاء في وتد

واعرف الهيلاج ومن ترى منه وانظر المضيئين والشعاع ورب الطالع ورب ورب الطالع ورب وسط السماء وسهم السعادة ، لأنك متى وجدت النحوس في أحد هذه

الاماكن بالشعاع كانت المضرّة والشر فيها كائنة فإذا كان إلقاؤها لذلك الشعاع على الهيلاج تخوّفت على نفسه، وإن كان إلقاؤها الشعاع على وسط السماء تخوّفت على ملكه، وإن كان إلقاؤها الشعاع على الطالع تخوّفت عليه في جميع أموره. فإن كانت السعود هي التي تلقي الشعاع على هذه المواضع التي ذكرت فاقض عليه بالفرح والسرور والاستقامة والحير، وليكن نظرك لبقاء الملك والسلطان من الشمس والطالع ولا سيا بالنهاد فإنه متى وقع عليه الشعاع من النحوس دل ذلك على الحوف، والله أعلم.

وإذا عرفت أمر الهيلاج فاطلب الكداخده من بعد ما وصفت لك في المواليد ، فإنه إن كان الكداخده في الوتد ، أو مكان الشعاع أو في الحامس فإنه يدل على السنين ، وإن كان فيا يلي وتدا فإنه يدل على الشهور ، وإن كان ساقطاً فإنه يدل على الأيام بعدد درجه ، وكذلك فانظر إلى ما ينظر إليه النيران من السعود والنحوس ، فإنها إن نظرت من التثليث أو التسديس من موضع حسن دل على الزيادة في السنين والشهور ، وإن يكن نظر عداوة دل على النقصان والاجتاع والامتلاء إذا وقع في وتد أو فيا يلي وتدا ، أو صاحبه في موضع حسن دل بإذن الله على الزيادة والقوة والنّجح

## فصل

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنه لما كان بهذا العمل ، ومعرفة هذا العلم ، وإحكام هذه الصناعة ، وتقويم الحساب ، يكون عام العمل للملك الأرضي وسياسة العلم الفلسفي ، وإن كان المتولي لذلك الأمر مجتاج إلى من يدبر له هذا العمل ويقوم هذا الحساب، وإذا كان ذلك كذلك، فليس بملك يدبر له هذا الحليفة من استخلفه الله تعالى بأمره وأيده بملائكته ، وكان هو المدبر له بالتدبير الذي يجمع له به السعادات الفلكية كاتها وإليه تنصر ف

روحانياتها ، كما أيّد الله سبحانه سليان بن داود بالملكيّة ، وسخّر له الجنّ والإنس والطير والوحش ؛ وكما أيّد موسى ، عليه السلام ، بكلامه ، وأمره حتى قهر فرعون وأهل مملكته ورجال دولته ، واستجاب له ستحرته وهم أصحاب النجامة والكهانة في زمانه ، وهم الذين كانوا يدبّرون له مملكه بما وقفوا عليه ووصلوا بعلمهم إليه ؛ فلما رأوا من موسى ، عليه السلام ، ما بهرَهم نوره ، ولم يروا في علمهم أن عمله يبطئل ، ولا أن ما يأتي به يتعطيل ، وأن جميع ما هم فيه من أمر فرعون زائل مضمحل ؛ ورأوا أن السعادات ولا نصرفت مسخرة بأجمعها لموسى وهرون ، عليهما السلام ، قالوا « آمنيا بوب العالمين رب موسى وهرون » وأن التأييد الكلي والأمر الإلهي هو مصرّف من السعادات إلى موسى وأخبه استجابوا له وخضعوا عنده

وكذلك حال نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، لما صرف الله تعالى التأييد إليه، وأنزل الوحي عليه، خضعت له الملوك، واستجابت له الكهنة والمنجمون، وهم الذين عندهم علم من الكتاب، وآمنوا به وصد قوا بمبعثه، وكان هو المدبر لهم والحاكم عليهم، ولم يحتج إلى تدبيرهم، وكان يأتيهم بما ليس عندهم، وبما يخرج عن و سنع طاقتهم، وآتاهم من علم الفلك وأخبار السماء بما لم يصلوا إليه ولا قدروا عليه. فلما رأوا ذلك علموا وتحققوا أن تأييده إلمي وحكمته و بانية ، وأن الأمر الذي ألقي إليه من فوق الأفلاك ومن أعلى السموات فإنه يلقى العرش المحيط والكرسي الواسع

فهذه صفة الولاية العظيمة والخلافة الكبيرة التي هي خلافة الله تعالى ، والمُستخلف بها هو النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في زمانه ، وبهذا العَقد يكون من استخلفه النبي ، عليه السلام ، من بعده إذا مضى إلى ربه ، عز اسمه

وهذه الولاية المخصوصة لأهل بيت الرسالة ، عليهم السلام ، لا مجتاجون فيها إلى مدبّرين غيرهم ، وإلى علماء سواهم، ولا يَطلّلِع ُ الناس على أسرارهم،

ولا يعرفون أخبارهم ، ولا يطلّعون على مواليدهم ، ولا يعرفون سنيهم في موتاهم، ولهم علوم يتميزون بها وينفصلون عن العالم بمعرفتها، وأعمال يعملونها لا يَشر كون فيها غيرهم ولذلك استحقوا الرياسة ووسموا بالحلافة ، وأنهم لا يُشر كون عملًا من الأعمال ، ولا يُظهرون فعلًا من الأفعال إلا بمشيئة إلهية وإرادة رَبّانية في الوقت الذي ينبغي به إظهار ذلك العلم فيه ، وهم أطباء النفوس ومداوو الأرواح

وإنما أردنا بما بيّناه لك من العلم والعبل والتدبير الذي يذكره أهل هذه الصّناعة، ويصنعون في وقت ابتداء الحلافة ونصّب سرير المبلكة، واجتاعهم لذلك ، وادعائهم بميا يعبلونه ، وتروّسهم بما يصنعونه ، وطلب الجوائز والأموال والحِلتَع ليُعلم أن الملك والحليفة الذي يُستخلف بهذا التدبير هو مملوك وليس بمالك ، وإنما أيّد بتأييد أرضي وهو محبوس محجور عليه ، وقد سُحر بسحر لا ينفك منه ولا يُستَخرَج عنه إلا بالموت وقبل ما يتفتى في أول تلك المملكة من يكون عنده من هذه المعرفة وصحة الصناعة ما يتدبّر به على الصلاح، وإن اتفتى ذلك فإن الزمان لا يتهيأ له على ما يريده من العمل، وإن نهياً له ذلك خالفه حُكم المولد، وإن اتفق ذلك وقع الخلاف والمنازعة من أهل الصناعة ، وإذا وقع الاختلاف فسد المُختلف فيه

فقد بان لك بما ذكرنا كيف تكون خلافة الله ، عز وجل ، وخلافة وخلقه خلقه فإن قال قائل ذلك لا يكون إلا بأمر الله ، سبحانه ، فقد صدق إذا البع فيه المنستخلف الأمر الذي يوضي الله ، عز اسمه ، وهو الذي من أطاعه فقد أطاع الله تعالى كما قال الله تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله » وإن عدل عنه إلى ضده فقد خرج من أمر الله تعالى وارتكب نهيه ، وزيد أن نبين هذا القول ونوضح هذا المعنى

واعلم يا أَخي ، أيدك الله ، أن أول خليفة استخلفه الله تعالى في أرضه هو آدم ، عليه السلام ، فلما أمره الله تعالى بمخالفة إبليس الذي هو عدوه وضده

أن لا يَقرَب الشجرة التي نهاه عنها كان في الجنة بأمر الله فلما أطاع إبليس فقبل منه وأكل من الشجرة ، خرج من أمر الله تعالى ، وصار في أمر إبليس، لعنه الله ، ووقع في الخطيئة لأن الله تعالى أمره فخالفه، وأمره إبليس فأطاعه فلما علم ذلك بمناداة الله له في تذكاره بما استوجبه من نسيان وصيته ، استرجع وتاب وأناب ولم يستكبر كما استكبر إبليس

وكذلك إبليس أمره الله تعالى أن يُسجُد لآدم ، فلما سو ًلت له نفسه أنه خير منه وامتنع من السجود ، خرج من أمر الله ، سبحانه ، وصار في أمر نفسه

وهكذا يجري أمر المستخلفين من درية آدم في الأرض من كان منهم مستخلفاً فيها بأمر الله تعالى الذي استخلف به آدم بعد التوبة ، وهو الأمر الثاني والوصية الثانية التي لم يتعدها ولم ينسها وجعلها كلمة باقية في عقيبه ، وهي خلافة النبوة وبملكة الرسالة والإمامة فمن تعدى هذا الأمر وخالف هذه الوصية وطلب أن يكون خليفة الله تعالى ليدبر خلقه بسعيه وحرصه فإنه لا يتم له ، وإن تم وقدر عليه فإنما هو خليفة إبليس، لأنها حيلة ومكيدة وخديعة وتعد وغصيان وغصيان فإذا فعل ذلك رُبطت به روحانية كوكب فلا يزال محبوساً فيها محصوراً في أحكامها حتى يموت

وعلى هذا تجري أحوال الملوك والسلاطين والمتغلبين في الدنيا ، ولذلك صاروا محتاجين إلى المنجّمين وأصحاب المعارف ، حتى إن بعضهم إذا وصل إلى حكيم عالم من أهل هذه الصناعة وبلتغه ما يريده وعلم أنه عارف بما يبدو منه ويظهر عنه ومن عاقبة أمره ، قتله أو حبسه أو منعه من الكلام ، والأحب إليه قتله فلذلك صارت العلماء لا يُظهرون علومهم للملوك بأسرهم ويكتمونها عنهم ، ولا يرغبون فيما يُرعَبونهم فيه من أمور الدنيا وأحوالها

واعلم يا أُخي أن هذه الصناعة حق ويقين ، والعارف بها على حقيقة المعرفة

قد وقف على الصراط المستقيم «وإنه لقستم لو تعلمون عظيم»، وإنَّ ما ألقي إلى العالم من علمها كالنُّقطة من البحر أو كالقَطرة من القطر ، إذ كانت الدنيا بأسرها والأرض بما عليها وفيها ببطنها وظهرها تنشيه حبة خردل في أرص فلاة لم يُدرك العقل سعة أقطارها بالقياس إلى فلك القمر الذي هو أصغر الأفلاك كلها وإذا كان ذلك كذلك فقد صح أن خلافة الله تعالى هي أمر خارج عن تدبير السياسة البشرية أن يعرفوه، وعلم خفي عنهم أن يعلموه

واعلم يا أخي أن البيت الذي فيه سر" الخلافة وعلم النبوة هو البيت الذي وسموا أهله بالسّحر العظيم في الجاهلية والإسلام لما يظهر منهم من الآيات ويعلمونه من المعجزات ، فلم يجد أعداؤهم حالاً يضعون بها من منازلهم ، لما عجزوا عن العمل بمثل ما يعملونه وجهلوا العملم الذي يعلمونه ، إلا أن قالوا إنهم سحرة وإن لهم أعواناً من الجن يحدُّونهم بذلك وهيهات حيل بينهم وبين ما يشتهون! وإن هو إلا علم إلهي وتأييد ربّاني تنزل به ملائكة كرام كاتبون وحفظة حاسبون يُلقونه بأمر الله ، عز اسمه ، على من اصطفاه من خلقه وارتضاه مجلافته في أرضه

واعلم يا أخي أن حُبجة الله تعالى في خلقه وأمينه في أرضه من عالم الحيوان هو صورة الإنسان وخليفته في أرضه على النبات والحيوان وكذلك في المعادن – كما قلنا في رسالة أفعال الروحانيين إن الدائرة الواسعة تشظهر أبداً أفعالها وتبيّن أفعالها فيما تحتها – واعلم أن في الدائرة المعدنية جواهر فاضلة شريفة وكذلك في النبات والأشجار وما يبدو عنها ويتكون منها ، وكذلك في الحيوان ملوكاً ورؤساء – كما ذكرنا في رسالتنا الجامعة

واعلم أن في الحيوان ملوكاً ورؤساء ، بعضُهم جائر مُعتد ٍ يأخذ أموره بالقهر والفصب والظلم كأنواع السباع والوحش ، فهي غاية في الذم وقبلَّة الانتفاع في القرب منها ، بل الأولى الهرب منها والبُعد عنها ، ومنها ملوك ورؤساء بأخذون أمورهم مجسن الخائق وطيب النفس مشل الفرس الكريم

والبقر والغنم ، وكذلك في الطير ، وهذا موجود في الحليقة بأسرها والدائرة الأرضّة بأجمعها

وإذا كان كذلك في المعادن والحيوان والنبات ، فكيف لا يكون منه في عالم الإنسان الذي هذا كله له ومن أجله ، وبهذا البرهان أن كل جبار وسلطان ظهر فيه الجهل ولم يوجد فيه العلم فهو مثل السباع والوحوش بأخذ من زمانه ما قدر عليه ، ومن وقته ما وصل إليه ، والمجاورون له في تعب ونصب وخوف منه ومشقة بما مجملهم من مؤنته وفي مذلئه من بملكته.

والذين هم الحلفاء بغير هذه الصفة مثل' الأنبياء والأثمة والتابعين لهم بإحسان، وضى الله عنهم ورضوا عنه ، الآمِرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، هم خلفاء الله تعالى التــابعون لأمر. وبهم صلاح العــالم ، وربمــا كانوا ظاهرين بالعيــان موجودين في المكان في دَور الكَشف ، وبالضِّد من ذلك في دور السَّتر غير أنهم في دُور السَّاتُر لا يكونون مفقودي الوجه جُملةً من أعدائهم فأمَّا أولياؤهم فيعرفون مواضعهم ، ومن أراد منهم قصدهم تمكن منه ، ولو كان غير ذلك كان منه خُلُو ُ الزمان من الإمام الذي هو حُبَّة الله على خلقه، وهو تعالى لا يرفع حُبِّته ولا يقطع الحبل الممدود بينه وبين عباده ، فهم أوتاد الأرض وهم الحلفاء بالحقيقة في الدُّورين جميعاً ، ففي دور الكشف يظهر مُلكهم في الأجسام والأرواح ، وفي دور السَّتر يجري أمرهم في الأنفس والعقول وأصحاب المملكة الأرضية والحلافة الجسمانية. وإنما تظهر في الأجسام أفعالهم دون الأنفس ، لم يملِكوا المُلكَ الروحاني ، ولا أيَّــدوا بالتأبيــد السماوي ، ولذلك صاروا مشاغيل بمثل ما يشتغل به البهائم ليس لهم هبَّة إلاَّ البطن والفَرْمِ ، وكذلك ليس لهم هِمَّة إلاَّ جمعُ ذخائر الدنيا وجواهرهــا واغتنام لذَّاتها والحِرص على نـَـيْل شهواتها كما قال تعالى : «زُيْنِن للناس حُبِّ الشهوات من النِّساء والبنين والقنـاطير المقنطرة » إلى قوله ، جـلَّ جلاله « والله عنده حُسن المـــآب » وهؤلاء الناس هم المفرورون بالمـُلك الأرضى كما

# قال الله مخاطباً للإنسان « يا أيها الإنسان ما غر "ك بربك الكريم »

واعلم يا أخي أن المغرور المفتون بالدنيا هو الذي يقول لنفسه إذا رأت العذاب: « يا حسرتا على ما فر"طت في جنب الله ويقول: يا ليت لي رجعة " يا ليت لي كر"ة "، هيهات حق "القول" «لأملأن "جهنم من الجن والإنس أجمعين ». «وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً » فقد بان لك يا أخي بهذا البرهان الفرق بين خليفة الله وخليفة الشيطان ، والملك الأرضي والملك السماوي

واعلم يا أخي أنه بهذه الصناعة يكون لك معرفة الملوك والرؤساء والسلاطين والمدبرين وأتباعهم ، وما يكون من أمورهم وأحوالهم وحال من يعاديهم ويخرج عليهم في زمانهم ويضايقهم في مكانهم، وإذا عرفت ذلك واطلعت عليه طابت نفسك بذلك ، وسكنت إلى ما علمت وملت نحو الحليفة الذي عنده الحق واليقين واستخلفته على نفسك الزكية وروحك المضيئة ، وإن قدرت عليه ووصلت إليه فقد نجوت ووقفت على الطريق الواضحة والمتحجة اللائحة ، وإن عَد مت ذلك فاجعل الحليفة على نفسك عقلك واقبل منه أوامره ونواهيه، واجتنب الهوى فإنه خليفة إبليس فيك ؛ وإياك أن يجتمع عليك الحليفة والمتحلف أعني إبليس بالقو"ة وخليفته فيك بالفعل! وذلك إذا استولت نفسك الحيوانية وقو"تك الشهوانية على النفس الناطقة والقو"ة العاقلة فتهلك

واعلم يا أخي أن أقوى ما يكون فعل إبليس في دَور السَّتر ، وذلك لأن حُبِيَّة الله ، عز "اسمه ، في أرضه وخليفته في عباده يكون مختفياً مستوراً ، وإن كانت أنواره تنضي في نفوس العارفين به والراجعين إليه الذين لا يغريهم ما يرونه من قو ق ملوك الدنيا وخلفاء الشياطين ، فإنها أمور زائلة مضبحلة فانية لا بقاء لهما ولا دوام ، ولا ينظرون من أمامهم إلى مُلكه وسلطانه في دَور ستره ، ولا يُشكِّكهم فيه دَور الحفاء والاستتار ، بل يكون الإمام عندهم في حال ستره وخفائه ، لأن جبيع ما يجو زونه على النبي المُسُرسَل فقد يجو زون مثله على الوصي وعلى الإمام ، إذ كان النبي أشرفهم وأعلاهم رتبة ، يجو زون على النبي الموت والقتل والهرب من الأعداء ، إذا لم يجد أنصاراً ، والشّرب والنسّكاح والفرح والغم ، وأن الأمور الفلكيّة تطرأ على أجسامهم كما تطرأ على أجسامهم كما تطرأ على أجسامهم كما تطرأ على أجسامهم كما تطرأ على أجسامهم بن غارج الأفلاك فلا مجكم الفلك على أنفسهم بل على أجساده ، وأنهم بالأجساد مثلنا ، غير أن بالأنفس فرقاً بيننا وبينهم مثل ما بين الحيوان الغير بالأجساد وبينا

وهذا ميدان يطول، إن أردنا شرحه خرجنا عن غرض هذه الرسالة، فنعود إلى ما كنّا فيه فنقول وإذ قد ذكرنا كيفيّة ابتداء المملكة وعقد التاج ونصب سرير الملك، فلنذكر من علم هذه الصناعة والعمل بها كيفيّة نصب لواء العزّ والولاية وعقد التاج وعلامة الحروب، فهو أحسن أعمال هذه الصناعة بعد ما ذكرناه

قال بطليموس انظر إلى القمر في عَقد الولاية عند ذلك العمل وما يلي الجبايات له فـلا تسقطه من المشتري ، واجعل زُّحَل متصلًا بـه القمر في بيت زُحُل من التثليث أو التسديس في أول الشهر، واجعل القمر في بيت زُحَل، والقمر' في التثليث أو النسديس – كما وصفت لك في أول الشهر – واجعل السعود تنظر إلى القمر بعض النظر ، فإذا كان ذلك كذلك فإن تلك الولاية وذلك العقد تدوم ويطول على قدر ما يرى من قوة المر"يخ سنين ثم أشهراً ثم أياماً ، فإن كان المرِّيخ في الموضع الذي وصفت والقمر والسعود معه في أول الشهر ، فإن ذلك الوالي يُفسِد عليه أهلُ عمله ويشنُّعون عليه ويُخاف عليه الجيشُ ونهب مُلكه في عمله ذلك ، ويكون آخر أمره إلى السلامـة لمكان السعود والقمر وإن كان المر"يخ في آخر الشهر فإنه موافق جيد، وإن كان المرَّيخ وزُحُل جميعًا ينظران إلى وسط السماء نظر عداوة فإن ذلك اللواء يُخاف عليه الهلاك ، ويُقتَل صاحبه ، أو يُحبَس في حبس بموت فيه أو يؤتى من بعض أهل عمله. وإن كان زُحك في آخر الشهر فإنه مذموم إن كانت له حصّة قوّته ، إلاَّ أن يكون ضعيفاً لا حِصّة له ويكون السعود عليه قويّاً. وإذا كان القمر في زُحَل والعَقد في نظير الطالع كان صاحبه هيوباً ويخاف الناس منه. وانظر عند ذلك إلى القمر فإن كان مقبولاً فهو يدل على أن رعبته يَحمَدُونه ، وإن لم يكن مقبولاً كان مذموماً عندهم إلى أن يخرج عنهم ، وإن كان منحوساً زاد شر"اً ولقوا منه شد"ة وعلى هــذا القياس يكون العمل بما يتفرع لك من ذلك به

واعلم أيها الأخ ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن اللواء الذي يُعقد النبي والإمام ، صلوات الله عليهم ، هو يكون بعلم هو أعلى من هذا وأوضح وذلك أنه عُقد بقصد التأييد وموافقة التسديد ، ولا يعقده النبي والإمام إلا لمن يكون منه بالمنزلة التي يستحق بها ميراث ذلك العلم ، مثل عقد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الراية ، قال لأصحابه « لأعطين الراية غدا رجلا يجب الله ورسوله وبجبه الله ورسوله ، كراراً غير فرار لا يرجيع حتى يكون الفتح على يديه » وكان ذلك كذلك ؛ ومثل الوقت الذي أخرجه فيه إلى شطان الأحزاب ، وما أتبعه به من الدعاء المستجاب في الوقت الذي ينبغي فلك فيه ، وبمثل هذا العلم يكون لك المعرفة بأفعال الأنبياء والأغهة وما يعلمون من أعمالهم لأصحابهم ومن يتبعهم ، فإنهم يعطون لكل واحد منهم من ذلك ما يستحقه من منزلته ، ويصدر عنه من فضيلته عندهم وكرامته لديهم ، ويزيد ذلك وينقيص مجسب ما يرون له من الصلاح في ذلك

ولما ذكرنا أنا نورد من مستحسن هذه الصناعة وغرائب عجائبها ولطائف أسحارها ، ذاكرناك بهذا الفصل وهو علم غريب وسيحر عجيب ، إذا أردت المنضي أنت أو من يتفق له ذلك من إخوانك أو من سألك عن حال دعوة أو وليمة قد دُعي إليها ويريد المضي إليها كيف يكون حاله وصفة المجلس ومن محضر وما محضر فيه من الطعام والشراب والندماء ، وكيف صاحب الدعوة ، وما صفة جميع ما هم فيه ? فابدأ بالقول عليه والحكم بما نبين لك في هذا الفصل

إذا أردت ذلك ، فانظر إلى الطالع فإنه يدل على ما يؤكل في المنزل ، ومن البوج الثاني من الطالع يعرف ماهية ما يؤكل، ومن البوج الثالث يعرف صفة الجلساء ونعت الندماء ، ومن البوج الرابع يُعرَف الموضع الذي يجلس فيه أهو غربي أم شرقي ، قبلي أو شمالي ، أجيد أم وديء

واعلم أن من البوج الخامس يُعرَف الشراب ما هو ، ومن البوج السادس يُعرَف خدمُهم ، ومن البوج السابع يُعرف الموضع الذي يُذهب إليه بكوم ينعر ف خدمُهم ، ومن البوج الثامن يُعرف هـذا الحبز والطبخ ، ومن البوج التاسع يُعرَف قرينك في الموضع الذي تجلس إلى جانبه ، ومن البوج العاشر تعرف صاحب البيت الذي دعاك ، ومن الحادي عشر يُعرَف حال المغنين ، ومن الثاني عشر يُعرَف حال المغنين ، ومن الثاني عشر يُعرَف حال المغنين ، ومن الثاني عشر يُعرَف نساء البيت ورجالهم

فإن كان القبر في الطالع فطعامهم يكون الغالب عليه الراطوبة وقيلة الطعم الطيّب وكثرة المرّفة ، والمائيّة عليه غالبة "

وإن كان القمر مع المريخ في الطالع فإنه يقع في الدعوة شيء كثير وإن كان القمر والمر"بخ في وسط السماء يكون في الدعوة سفك الدماء بجرح أو قتل

> وإن كان القمر مع عُطارِد فإنه يَحدُث في المجلس شِراء أو بيع وإن كان القمر مع الزُّهَرَة كان في الدعوة طرب ولهو

وإن كان واحداً بما سميناه في الطالع فهو بمنزلة القمر في ذلك

وإن كان القبر يَنظُرُ إلى زُحَل من التثليث ، والقبر في بوج من بروج الماء ، فإن الذي يؤكل في الدعوة سمك أو بما يكون في الماء من الحيوان.

وإن كان القمر في الميزان فالمأكول حبوب

وإن كان القمر في الجوزاء والدَّلو فالمأكول في الدعوة لحم طير .

وإن كان القمر يَنظيُر إلى زُرْحَل من تربيع أو مُقابلة ، فالمــأكول في الدعوة لحم بارد

وإن كان القبر مع المر"يخ أو ينظر إليه فالمأكول لحم حار وإن كان زُحَل في الحامس من الطالع فإن شرابهم مر"

وإن كان المِر"يخ في الخامس فشرابهم حامض

وإن كان المشتري وعُطارد في الحامس فشَرابهم شديد الحلاوة

وإن كانت الزُّهَرة في الحامس فشرابهم بين الحالاوة والمرارة ، عَطِرُ الرائحة ، طيّبُ الطعم ، مليح اللون.

وإن كان القمر في العقرب مع ذنب، فاحذر أن تُسقى السم في مجلسك. وإن كان القمر في الأسد، فاحذر اللحم، وإن كان في القوس فاحذر أن تأكل لحم الصيد.

وإن كان القبر في الميزان ، فاحــذر أن تأكل الفجــل والحبوب وإن أكلت ضرك ، والله أعلم بالصواب.

فانظر يا أخي إلى هذا العلم العجيب والصناعة المُتقَنة الحاوية لجميع ما يجري في الموجودات وبحدُث من الكائنات ما أحسنه وأحسن العمل به والحكم عليه ، وبهذا العلم يكون الإخباد لمن صَع له العمل بما يكون قبل أن يكون، وهو ضَرب من علم الغيب الأرضي ، وكذلك ما يكون بالزّجر والفال

## فصل

ومن مُستحسَنات هذه الصناعة وعجائب أسرارها معرفة ُ حال من يريد زيارة قوم والمسبيت عندهم ، وما يكون من أمره في ذلك الموضع وما ينتهي إليه حاله .

إذا أردت ذلك ، فانظر إلى الزُّهُرة فإنها الدليل على حال النساء ، وإن

كانت في بيت المر"يخ أو زُحل فإنه يأتي تلك الليلة امرأة عير امرأته ، وإن كانت الزُهرة في بيت عُطارد أو الدّلو أو الجدي أو السرطان، والقمر معها، فإنه يبيت في بيت مضي مشرق عند امرأة عزباء وإن نظر الزُهرة والقمر جميعاً في بيت المر"يخ فإنه يأتي امرأة عاتقباً وكذلك إن نظرت من السابع إلى بيت المر"يخ على أي حال كان ، ونظر إليه ربَّه كان مثال ذلك . وإن كان المر"يخ في السابع ، ونظر إلى دُنُجات الطالع ، فإنه يأتي الرجال والنساء في أدبارهن ، وإن نظر عُطارد من السابع كان مثل ذلك ، وإن نظر المشتري إلى الزُهرة فإنه يأتي امرأته وإذا كان الطالع برجاً ذا جسدين ونظر الزُهرة من السابع ، فإنه يقضي حاجته ويبيت وحده وإذا نظر وين الته من السابع إلى برج ذي أربع قوائم ، وكان بين زحل أو درجاته فإنه يأتي الدَّواب وإذا نظر زحل من بيته من السابع إلى الطالع ، فإنه يأتي نساة أصحباب حرث ، ويبيت من الأرض في موضع مظلم قذر وإذا نظر المشتري كذلك فإنه يبيت مع امرأة جبيلة حسناه وإن كان المر"يخ والزُهرة جميعاً فإنه يأتي نساة في هول وخوف وهو من ذلك على خطر

وباقي هذا الباب مذكور في كتب أحكام النجوم ، وإغا أوردنا من ذلك المقدّ مات ، فإذا وقفت عليها صع لك ما قلنا إن جميع ما محد في العالم البشري والحلق الأرضي بتدبير فلسكي وأمر سمافي ، إذ كان العالم السفلي مربوطاً بالعالم العلم وي جميع أموره وأحواله ، وإغا أردنا بما ذكرنا من هذا العلم ليعلم إخواننا ، أيدهم الله ، أن فضيلة العلم هي الموجبة للإنسان اسم الإنسانية التي يتهيأ له بها الوصول إلى الصورة المككية والرثبة السماوية والعلم بالأمور الغائبة عن العيان ، والمتقدّمة بالزمان ، والمستقبلة الكيان ، هي من أشرف العلوم وأجلتها ، ومعرفة ذلك تكون بعد الحذق بالصنائع

٨ العالق : الفتاة أول ما أدركت

كلها والتمهر فيها ، وطيبة النفوس وسلامة القلب ، والتسليم لما يكون ، وقِلـّة الجزع والحوف بما لا بد منه ومن كونه استدفاع بالدُّعاء والتضرّع إلى الله تعالى والحوف منه وحده لا شريك له .

ولعل كثيراً بمن يقف على رسائلنا هـذه يظن أن مرادنا في وضعها هو تعليم علم النجوم، ولعمري إن ذلك من أحد أغراضنا فيها، لأننا نُنحب لإخواننا، أَيَّدُهُمُ اللهُ ، أَن يقفوا على جميع العلوم ويتعلموها ولا يجهلوها، إذ كان مذهبهم هو النظر في جميع العلوم واستقراؤها كلها والإحاطة بمعرفة ظواهرها وبواطنها ، وأكثر أغراضنا فيما وضعنا من رسائلنا كلِّها توحيد ُ الله ، عز اسمه ، وتنزيهُه عبًّا نسبه إليه الجاهلون عن معرفته ، الحائدون عن مُحجَّته والمعرفة بما خلق من خليقته وأبدع من صنعته ، فإن الأشياء كلها مربوطة وبعضها ببعض ، محتاجة " بعض ألى بعض وقد ظن كثير من الناس من سمع ذكر السحر والسَّحَرَة وأن من السَّحرة قوماً يُتحيلون الصُّورَ عما هي عليه مُصوَّرة ۗ إلى صورة أخرى، وذلك لما رأوا صُورَ درجات الكواكب ونوبهراتها في البيوت القديمة الباقية من عهد الحكماء الأو"لين المتقدمين من القرون الحاليـة والأمم الماضية. فلما رأوا ذلك ظنُّوا بفساد ظنونهم أن تلك الصور المصوَّرة والخطوطَ المسطورة هيني بما كانوا يعملون به من السَّجر ، وأنهم كانوا يُنزيلون به الطير َ من الهواء ، ويستخرجون به السمك من قعر المياه بالكلام والرُّقي والعزائم، وأنهم كانوا يسجرون الإنسان حتى يصير حيواناً ، ولهم أوهام كثيرة في مثل ذلك فاسدة وليس الأمر كما ظنُّوا ، ولا الحال كما توهموا ، لكنها بالحييل التي عملوها والفخاخ التي نصبوها والصنائع التي أحكموها، وهي السحر الموجود في العالمَم ما دام العالمَم موجوداً إنما هو موجود به وقد ذكرنا في صدر هذه الرسالة ماهيّة السحر وأقسامه، وما يختص بكل قوم من الناس وأصحاب كل صناعة ، رنولا خوف الإطالة لأتينا بذكر ما أسر" وأصحاب علم النجوم والذي به قدروا على ما قدروا من الإخبار بما كان ويكون ، وقد أتينا على

شيء منه، ونويد أن نزيد في الاستدلال على ما يُعلم به حال المولود من وقت مسقط النُّطفة ، ونذكر في هذا الموضع العلم الذي يُعرف به الجنين في بطن أمه أذكر أم أنثى ? وهل الحمثل واحد أو اثنان ? وعن الحمل متى كان وغير ذلك

#### فصل

إذا أردت أن تعرف هل الحمل وامحد أو اثنان ، فانظر إلى الطالع ، فإن كان بُرجاً ذا جسدين ، وكان فيه كوكب ، ووجدت في بيت الولد مثل ذلك ، فإنها حامل بتوأم ، وإن لم يكن الطالع ولا بيت الولد بُرجاً ذا جسدين ، ولا فيه من النحوس شيء بما ذكرت ، ولا النيران في بروج ذوات الأجساد ، فإنها حبلي بواحد وإذا أردت أن تعرف الحمل أذكر أم أنثى ، فانظر إلى رب الطالع ورب بيت الولد ، فإن كان في بروج إناث فهو أنثى ، وإن كان في بروج ذ كر ان فهو ذكر ، وإن اختلفتا فاستشهد بالقمر فأيهما يشهد فاقض عليه به وأيضاً إذا أردت ذلك فخذ من بيت القمر وهو السرطان إلى القمر بدرج السواء ، وزد عليه درجات الطالع ، ثم ألق من الطالع ، فإن وقع في برج ذكر فهو ذكر ، وإن وقع في برج أنثى من الطالع ، فإن وقع في برج أنثى

# فصل في معرفة متىكان الحمل

إذا أردت ذلك ، فخذ من درجة صاحب السابع إلى درجة وتد السابع ، وألقيه ثلثين ثلثين ، فكل ثلثين بلغ فهو شهر ، فإن كان. أكثر من تسعة أشهر ، فألق منه تسعة ، وما بقي بعد ذلك فهو وقت الحمل ووجه آخر انظر ما طلع مع الطالع فهو نوبهر ، وليكن لكل نوبهر شهر ، ولكل درجة وسبع دقائق وثلثين ثانية ، فبذلك يُعرَف وقت الحمل

#### فصل

وإذا أردت أن تعرف متى تلد الحامل ليلًا أم نهاراً ، فانظر إلى الطالع وصاحبه ، فإن كان في بروج الليل ولدت بالنهار ، وإن كان في بروج الليل ولدت بالليل فإن اختلفا فاعمل بأكثرها شهادة

# فصل

## في اختيار وقت الحبل

اعلم أن خير ذلك أن يكون القبر من الطالع في بُوج ذكر في مُثلثة الشبس، واحذر أن يكون في الطريقة المحترقة، وليكن سليماً من النحوس والاحتراقات، وكذلك الزُّهرة لأنها إن فسدت الزُّهرة، فسدت الأرض، وإن فسد طريق القبر، فسد البدن ولم يُنتفع به

#### فصل

## في موت الجنين في بطن أمه

إذا مات الجنين في بطن أمه ، وخُشي عليها في إخراجه الموت ، وأرادوا إخراجه ، فليخرجوه والقمر ناقص في الضوء هابط في الجنوب ، وينظر المر"يخ والزّهرة من التربيع والتثليث إلى الطالع أو إلى القمر وأفضل ذلك أنه إذا كان القمر في برج مؤنث، ويكون الطالع وصاحبه ينظر إلى الزّهرة والمشتري ناظراً إليهما ، وخير البروج التي يكون فيها القمر أو الطالع البروج الإناث المستوية الطلوع

#### فصل

# في حال المولود في بطن أمه

إذا وقعت النّطفة في الرحم دبّرها ذرّحَل في الشهر الأول بالبرد ، ودبّرها المشتري في الشهر الثاني ببعض الاعتدال ، ودبّرها المر"بخ في الشهر الثالث ، فصيّرها دماً ، وفي الشهر الرابع تنفئخ الشمس فيها الحياة بإذن الله ، عز "اسمه ، وفي الشهر الحامس تركّب فيه الزّهرة التذكير والتأنيث ، وفي الشهر السادس عُطارد يُصيّر فيها اللسان والأسنان ، وفي الشهر النابع القمر يُمّ فيها الصورة . وإن ولد في تدبير القمر عاش ، وإن تأخر رجع في الشهر الثامن إلى تدبير زُحل ، فإن ولد في الشهر الثامن – وهو لزُحل – مات ، وإن ولد في التاسع حين يعود التدبير إلى المشتري نجا بإذن الله ، وكان منه ما قدُد له أن يكون في مدة حياته وبحسب ما تولى موليده والوقوف على هذه الأسرار والإخبار بها والحنكم عليها هو السحر للعقول ، لما يكون فيه من البيان الذي به يتميز الإنسان من الحيوان ، ويُستخر ج بالزّجر والكهانة مثل ذلك

إذا أردت أن تعرف ما يكون من رسول يُوسَل في حاجة يأتي بها أم لا ، فانظر إلى القمر وإلى صاحب بيت الحامس ، فإن انصرف القمر أو صاحب بيت الحامس عن كوكب يُشبه طبع الحاجة التي بُعيث بها ، فانظر إن كان مثل ذلك ، ثم اتتصل بدرجة الطالع ، دل على أنه يأتي بقضاء الحاجة وإلاً فلا

#### فصل

#### في قدوم الرسول

إذا أردت أن تعلم هذا الرسول يُسرع الرجوع أم لا ، وما يكون منه في غيبته ، فانظر إلى الشمس ورب الطالع ، فإن كان في بيت السابع وواحد منهما قد اتصل الرسول ، وإن كانا في الرابع فهو مريض أو محبوس ، وإن كانا في الثامن فهو ميت ، وإن كانا في التاسع فقد فصل ا وإن كانا في العاشر ونظر إليه المر"يخ فهو في يد السلطان الظالم ، وإن كانا في الحادي عشر فهو عند صديق ، وإن كان القمر في رأس الجوزاء وكان في موضع حسن السعود، فيبشر عن خبر الغائب بكل خير

١ سقط كلام من هذه الجملة .

#### فصل

# في معرفة ما في الكتاب قبل أن تنض ختامه

إذا أردت ذلك ، فأقيم الطالع وانظر أين عُطارد ، فإن كان هو في الطالع ، فإن في الكتاب ما يبين عن خبر صاحبه وحاله في أمره في نفسه ، وإن كان في الثالث وإن كان في الثالث وإن كان في الثالث فالكتاب عن الإخوة الأقرباء ، وإن كان في الرابع ففيه ذكر الأملاك والأرضين والعقارات ، وإن كان في الحامس فالكتاب فيه ذكر الأولاد والملبوس والأفراح ، وإن كان في السادس فالكتاب فيه ذكر المساليك والمدواب والمريض ، وإن كان في السابع ففيه ذكر النساء والتزويج وأشباه ذلك ، وإن كان في السابع ففيه ذكر المات والمواريث ، وإن كان في التاسع فالكتاب فيه ذكر المات والمواريث ، وإن كان في التاسع فالكتاب فيه ذكر المطان أو عن سلطان ، وإن كان في الحادي في العاشر فالكتاب فيه ذكر السلطان أو عن سلطان ، وإن كان في الحادي في العاشر فالكتاب فيه ذكر الأصدة اء والإخوان ، وإن كان في الشاني عشر فالكتاب فيه ذكر الأصدة اء والإخوان ، وإن كان في الشاني عشر فالكتاب فيه ذكر الأصدة ا

# فصل في ختم الكتاب

إذا أردت أن تعرف كتاباً هل خُمْ أو عليه خاتمه أم لا ، فانظر في ذلك إلى عُطارد والقبر ، فإن اتصل القبر بعُطارد ، فاعلم أنه لم يختم بعد ، وإن وجدت القبر منصرفاً عن عُطارد بقدر حد الكوكب ، فاعلم أنه قد خُمُم الكتاب ، واجعل الكتاب لعُطارد والطين للقبر

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا ، أغما أخبرناك بهذا لكي تستدل به على غيره ، ولتعلم أن جميع الأمور في عالم الكون والفساد صغيرها وكبيرها ، ودقيقها وجليلها ، بتقدير فلكي وأمر سماوي ، وكلها مسطور في كتاب مبين، فمن أحسن قراءته ، أحاط بمعرفتها كلها ، وتشوقت نفسه الصعود إلى عالم الأفلاك وسعة السموات ، ودار الحيوان ، وفسحة الرضوان ، وروضة الجنان ، دار الروح والرمجان .

# فصل في صدق الأخبار وكذبها

فإن أردت معرفة ذلك ، فانظر إلى الدليك وهو القبر ، فإن اتصل بكوكب في وتد فالحبر حق ، وإن اتصل بكوكب ساقط فهو باطل ، وبالضد من ذلك

#### فصل

واعلم يا أخي، أيدك الله وإيانا بروح منه، أنك وجبيع إخواننا محتاجون إلى المعرفة بهذه الأمور لتكونوا أغنياء بما في أنفسكم من المعارف والعلوم عن طاجة إلى من لا يعرف قدركم، فيكون له الفضل عليكم إذ قد جهلتم ما قد علمه، واحتجتم فيه إليه، وليس هذا صفة إخواننا الفضلاء، لأنهم لا يَوضَون لأنفسهم الجهل، ولم يستقروا أو يطمئنوا إلا بعد الاجتهاد والسعي في الإحاطة بكلية العلوم مجسب الطاقة فلما بلغوا إلى ما احتاجوا إليه وإلى معرفته منها،

حازوا الفضيلة الإنسانية ، ولذلك سبتيناهم إخواننا الفضلاء، وأرجو أن تكون منهم لسعيبك واجتهادك في المعارف

#### فصل

اعلم ، أيدك الله تعالى ، أنهّا نحب لإخواننا ، أيدهم الله ، ما يكون به صلاح شأنهم واستقامة أمورهم في دينهم ودنياهم. ولما كان ذلك أكثر أغراضنا منهم بسطنا لهم هذا الكتاب ، وأوردنا فيه معرفة مبادىء الأعمال والصنائع العلمية والعملية بجسب ما قدرنا عليه بتوفيق الله تعالى ، والذي حملنا على دلك هو أننا لم نقتصر على عِلم واحد وصِناعة واحدة ، لأنَّا علمنا اختلاف طبائع الناس وجواهرهم ، وما يشتاق كل واحد منهم إليه بما يوافق طبيعته ويناسب جوهره من الصنائع ومــــا أوجبه مولده له وذلك مثل اختلاف شهواتهم الصنائع والمعارف والعلوم ما يكون معيناً للمبتدىء ، ورياضة المتعلم ، ولم ندَّع فيما قلناه ، ولا تعدّينا فيما وضعناه ، لأن الواجب علينا والعُلماء أن نمحض النصيحة لإخواننا في المقدار الذي وصل إلينا من العلوم واستنبطناها ، ولا أنَّا قد أَحَطنا بكليات العلوم والصنائع بأسرها، ولأن هذه المقدَّمات التي أوردناها والعلوم التي ذكرناها نحن والمستخرجين لها من ذواتنا إنما أخذناها من كتب الحكماء والمتقدمين ما كان منهم من الصنائع العلمية ، ومــا كان من العلوم الحقيقية والأسرار الناموسية ، فمن خلفاء الأنبياء ، صلوات الله عليهم، وأصحابهم والتابعين لهم بإحسان. وكثير من الصنائع لم نذكرها، وكثير من العلوم لم نُنبِّه إليها ولم نصل إليها ولا خطر بأوهامنا معرفة' كُنهها ، وفوق كل ذي علم عليم. لكنا أرشدنا إليها وأمرنا لإخواننا بالاجتهاد في الطلب والسمي في الاكتساب لما به يكون الصلاح في معيشة الدنيا والآخرة

واعلم أن المراد من جميع الصنائع العملية والمعارف العلمية ينقسم قسمين لا ثالث لهما ، أحدهما ما يكون به صلاح الجسم وقوامه على الحالة الصالحة ، والآخر ما يكون به صلاح النفس بعد مفارقتها الجسم والموت وكونها في متعادها على الحالة الصالحة لها ، وإذا كان ذلك كذلك ، فالواجب عليك أبها الأخ أن تحرص وتجتهد فيا تكميل به السعادتين وتنال به المنزلتين، والسبب في اختلاف الصنائع وكثرة أنواعها هو لأجل عمارة الدنيا وما هي متبنية عليه من التضاد والاختلاف في الأفعال والأعمال ، وبهذا الاختلاف والتضاد يصير أمرها إلى الهلاك والاضمحلال

واعلم يا أخي أنه من و ُفتّى له أن ينال ما به قوام نفسه وجسمه من علم واحد ، ومعرفة واحدة ، فقد نال السعادة الكاملة والنعمة الشاملة ، وهو أن يكون منزهاً عن الأفعال الدنية والصنائع المنتعبة والأعمال الشاقة ، وتكون صناعته منطقية لا مجتاج إلى آلة صناعية ولا يستعين عليها بشيء من أعضاء جسده إلا باللسان والقوه المحركة لليد بالكتابة لما مجتاج أن يكتبه ، واستعمال الفكر والروية وجودة الحاطر وذكاء النفس وجودة الحس فلما طلبنا هذه المعرفة الجامعة لما ذكرنا ، لم نجد إلا المعرفة بجوادث الفلك وأحكامه بعد معرفة علم الحساب وعلم العدد الذي به يقدر على ذلك من أراد. وبحسب معرفته بالحساب وعلم العدد يكون علمه ومعرفته بأمر النجوم ، وإن كان علم الحساب والعدد هو المدخل إلى جميع العلوم

واعلم يا أخي أن الصنائع كلها ، ظواهرها موضوعة لصلاح الأجسام ، وبواطنها لصلاح الأرواح ، بما كان منها معمولاً به على ما وصفته الحكماء وأخبرت به الأنبياء فأما ما وقع فيه التبديل والتغيير فقد خرج عن هذه الصفة ، وصار فتنة في الدين والدنيا ، فنظرنا إلى الصنائع الحكمية فرأينا أقسامها معتدلة ، ونسبتها مستوية ، لأنها منتقنة ونتائجها حسنة ، وظواهرها مطابقة لبواطنها لا تخالفها ، وظواهرها دالة على إتقان صنع الصانع الحكيم

سبحانه ، وإحداثه الأشياء ، وبواطِنها تدل على تنزيه وتدعو إلى عبادته وتدل على طاعته

واعلم يا أخي بأن صناعة الحساب ومعرفته ، وعلم الفلك وحكمته كالملك ووزيره في الصنائع والأعمال وما بعد ذلك ، حتى تنتهي إلى صنائع العامة والرعاع وأصحاب الميهن الحسيسة والصنائع القبيحة المنسترذلة ، فعلم الحساب هو كالملك ، إذ كان هو المحتوي على سائر العلوم والصنائع ، وبه يُعرف مقاديرها وكمتياتها وبداياتها ونهاياتها ؛ وبعلم الفلك الذي هو كالوزير للملك تُعرَف أينيّاتها وكيفيّاتها وما يدوم فيها وما لا يدوم ، والمسعود فيها والمنحوس فيها ، والأسباب في كونها ، والأحكام الجادية عليها والأمور الواصلة إليها وبالمثال الروحانيّ والنسبة النفسانية ، قالوا إن علم العدد كالعقل الأول الحاوي لجميع صور الموجودات العاقل لها

والعلم ' مجوادت الفلك كالنفس الحادثة عن العقل ، ولأن النفس الكلية مربوطة " بالفلك المحيط ، وهي المحر "كة له ، وإذا كان ذلك كذلك ، فليس في العالم صناعة كاملة معينة لصاحبها على بلوغ المغزلة والدرجة السامية في الدين والدنيا ، إلا المعرفة بعلم العدد وصناعة النجوم ، والمعرفة بأحكام الفلك وحوادثه ، وهذه طريقة الحكماء لأنهم لم يبدؤوا بعلم من العلوم ولا بصنعة من الصنائع ، حتى أحكموا المعرفة بهذين الأصلين ، فلما عرفوهما أبدوا ما أبدوه من الصنائع والأعمال ، وكذلك الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، لما أيدوا مواعرات الله عليهم ، وكذلك الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، لما أيدوا مواعرات الله عليهم ، وكان أيدوا بمواد " النفس والعقل ، دعوا إلى الله ، جلت عظمته ، على بصيرة ، وكان من استجاب إليهم موفقاً للنجاة في دينه ودنياه ، والله أعلم .

كان لنا صديق من فنُضلاه الناس وخيارهم من إخواننا ، وكان يستعين في معيشته بصناعة النجوم ، فحضرتُه يوماً وقد جاه وجل فجلس عنده ، وقال له: قد جئتك لتخبرني عبا في نفسي، فأخذ الطالع وقو مه وجو د الحساب، وأحسن العمل ، وصدق العمل ، وأصاب الحكم ، فقال له تسأل عن شيء سُرق . قال نعم ما هو ? فأخبره عن جنسه فقال كم هو ? فأخبره عن كميته قال فمن أخذه ، وهل الآخذ له ذكر أم أنثى ، حر أم عبد ? فذكره ، فقال كم سنته ? فذكره ، فقال كم سنته ؟ فذكره ، فقال كم سنته ؟ فذكره ، فقال كم سنة ? فذكره ، فقال أين ذهب ? فأخبره ، فقال كيف هو ؟ فأعلمه ، فمضى في طلبه ثم عاد وقد أصاب، فدفع إليه شيئاً صالحاً فاستحسنت أهذا منه ، وأبته سحراً مليحاً ، ووأبت منفعة عاجلة ، والظفر به مليحاً ، والحكم به مستحسناً فسألته أن يُفيدني بذلك ، ففعل فكان بهذا بحر ضاً على طلب هذا العلم والحرص في بلوغ غايته والوصول إلى نهايته ، فبلغت من ذلك عجسب التوفيق

وأريد أن أذكر لك هذا الباب فإنه لا غنى لك ولا لأحد من إخواننا ، أيّدهم الله ، عنه ، وهو مذكور في كتب أحكام النجوم وجميع ما ذكرناه آنفاً. وكل ذلك فمن الحكماء أخذناه ، وعنهم رويناه ، وكل منهم كذلك حتى يكون الأصل فيه المؤيّدون بالوحي السماوي والتنزيل الربّاني والأمر العُلْوي

# فصل في الحسكم على السرقة والسارق

ذكر أصحاب هذه الصناعة أن في ذلك أربعة أوجه ، أولها معرفة الشيء، والشائن أن لا يوجد ، والرابع اللص ومرّضعه

أما معرفة الشيء الذي سُرِق فبن الحَدِّ الذي فيه القبر ، ومن جوهر ذلك البرج وامتزاج بعضها ببعض ثم اجعل الطالع وصاحبه والكوكب المنصرف عنه القبر للص ؛ والشاني وصاحبه والكوكب المنصل به لما يلي السائل ؛ والثامن وصاحبه لمما يلي اللص ؛ والعاشر وصاحبه للمتاع فإن كان العاشر بُرجاً من بروج الحيوان فاعلم أنه حيوان ، وإن كان على صورة إنسان فاعلم أنه إنسان ؛ وإن كان من بروج العبيد فهو عبد ، والله أعلم

#### فصل

#### في معرفة السارق

انظر إلى البوج السابع ، فإن كان أنثى فهو انثى ، وإن كان ذكرا فهو ذكر ؛ وإن كان دا جسدين فالسارق نفسان مشتركان ؛ وإن كان سعداً فهو حُر \* ؛ وإن كان نحساً فهو عمد

#### فصل

#### في معرفة سن السارق

انظر إلى الدليل فهو على سنة ، والكواكب الشرقية تدل على الحداثة والشباب ؛ والغربية أندل على المشايخ والكهول وإن كان في وسط السماء فهو شاب ، وفي وتد الأرض فهو شيخ وإن كان تحت الشعاع فكهل لا شيخ ولا شاب وإن كان في الطالع نجم غريب فهو دليل السارق. وإن كان زُحل فهو آدَمُ ا أسود ، صغير العينين ، غليظ الأنف ، بطويل الأسنان ، غليظ الأظفار طويلها ، عراض ، مشقوق الرجلين وإن كان المشتري فهو أسمر تعلوه حمرة ، سمين سبط الشعر ، حسن العقل وإن كان المر"يخ فهو ذو جراءة وإقدام في سعيه ، شاب أزرق أحير اللون ، خفيف الشعر ، أشقر أشهب ، ربغ عليظ وإن كان الشمس فهو أشهل حسن الجسم . وإن كانت الزهرة فهو أشم ، جعثد ، أسود ، حسن الحال والشباب ، كثير الجماع ، قبيح الصوت ، كثير الأهل والولد ، في جسده حررة نار وإن كان عظار د فهو حسن الجسم ، نظيف بطال وإن كان القمر فكبير" آدَم ، المنع "الأصدقاء

فإن قيل لك أمعروف أم غير معروف ? فانظر إلى الشبس والقبر ، فإن نظرا إلى الطالع ، فإن اللص من أهل البيت ، وإن كان أحدهما فهو مختلط بهم في الدخول والحروج. وإن كان الشبس والقبر ساقطين عن الطالع ، كان اللص غريباً إلا أن يكون صاحب الطالع في الطالع ، أو يكون معه صاحب بيت القبر ، والشبس تنظر إلى صاحبه

واعلم أنه إذا كان صاحب السابع في الطالع مع صاحب الطالع، كان السائل

١ آدم أسمر اللون .

هو اللص وكذلك إذا كان الأوتاد ، فإن كان صاحب السابع عن صاحب الطالع ساقطاً ، كان اللص غريباً

## فصل في إصابة ما سُرق

اعلم يا أخي أن في ذلك وجوها ودلالات ، أولها أن يكون صاحب السابع يتصل بصاحب الطالع ، فإن ذلك يكدل على أن الذي سَرَق المسروق يَرد مسريعاً والشاني أن يكون صاحب السابع تحت شعاع الشمس ويتصل بصاحب الطالع ، فإنه يكدل على أن الذي سرق يُظفَر به من قبل السلطان، وقس على ذلك الثالث والرابع والحامس أن ينظر ما يكون في السلطان الذي ظفر به معه ، انظر إلى وسط السماء ، فإن ذلك يدل على السلطان والسارق والسادس والسابع والثامن وباقي الباب على هذا المثال وكذلك بخرج الحادي عشر إذا اتصل القمر بصاحب الطالع ، وإذا اتصل القمر بالشمس، فإن ذلك يدل على أنه يُظفَر عا سُرِق

### فصل في معرفة اللص

فإذا علمت أن اللص من أهل البيت، فانظر إلى ذلك الكوكب الذي هل عليه ، إن كان المريخ فهو أخوه ، وإن كانت الشمس فهو أبوه ، فإن كانت الزهرة فهو امرأته ، وإن كان القمر فهو أمه ، وإن كان زحل فهو عبده ، وإن كان المشتري فهو ولده ، وكذلك جواهر الكواكب وإن كان الثاني في الطالع كانت السرقة في البيت مع السائل

### فصل

### في معرفة هل السارق مقيم في البلد أم سافر

إذا كان صاحب الشاني متصلاً بصاحب الثالث أو التاسع ، دل على هرب السارق وإن اتصل بصاحب العاشر دل أن المتاع عند السلطان وصاحب السابع إذا كان في التاسع أو متصلاً بكوكب في التاسع أو الشالث أو بأصحابهما ، دل على أن السارق خرج وسافر وصاحب السابع إذا كان في التاسع من السابع دل على أن السارق ليس من أهل البلد وصاحب السابع إذا كان في شرَفه دل على أن اللس غريب شريف. وإن كان المر يخ في السابع أو صاحبه ، كان السارق أعجبتاً والسرقة عمله ، وكذلك فقل في جواهر الكواكب السبعة وإن كان صاحب السابع في موضع جيد دل على قوة السارق وإن كان صاحب السابع في موضع جيد دل على قوة السارق وإن كان صاحب السابع في موضع جيد دل على قوة

## فصل في معرفة الموضع الذي فيه السرقة

إذا أردت أن تعلم أين المتاع ، فانظر إلى البرج الرابع ، فإن كان خوا أربع قوائم ، فإنه بجبث يكون شيء من الحيوان. وإن كان برجاً على صورة الناس وفيه المر"يخ ، كان في موضع فيه حديد أو يستعمل فيه حديد ومخلوط به وإن كان المر"يخ ينظر إليه فهو في آلة النار التي تشتعل فيها أو في مكانها. وإن كان فيه عُطارد كان عند إنسان صناعته الكتابة أو عند كتب موضوعة. وإن كان فيه الزهرة فهو عند امرأة أو شيء من آلة النساء وإن كان ذلك البرج مائياً كان عند ماء أو في ماء . وإن كان فيه زُحل كان في موضع قذر كالكنيف وما شاكله ثم انظر إلى القمر في أي الأوتاد هو شرقي أو غربي "

فيلي أو شالي ، فهو يدلك أن الموضع في تلك الناحية إن شاء الله وانظر أيضاً فإن كان الطالع الحمل والأسد ففي الجبال وإن كان في آخر الموراء فإنه في أو الثور فإنه في موضع الدواب والبقر وإن كان في آخر الجوزاء فإنه في بستان أو كرم أو موضع شجرة وإن كان في السرطان أو العقرب أو الحوت ففي الماء أو قريب من الماء وإن كان في السنبلة والميزان والد وففي بيوت الناس وإن كان في الجدي ففي الأرض أو تحت حجر أو نحت حائط وإن كان الطالع الجوزاء ، والشمس في الطالع أو تنظر إليه ، فإن السارق في بيوت الملك والسلاطين ، أو حكيم أو تاجر وإن كان القر في الحوت فإن السرقة في نهر أو ساقية أو عين وإن كان المرتبخ في الطالع ،

واعلم أنه إذا اتصل القمر بنجم نحس من التثليث أو التسديس فإنه يدل على أنه يؤخذ سريعاً أعني السارق وإن كان من التربيع كان فيه مشقة

## فصل في معرفة جنس المسروق

انظر إلى القبر فإن كان في الحمل ومُثلثه ، فإنه جوهر ناري مما يخرج من المعادن والجبال وإن كان عند ذلك في حد المرتبخ فإنه ذهب أو فضة ، وإن كان القبر في الثور ومُثلثه فهو من جواهر الأرض ونباتها وإن كان القبر في الجوزاء وبمُثلثه فهو جوهر حيواني فإن نظر إليه صاحبها فهو حيوان وإن كان القبر في السرطان ومثلثاته فهو حيوان الماء ، فانظر إلى صاحب بيت القبر ، فإن كان في الحمل ومثلثاته فإنه نبات يريد الكسر في نباته وإن كان في الجوزاء ومثلثاتها فإنه حيوان الماء وعلى هذا القياس نباته وإن كان في الجوزاء ومثلثاتها فإنه حيوان الماء وعلى هذا القياس تكون معرفة كيفيته وكميته

واعلم يا أخي أن هذا الحكم والعلم بما ذكرناه ووصفناه وبيَّنا شيئاً منه هو من الأبواب الفامضة من علم النجوم التي لا سبيل إلى معرفتها إلاَّ بجودة الحساب ودِقَّة النظر واستخراجها ، وقد يكيل كثيرٌ من أهل زماننا بمن يتعاطى معرفة علم النجوم عن استخراج ذلك والعمل به والحكم عليه ، والذي نريد لإخواننا ، أيَّدهم الله ، أن لا يَدَّعوا أنهم يعرفون شيئًا من العلوم إلا بعد الإحكام له ، والمعرفة به ، والتمهُّر فيه ، والتجربة له ، لما نتخو َّف عليهم من الخطإ والكذب الذي هو مجانب الصفاتهم ، لأن كثيراً من الجهَّال يَدُّعون ما ليس لهم أن يدُّعوه ، فإذا وقع به الامتحان، افتضحوا وتزيُّفوا ونـُسبوا إلى الكذب، وسقطوا في أعين المُستحنين لهم، حتى إنه ربما يكون معهم حقٌّ ولا يُقبل منهم ولا يؤخذ عنهم ، وبكون ذلك كسراً لهـم ، وحسرةً في قلوبهم ، وقاطعـاً لهم عن العـلم والعمل والذي وجبُّ علينا من النصيحة لإخواننا ما فعلناه ، وأبلغنا لديهم النصيحة ، وأدَّينا إليهم الأمانة ، وأردنا لهم ما أردنا لأنفسنا ، وأردنا بذلك أن تكميُّلَ لنا درجة الإيمان كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم لا يُكمنُل للمؤمن إيسانه حتى يرضى لأخيه المؤمن ما ىرضا. لنفسه

وقد وشتحنا رسائلنا هذه بلمع من العلوم والمعارف وما يجري مجرى السحر للمعقول من الأخبار بما يكون وكان ، لأنه من أشرف المعارف وأحكم العلوم التي يختص الإنسان بها ، وأوائلها مأخوذة عن الملائكة بالوحي والإلهام

واعلم يا أخي أنه لا سبيل لأحد من البشر إلى الإحاطة بها جميعها بأسرها. وإنما من الله على خلقه بشيء منها على لسان أقربهم إليه ، وأحبتهم لديه ، وأكرمهم عليه ، بوساطة الملائكة بينهم وبينه كما قال ، عز "اسمه ، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه على حكم » ومما يجب لإخواننا، أيدهم الله ، أن يعلموه

ويقفوا عليه من هذا العلم ما يكون من الحروب في المواضع وبين الملوك ، وفي أي وقت تكون ، ليحترزوا منها ، ويبعدوا عن مواضعها ، إذ ليسوا هم أصحاب الشرور والفيتنة ، وإنما هم أصحاب خير وسلامة وعبادة وزَهادة وعلم وحكمة

## فصل في معرفة الحروب وأوقاتها

إذا أردت أن تعلم هل في السنة التي أنت فيها أو المستقبلة ، إن كنت في آخر الماضية، حرب ، فانظر إلى المرابخ في تلك السنة، فإن كان في الأوتاد، فإنه يكون ، وإن كان ساقطاً فلا يكون

## فصل في معرفة أنه متى الحرب تكون

إذا أردت ذلك ، فخذ من درَجة المر"يخ إلى درجة المشتري ، ثم ألقه من الطالع ، فحيث نفيد الحساب فغي ذلك الحد" تكون الحرب ووجه آخر ، إذا أردت أن تعلم هل يكون ذلك أم لا أو متى يكون ، فانظر إلى الأوتاد الأربعة ، فإن كان بهرام في أحد الأوتاد ، فإنه لا بد أن يكون قتال فإن نظر رب البيت إلى بهرام في أحد الأوتاد ، فإنه يكون عاجلا قريباً من وقت نظرك. وإن كان بهرام في الطالع فإنه يكون بناحية المشرق وبخراسان وإن كان في وسط السماء فإنه يكون بناحية البين ونحو القبلة. وإن كان في الغارب فإنه يكون غون كون بناحية الين وخو القبلة . يكون بناحية الشمال وإن كان بهرام في الوتد فإنه يكون قتال وإن يكون بناحية الشمال وإن كان بهرام في الوتد فإنه يكون قتال وإن يكون بناحية الشمال وإن كان بهرام في الوتد فإنه يكون قتال وإن بهرام كم من درجة في أردت أن تعلم متى يكون هذا القتال ، فإنه يكون في أول السنة وإن كان كان في العشر الأول ، فإنه يكون في أول السنة وإن كان كان في العشر الأول ، فإنه يكون في أول السنة وإن كان

في وسط البوج فإنه يكون في وسط السنة وإن كان في آخر البوج فإنه يكون في آخر البوج فإنه يكون في آخر البنة ؛ والله أعلم

وبما مجتاج إليه إخواننا ، أيدهم الله ، إذا غاب بعضهم عن بعض ، وأراد أحدهم أن يعرف حال صاحبه إذا غاب عنه ، هل هو حي أم ميت " ، لأنهم قد يُبتَلدون بفرقة الأحباب ومصائب الأيام ونكبات الزمان ، واستتار الرؤساء ، وغيبة الفضلاء ، في وقت من الأوقات التي يخافون فيها على نفوسهم من الأعداء المتغلبين والرؤساء الظالمين

## فصل في معرفة حياة الفائب وسرضه وموته

إذا أردت أن تعرف ذلك ، فاجعل نفسك السائل ، واجعل الطالع لك أو لمن سألك عنه ، والسابِع للفائب ، ثم استدل على موت الغائب ، إذا كأن صاحب الطالع ساقطاً عن الأوتاد ، أو محترقاً ، أو متصلاً بصاحب الثامن من الطالع في موضع ردي ، ويكون القمر مع النحوس في الهبوط في وقت المسألة ، أو يكون في الثاني أو الثامن عشر أو السادس ، فإن ذلك يدل على أن الغائب ميت

## فصل في معرفة حياة قوة رب الطالع

وسقوطه عن رب الثامن واتصاله بكوكب سعد من تثليث أو تسديس ، وسكلامة القمر في وقت المسألة فوق الأرض وكذلك رب الطالع ويكون القمر سالماً خارجاً من السادس والثاني عشر والشاني والثامن في السابع ، فهو حي بسلامة في نفسه

### فصل في معرفة مرضه

فإذا أردت أن تعرف أمريض هو أم صحيح ، فانظر إلى رب الطالع والقمر ، فإن كانا مع صاحب السادس أو في بيته ، فهو مريض وكذلك إن كانا في هبوطهما أو محترقين فهو مريض. وإن لم يكن القمر ولا صاحب الطالع معهما فليس عريض

## فصل في معرفة كيفية الموت

المشتري إذا كان في الطالع وهو متصل بكو كب في الطالع ، مات مية سوء ، وإن كان في العقرب مات غريقاً ، وإن اتصل ببهرام قُنْتِل أو غرق. وإن كانا مع ذلك في برج الأسد أكلته السباع ، أو نكبته نكبة من قبل السباع فيموت وإن كان زُحَل يُسقى من السموم القاتلة التي لا يطلب عليها أحد

### فصل

إذا كان أحد من إخواننا في مدينة وحَلَّ بها حِصار من عدو ، وأراد أن يعرف كيف فتعملها ، فلينظر حال الطالع والقير ، وحال رئيس المدينة وبرُجها وجواهرها معها ، ويستعين بشهادات النجوم المنعينة لها ، فيتو مها عبراضعها ومزاجها وجواهرها وإن كانت النجوم فيها وهي في أوائلها فهي تنتح من قبلها وإن كان في أحد الأوتاد المر يخ فهي تفتح بالسيف . وإن كان زُحَل فهي تفتح بالحديعة والمكر ، ويعرف الأوتاد الأربعة فإنها تدل على الحصون ، فإن كانت فيها النحوس فتيحت وإن كانت فيها السعود والنحوس معا لم تنفتح إلاً على صلح وإن كانت تلك النحوس أربابها كان الفتح من أهلها عن صلح

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن العلوم كثيرة لا يُصبط بجميعها إحاطة" إلا من له الخلق والأمر، ولهذا قال بعض العلماء بصناعة أحكام الفلك إني وجدت فيما يُستَدلُ به على هذه الأُمور ستة وثلاثين باباً على عدد وجوه البروج، وهي ستة وثلاثون وجهاً ، إذا 'وضِعت مع قوى الكواكب و'ذكر فيها كواكبها يَخرُج عن حد رسائلنا هـذ. ولو قدرنا على وصف كل دقيقة والإحاطة بمواضعها، لكنَّا مُقصِّرين عن كثرة ما يوجد في هذا العلم من الصفات المتشابهة والدلالات المختلفة فإذا كان التقصير والعجز يازمنا فيما يجدث في هذا العالم الأرضي والمركز السُّفلي ، فكيف لا يكز منا التقصير والعجز في معرفة ما يحدُث في العالم السماوي" والمكان العــالي ، بل اضعاف ُ ما يلزمنا فيا دونه والبرهان على ذلك أنَّا لا نجد الاتفاق في أكثر الأشياء، بل الاختلاف والتضاد أكثر من الاتفاق في الفروع فأما الأصول فمتفقة غير مختلفة ، ولكن القُوى التي تـصدُر عنها والأجناس التي تظهر فيها ، وما يتركب من الأجناس من الأنواع ، وما يتفرُّع من الأنواع إلى الأشخاص ، وما يختص بالأشخاص من الصفات المتباينة ، والألوان المختلفة ، والهيئات المتفاوتة ، في الصغير والكبير ، والطويل والقصير ، والكون والفساد ، وغير ذلك بما هو موجود في الأجساد والأجسام

وإذ قد ذكرنا من السّحر ما يُعمَل به بواسطة العقل ، وهو البيان والكشف عن حقائق الأشياء ، وهو ما نطقت به الأنبياء بعلمه ، وأتت به الحكماء من الكتب المُنزلة والآيات المُفصّلة ، وما يظهر من السحر بواسطة النفس، وهو الاطلّاع على ما كان وعلى ما يكون في ابتداء الأعمال والمعرفة على ما كان وعلى ما يكون في ابتداء الأعمال والمعرفة على المالم من الأحوال والأفعال ، والقول بها والحرُكم عليها وبما يكون فيها ، ويختص بهذا العلم أصحاب الحكمة الفلكية والعلوم النجومية .

وقد ذكرنا في ذلك نبذاً ولمعاً لتكون تنبيهاً للغافلين ، وموقيظاً للساهين عن النظر في آيات الآفاق والأنفس ، لأن أكثر أغراضنا في جميع ما ذكرناه وكل ما وصفناه ، الحضُ على تعليم العلوم ، والاطلاع على ما خفي من أسرار الحليقة ، ليكون ذلك قائداً لإخواننا ، أيدهم الله ، إلى أجل السعادات وأرفع الدرجات ، ويصير لهم بذلك رُتبة في محل السموات وفضاء الأفلاك الواسعات ، لأنه لا يتهيأ له الصعود إلى هناك إلا أن يكون من العلماء العارفين والموقنين المستبصرين ، ومحل الجنان ودار الحيوان أولى بالأرواح الزكية والنفوس المضيئة من محل الموان ؛ ودار الأحزان والمصائب والأسقام أولى بالأرواح النعوس الرّجيسة والنفوس الرّجيسة

#### فصل

اعلم با أخي ، أبدك الله تعالى ، أن كل علم صدر وكل فعل ظهر عن الأنبياء والمرسكين ، ومن خلفهم من بعدهم ، ومن خلفائهم الراشدين ، وأهل بيوتهم الطاهرين ، ومن صحبهم من المؤمنين ، فهو سحر "عقلي " ، وأمر " إلهي " ، يسجرون به عقول المؤمنين الذين صبوا لهم وسلسوا لأمرهم فيا أنوا به وتحققوا صدقهم ، واثقين به مطمئنين لحقهم ، فهو السحر الحلال المبين ، والقول الصادق اليقين ، وهي القوة الناموسية المؤيدة بقوى النفس الكلية بما أوحي إليها من القوة العقلية بالمشيئة الإلهية والعناية الربانية ، وكل ما ظهر من الحكماء أو الفلاسفة والعلماء من الأعمال والصنائع والحرف والميهن والعلوم الرياضية والإخبار بأمر النجوم والحركم بها على ما كان ويكون ، فهو سيحر " نفساني" بواسطة الطبيعة ، لأن ما يظهر من فعل النفس العقلية بواسطة الطبيعة ، يكون لتركيبه في الهيولى بما يظهر للنظر ويدرك مجاسة البصر من الأصباغ والألوان والمقادير والأبعاد والأجناس والأنواع والأشخاص ، لأن الباري ، سبحانه ،

جعل العقل سابقاً ، والنفس لاحقة "، والطبيعة سائقة "، والهَيُولى لاحقة "
فالعقل هو الحلق الأول والنور الأطول الذي قصرت الأنوار كلها عن أن تطاوله ، إذ هو مُستمِد لأنواره الفاضلة وخيراته الكاملة من باديه ، جل جلاله ، وتقد "ست أسماؤه ، فهو يستكمل الفضائل والحيرات مبراً من الشوائب والتغييرات من جهات النقص الواقع بمن دونه من المخلوفات الروحانيات والجسمانيات ؛ إذ كان هو التام المنعطي لمن دونه صورة الهام ، وهو المرتب لكل موجود منه وصادر عنه مرتبة الدوام ، وموفيه حظه اللائق به في لزوم النظام واعتدال الأقسام

وكذلك جُعلت له القوة الحافظة على جميع الموجودات ذواتها ، والقوة عوجود ذاتها وبخاصة المختص بها ، يُعطي الموجودات خواصها الحاصة بواحد واحد منها ، بحسب ما يستحقها ويليق بها ، وهو الساحر الأعظم الذي سحر الأسياء كلها ، إذ كان هو المبين لها ، وبه تكون المعرفة بها والاطلاع عليها ، وبه انسحرت النفس الكلية ، إذ هو المنظهر لها والمبين لها وما يخفي عليها ، والجاعل فيها ما ظهر منها وصدر عنها فلذلك صار العقل الحاص به يظهر بوساطتها ، وبه يكون سكونها ووصولها إلى حد ملمأنينتها التي بلغت إلى خيراته الدائمة ، ووصلت إلى فيوضاته الشريفة وأنواره اللطيفة ، وأفعاله المختصة به ، التي إذا ظهرت بوساطة النفس الكلية للنفوس الجروقية ، وانطبعت فيها أوصلتها إليه ، وقد مت بها عليه ، فبه يكون خلاصها ونجاتها من أسر الطبيعة ، وفساد الهيولي ، وذل العبودية

وأما أفعال النفس الظاهرة بوساطة الطبيعة فهو ما يظهر من أفعال البشر من الصنائع والميهن ، ونويد أن نذكر طركاً منها ، إذكان ما يُعمَل منها هو السحر الطبيعي ، وبه يكون التلوئن والتشكيُّل والصَّبغ والتصويُّر وقلب الأعيان ، وتتمم الكيان الطبيعي ، والامتزاج المعدني ؛ وبه سحر العالم الناطق بعضه بعضاً ، كل مجسب ما قدر عليه ووصل بقوته المجعولة فيه إليه

واعلم يا أَخِي ، أَيدك الله تعالى ، أنه لمـا كان أعلى الصنائع العلمية ، وما يُعمَل بالقوَّة العقليَّة والفكرة النفسانية خالصة ، لا تَــُشركه القُّوى الطبيعية، ولا تحتاج فيه إلى مثل ما تحتــاج لغيره من الموضوعات الهــَيولانية ، وهو علم صناعة العدد ، لأنه صورة عقلية تنزل في قوة نفسانية ، وعِلْم صِناعة النجوم ، إنما هو مُدرَك بقو"ة فكرية موجودة بمادّة نفسانية موجودة من حركة دورية، وبقوة النفس يُعلم ما يكون منها ويَصدُر عنها، حتى تكون موجودة بالحس، والأصل في ذلك هو معرفة الزمان الذي هو عـدد حركات الفلك المحيط المحر"ك لما دونه من المراتِب في أفق النفس الكليَّة . وقد قلنا فيما تقدم إن علم العدد كالمليك لسائر العلوم، وعلم صناعة النجوم كالوزير التابع للملك، وكالعقل الذي هو سابق الموجودات بالبداية ، والموجود بعدها في النهاية ، والنفسُ تالية له ومُقبِلة عليـه وراجعة إليه ؛ وكذلك علم العـدد هو السابق لجميـع العلوم وهو الموجود إذا عُدِمت، ولا تُرتفع بارتفاعها إذا ارتفعت ذاته ومراتبه في نظامهـا ، موافقة له في تمثيلاته ، ويتبعه عـلم النجوم وما يُعرف بموجبات دَ لالاته وخفاء إشاراته ، وما ينحط إلى العالم السُّفلي والمركز الأرضيُّ من قُمُوى روحانيًّاته ، وهي الملائكة الموكَّلة بجفظ البريَّة والقسمة فيهم بالسوية في الأصول الأو"ليَّة بالنشوء في البداية ، والفساد عند النهاية

واعلم يا أخي ، أيدك الله ، أن القيسمة جارية في جميع الموجودات ، مستوية "لا تفاو ت فيها ، ذلك أن وجودها كلتها بالنشوء والنّماء ، وانتهاؤها بالفساد والفناء فسبحان خالق الوجود والبقاء ، وجاعل الظنّلمة والضياء على كل شيء كان بالنّشوء في الابتداء ، وكل فاسد فبالعدم عند الانتهاء سبحان من لا بداية له بنشوء يُعرف ، ولا نهاية له بفناء يوصف ، جَلّ عن الإشارة إليه بشيء جلالاً يفوت وصف الواصفين من الروحانيين ومن الجسمانيين إلا عليه بنفسه «كل شيء هالك إلاً وجهه» ولما كان هذان العلمان هما الأصل للعلوم اللطيفة والمعارف الشريفة ، وهي أجل العلوم قدراً وأكثرها

فخراً ، وقد أشرنا إليها ونبيهنا عليها ، إذ كانت هي القائدة إلى العلوم الإلهية ، فنريد أن نذكر أشرف الصنائع الطبيعية والتركيبات الجسمانية ، وأجل ما ينتهي إليه من ذلك الإنسان ، وبه ينفضل على من دونه من جنسه ويصير إليه ، مثل الحيوان ، بالحاجة إليه والحضوع بين يديه وهذا القسم أيضاً ضرب من السحر ، إذ كان العالم بأسره مربوطاً بمحبته ، وحريصاً على طاعته ، وهو معرفة قلب الأعيان من كيان إلى كيان ، وتحويل خاصة الشيء من مكان إلى مكان في الأوقات التي تنبغي له من الزمان ، ثم ما دون ذلك من الصنائع ، فعليه نصب ومن أجله عُملت ، لينال منه كل مجسب القدرة والاستطاعة

وإنما سبينا رسالتنا هذه و رسالة السحر والعزائم و وبيتنا القول فيها ماهيته وكميّة أقسامه وكيفية أفعاله و ليستدل إخواننا الأبرار على الأسرار الحفية و إذا نظروا فيها بالنفس المنضيئة والقرائح الزكية و أدمنوا النظر في استقرائها بالفكر والرويّة و ليكونوا و إذا بلغوا إلى معالي العلوم وشرائف الصنائع و ذوي غنى عن الحاجة إلى من سواهم في جميع ما مجتاجون إليه من أمر معيشة الدنيا فإذا وصلوا إلى هذه المرتبة وحصلوا هذه المنزلة وصع لنا أن نسبيهم بإخوان الصفاء

واعلم يا أخي أن حقيقة هـذا الاسم هي الخاصة الموجودة في المستحقين له بالحقيقة لا على طريق المجاز

واعلم يا أخي، أيدك الله تعالى، أنه لا سبيل إلى صفاء النفس إلا بعد بلوغها إلى حك الطّنمأنينة في الدين والدنيا جميعاً، وهي أن يعرف الإنسان - بجسب في درته وبلوغ استطاعته - توحيد الله جَل جلاله، والمعرفة بحقائق الموجودات وغرائب المُنكو نات، بإذن الله تعالى باريه الذي خلقه وأبدعه وبرأه، وعبادته وتنزيه وتمجيد عما يجده في مخلوقاته ويشاهده في مصنوعاته، وبعد ذلك ما يكون به صلاح معيشة الدنيا والغنى عن الحاجة فيها إلى من عدم هذه

الصناعة ومن لا يكون كذلك فليس هو من أهل الصفاء ، لأنه لو كان من أهل الصفاء ، لكان له بصفاته عمن دونه الغني

واعلم يا أَخِي أَن حقيقة الصفاء أيضاً هي أَن لا يغيب عن النفس الصافية الزكيّة شيء من الأَشياء التي بها الحاجة إليها ، لما قد بُليت به من مداواة هذا الجسم من مقاساته ، وبالصفاء تتهيأ لهـا الراحة منه والبعد عنه ، مجيث لا تكون نازلة عليه ولا مشتاقة إليه وقد ذكرنا أن بمعرفة العلوم اللطيفة والمعارف الشريفة يتهيأ للإنسان ما يكون به صَلاح ُ أَمر جسمه في دنياه ، وصلاح أمر نفسه في عُقباه في دار الآخرة ، ولكن ليس كل واحد يتهيأ له ذلك في أمر جسمه ، إذ كانت الأجسام مربوطة بالأمور الفلكية ، وذلك أن كثيراً من الناس ينالون من معرفة علم الحساب والعمل به ما لا يُقدر عليه غيرهم ، فلا ينالون ما يكون به صلاح أجسامهم في أمور دنياهم ، ولا صلاح أنفسهم في أمر أديانهم ، ولا يجتاج إليهم فيه فينال من هو دونهم في المعرفة بذلك الحظ في الدنيا ، ويغيب عنه ما يكون به صلاح نفسه وآخرون نالوا به السمادة في أديانهم وكان مؤدّياً بهم إلى النجاة ، ولم ينالوا ب الحظ في الدنيا ، وآخرون رُزقوا به النجاة في الدارين والحظُّ في المنزلتين وآخرون رُزقوا الحظ في الدنيا بغير ذلك من العلوم الأدبية والمعارف الطبيَّة بصرفهم قواهم المختصّة بهم من ذلك إلى النظر في الأفعال الطبيعية والصنائع التركيبية، ثم استدلُّوا بما قـَدَروا عليه ووصلوا إليه ، ومنهم من استعان بــه على مــا يعود بصلاح جسمه مجسب الحاجة ، وصرف باقي ذلك فيما يكون به نجاة نفسه في الآخرة وآخرون حُر موا ذلك ولم يوفقوا له .

واعلم يا أخي أن الناس في العلوم العقلية والمعارف الرَّبَّانية والحِكم النفسانية أعلاهم طبقة هم الأنبياء ، عليهم السلام ، وأعلى الناس في الصنائع والمعارف الجسنية هم الحكماء ، وغاية ما نال العالم بعلوم الأنبياء صلاح النفس في دار المسَعاد ، وغاية ما نال العالم بعلوم الحِكمة صلاح الأجسام في دار

الأجساد وعالم الكون والفساد ونريد أن نبيتن في هذه الرسالة من قيسم الصنائع الطبيعية ما إن وصلت إليه وقدرت عليه ، نلت أعلى الحظوظ منها ، ورقيت أعلى درجاتها وأجل طبقاتها وقد أكثرت الحكساة من القول فيه والإشارة إليه والد لالة عليه في جميع اللغات ، والناس جميعهم طالبون له ، وهو وفيه راغبون ، وليس بأحد من العسالم غنى عنه ولا إياس منه ، وهو الطللت م المنصوب لعمارة الدنيا ، والجوهر المحبوب ، والمتعدن المطلوب ، وهو المفناطيس الأكبو ، والكبريت الأحمر ، وبه يتفاخر أهل الدنيا ، وعليه يتحاربون ، وعلى جمعه واد خاره يتكالبون ، وعلمة بما دونه من المعادن يستخرجون ، ويطلبون الوقوف على كيفية استخراجه من الأجسام المنظرة وانفصامه عنها وتخليصه منها ، وتحويل كيانه إلى كيان غيره ، وانتزاع لون من لونه ، وإقلاب الأعيان في كونه ، حتى يكون ما هو دونه في منزلته ولاحقاً بالتدبير الواقع به إلى درجته ، وواصلا إلى مرتبته ، ومشاركاً من شوائب النغيير بما ينبغي له من التدبير

ونريد أن نأتي بفصل نذكر فيه شيئاً من ذلك بما رمزت به الحكماء ، وأشارت إليه العلماء ، وتتدبره بنفسك الطاهرة ، وأنوارك الظاهرة ، وروحك المضيئة الصافية من نجاسة المعصية ، لعلك تفوز بمعرفة سر الطبيعة ، فتزهد فيها بعد القدرة عليها والوصول إليها ، فإن الزهادة فيها ، عند القدرة والاستطاعة والتبكن منها ، هي أحسن وأزين من الزهادة فيها والمرة محال بينه وبينها وعند ذلك تكمل تلك الصورة الصافية فتصير كالمرآة الصقيلة التي تتراءى في جوهرها الصورة الماسمية لما بها هي به ، لا منادة ولا متباينة ولا مختلفة ، فيتحير الناظر فيها بما يراه منها ، غير شاك في صدقه ولا مرتاب مجقه بله غل الله تعالى وإيانا إلى غاية الصفاء ، وأنار نفوسنا بوضوح مرتاب مجقه بله غل الله تعالى وإيانا إلى غاية الصفاء ، وأنار نفوسنا بوضوح

الهدى ، وجعلنا وإياك من أهل الوفاء في الدين والدنيا بمنّه ِ وكرَّمه ، وهو الفاعل لما يشاء !

#### فصل

قال فاردموس الحكيم إن السماء مُدورة ذاتُ أرجاء متفرقة ، وإن الأرض مثلُ حبّة خردل في وسطها ، وعلى كل ناحية منها قوم يعيشون من رزق الله ، عز اسمه ، وإن الشمس تُعطي العالم حركة الحياة ، وفوق الأرض تصعد ، وتحتها تنزل ، وإن السماء تربّي ما في وسطها ، وإن الأرض كالجنين في بطن أمه ، وإنها تربو فيها ، كما يربو الولد في الرحم ويعيش في البطن ، وإن زُحل والمرتبخ والمشتري والزُهرة وعُطار و والقدر فاعلة ومدبرة ذات قُوى وطبائع ومنزاج ، وإنها تنحط في الأرض وتظهر بقُواها المُنبئة منها الصادرة عنها بامتزاجها وأخلاطها ما يبدو من هذه الأجساد ، ويتكون في عالم الكون والفساد ، عما يَنزل من المطر ، وما يتكون به من النبت والشجر ، وما يستقر في معدنه ويتكون في مسكنه

وقال جالينوس كل شيء في الدنيا ينحر ك في تدويره بالزيادة والنقصان كالحر والبرد والصيف والشناء بجوادث الجو ، وكالمك والجزر ، وبنقصان القمر ينقص ، وبزيادت يزيد ، والكواكب السبعة بها تدور المواليد ، وفي العالم الصغير المير تان والبكغم والدم يزيد وينقص في تدبير الطبائع ، والقنوى السبع ، وكل شيء تطلع عليه الشبس فهو يدور بدورانها ، وكل ما في العالم فينشأ بتدبير السبعة والاثني عشر وهي الأصل في جمع ذلك وتفريقه

قال فيثاغورس إن السبعة في الاثني عشر عملها ، كذلك القوى في الجسد والشمس هي النفس ، والقمر هو الروح. فالنفس حارة يابسة ، والروح بالردة رطبة ، فامتزجت اليبوسة بالرطوبة ، واعتدلت الحرارة بالبرودة ، وقوة

العقل في المُنح المجعول في الدماغ مثل الملك في رأس العِلسّية

وقال جالينوس: إن الشمس لها أربعة أنصاب في الجسد لمواضعها ومجاربها، فيه تجري وتقوم وتدور، وهي الحافظة للجسد بأمر الله، فإن أصاب هذه الأنصاب شيء يؤذيها ويُوجعها، وخَلصَ ذلك الوجع إلى شيء منهن، أفسد بعض أبوابها وعَطئل مجاربها، وفسد الجسد وكان به تعجيل الموت

وأما الأولى فمكانها الذي في الوجه فينفتح عن خمسة أبواب تجري فيها قنواها ، وهي السمع والبصر والشمّ والذوق واللمس ، ومن هذه الأبواب يتصل بالنفس علم ما غاب عنها وبعد منها ، والقوى فيها داخلة وخارجة ، وعلى كل باب قوة موكلة تفتحه وتنعلقه بأمر النفس والثانية مكانها في الفؤاد وينفتح منها خمسة أبواب مخرج منها خمسة رسل ، والثانية مكانها في الفؤاد وينفتح منها خمسة أبواب مخرج منها خمسة موضعها الكمبيد وينفتح فيها خمسة أبواب مخرج منها الدم إلى سائر أطراف الجسد الكمبيد وينفتح فيها خمسة أبواب مخرج منها الدم إلى سائر أطراف الجسد فيسقية ويركبيه ، وبه تكون له القوة والجلد والنشاط والرابعة مكانها الكثلثيتان ومنها ينفتح الباب الذي تكون منه النّطفة واربة وخارجة وبها يكون نبات السنّ فهذه أمكنة الشمس في الجسد

وأما القبر في الجسد فله فيه مكانان وهما الجِلدُ والرأس. وللمشتري العظمُ الذي في الفقار ، ولعُطارِد العروق والعصب ، وللمريخ الدَّمُ والصَّفراء ، ولزُحَلَ الشَّعْر والظُّفر والسوداء ، وللمشتري اعتدال المِزاج وسلامة الجسد، وللزُّهَرة النقش والصورة

والبروج الاثنا عشر أيضاً فيها مواضع وطبائع ، فللحمَل سَعْرُ الرأس ، وللشور الجبهة ، وللجوزاء العينان ، وللسَّرطان المَنخِران ، وللأَسد الفم واللسان ، وللسُّنبُلة اللحية ، وللميزان المَنكِبان واليدان والذراعان ، وللمقرب الصَّدر ، وللقوس فقارُ الظهر كلَّة ، وللجَدْي البطن ، وللدلو الحصيتان والذَّكر والكُليتان ، وللحوت الساقان والرجلان ، وبهذه القسمة

### فيام الجسد وعليها بُني

فإذا عرفتَ هذه الأصول عرفتَ ما يتفرع منها ، فعند ذلك تعرف صناعة طب الأجسام الحيوانية ، وبها تكون لك المعرفة بطبائع الأجساد الممدنية فإن كنت جاهلًا بمعرفة الطبائع الحيّة الناطقة ، فأنت بمعرفة الطبائع المائية الصافية أَجهل ، ومن تدبيرها أبعد ، لأن منها ما ينبغي أن يُفرق حتى يزول عن عينه الأولى ، ويخرجَ عن الطبيعة غير المعتدلة ، وينشأ نشوءً آخر، ويحيا مجياة أُخرى ومنها ما يُنحو"ل طبيعته من الملوحة إلى الحـــلاوة ومن الصلابة إلى الرخاوة ومنها ما يعمل به ضد" ذلك وبنزل به من الرطوبة إلى اليبوسة ومن الحموضة والعفوصة إلى الاعتدال ومنها ما لا يازج بعضُه بعضاً إلاَّ بعد المصالحة بينهما وذهاب ما يفسد حالهما ، فإن فُصِل أحدهما عن صاحبه أفسده ، وعن حد" الاعتدال أخرجه فإذا عرفت مداواة السوداء التي طبيعتها البردُ واليُبس حتى ترُدُه الله طبيعة البلغيم ، وهي البرودة والرطوبة ، فقـد أصبت بعض ما مجتاج إليه وإذا عرفت أن تُعيل طبيعة الصفراء التي هي الحرارة واليُبس إلى طبيعة الدم ، وهي الحرارة والاعتدال ، فقد أصبت أجل منازل طب الأجساد وهاتان المنزلتان في التدبير المعدني المعدني أُجِلُ منازل الواصلين إليها ، وهما الأصلان الأولان ، والفرعان التابعان ، أعنى الحرارة والبرودة والوُّطوبة واليُبوسَة

ويخرج من دائرة الأرض لونان من الدخان، أحدهما لطيف خفيف يتصاعد إلى العُلُو، وإذا قررب من دائرة الهواء، غَلُظ وارتفع فيها إلى أن يقرب من دائرة النار فيحمى ولا يجد السبيل إلى النفوذ، فينحط راجعاً إلى معدينه، فيكون منه المطر واللون الآخر من الدخان يثور من قرارها ويدور إلى سطعها، وهو كثيف ثقيل، فتكون منه الجبال، فإذا رجع الدخان الصاعد إلى البخار الثابت، شربته الجبال فصار فيها كالروح منه في الماء، فإذا نضب الماء ظهرت الجبال ورجع الدخان وانعقد منه في باطنها وخللها ومنافذها أجناس المعادن فإذا كملت له القوق واجتمعت طبائعه وقوي جسده وما حلت فيها، ظهر منها بحسب بعدها من الاعتدال فيه والأربعة تدور إلى حلت فيها، ظهر منها بحسب بعدها من الاعتدال فيه والأربعة تدور إلى الاثني عشر، لأن الأربع الدوائر بإزاء ما في الأرض من الجزائر، فتكون أفعالما فيها موجودة كوجود أفعال الكواكب السبعة في الاثني عشر برجاً

وللحكماء في هذا القول إشارات خفية وأسرار دقيقة لا يطلب عليها ولا يعرف العمل بها إلا إخوان الصفاء الذين صفت أذهانهم ، حتى بلغوا إلى تصفية ما احتاجوا إليه من هذه الطبائع ، ومزجوا بعضها ببعض ، فحصل التشبه بالإله – بحسب الطاقة الإنسانية – فنالوا سعادة البقاء في الدنيا بالطئمانينة ، وجُعلت لهم في الآخرة خيرات الدار الحيوانية التي هي الحياة الحقيقية

واعلم يا أخي أنه بمعرفة البُخارَين الحارجين من التراب ، أحدهما لطيف والآخر كثيف ، وثبات السُّفلي ورجوع العُليا إليه، وقراره فيه وثباته معه، يكون تمام العمل وإحكامه

وقيال الحكيم جسد الشبس وأس كل جسد ، وسمي وأساً لأنه وئيس الأجساد، ولا تستطيع الكواكب التي تحته أن تدنو منه ولا تبعد عنه، وهو يضىء بنوره الكواكب إذا نزل فيها وقر'ب منها فمنه نبات، ومنه جوهر، ومنه سهل ، ومنه جبل ، ومنه ما مخرج من خِلطَين أحمر وأصفر وأرضُه تبرُق. وإن حَفَرُتَ الأرض التي يكون فيها الذهب حتى تـُبالِـغ في حفرها ، رأيت أرضها مذهَّبة كأنها تشبه الزرنيخ الأصفر والكيبريت الأحمر ، وتكون ربح سَخِنة ، وهي أرض واسعة ، وطبيعتها حارَّة رطبة ، والمياه التي تجري فيهـــا حلوة ، فهذه طبيعة أرض الذهب ، وقو"ته وكونه في مُعدنه ، وكونه في مكانه ، وكونه في نباته في أوانه وشُكله في كيانه. فلذلك قال فيثاغورس إن الشمس مكلك كل جوهر ، وطبيعته أعدل الطبائع ، وإنه لا تفسده الأرض ، ولا تحرقه الأشياء المحرقة للأجساد ، لأن مِزاجه في الحرارة واليبوسة والبرودة والنداوة أجزاء متساوية ، وليس في طبيعته شيء زائد على شيء ، ولا ناقص ولا فاسد ، ولهـذا عظَّموه وكرَّموه وسمُّوه شمساً ، وصاغت منه الملوك تيجاناً وأكاليل ، ورصعوه بالجواهر ، وحملوه على رؤوسهم إعظاماً لقدره ، وتشريفاً لذكره ولفضله على الأجساد ، ولأنه أُجِلُ معدن موجود في عالم الكون والفساد ، وكرامة الشبس التي بها صلاح البلاد وحياة العباد

وقال أفلاطون: إنّا دخلنا في جبال حيث يكون الشمال، وكانت جبالاً طوالاً لا نوى الشمس فيها، فلم نستطع المُنكث بها من شدّة البود، ولم نوّ هناك نباتاً إلاّ شيئاً قليلاً في زمان الصيف، وكان الصيف هناك كالشتاء في غير ذلك الموضع، وأعظم ما يكون منه فلذلك قلنا إنه ليس للعالم أفضل من تدبير الشمس، ولا عمل أفضل من العمل الذي أخرجَت، والجوهر الذي صنعت، والصبغ الذي صبغت، والسحر الذي سحرت به العقول، وجعلته طيلسم الطالم الذي ألهوات الجسمانيات،

وجعلته أدفع المنازل في الطبائع المتعدنيّة وصيّرت صِناعته أكبر الصنائع المهنئة الأرضيّة

وقال أفلاطون إني أرسلت نفراً من أصحابي نحو الهند فذكروا أنهم سقطوا في بلاد خفيفة طيّبة ، فأعجبهم ذلك ، وذكروا أن أهل هذه الأرض طيوال الأعمار ، قليلو الأمراض ، صحيحو الأجسام ، وليس فيها حر شديد ولا برد شديد ، معتدلة أقسامها ، مُستو نظامها ، وأن المِزاج لا يَفسُد فيها سريعاً ، فعلمنا أن ذلك المكان خط الاستواء ومعدن الذهب

ومن هذا القول قال الحكماء لما ذكروا جنة الفردوس ، وذكروا أنها مرتفعة من الأرض طول ثلث السماء، وأنه ليس بها حر ولا برد، ولا رَطُب ولا يبوسة ، ولا ما يختلف ولا ما يختلط، إنها مستقيمة في كل شيء ، مقد رة لمسكن من أكرمه الله تعالى ولذلك قال جالينوس وأصحابه إن الجسم ما دام معتدل الميزاج ، مستقيم الطالع ، يكون ذا منكث في الدنيا واستقرار فيها والنفس الساكنة إذا كانت عادفة بباريها منقر " بتوحيده ، عادلة " في حكوماتها، فهي ساكنة في جنة الفردوس بالقو " ، فإذا فارقت الجسد وصلت اليها ولذلك استعمل هو وأصحابه صناعة الطب واستعجلوا صلاح أجسامهم وقالوا ما دام الإنسان مستقيم الميزاج لا يزيد بعضه على بعض ، فهو صحيح لا يدخيل السقم عليه ولا يصل الألم إليه ، وصلح أن يكون من ساكني الفردوس ، وذو المرض والألم لا يكون ساكنها

ونعود إلى ما كنا فيه ونقول: لا تشبّه جنة الفردوس بالشبس لأنها ليس لها من فعلها موت ولا مرض ولا فساد ، وأنها حياة العالم فهي الماسكة لكل جسد ولونها إلى الحُمرة وطعمها إلى الحلاوة وقال إنّا تعلّمنا منها عمل حمرة ، ثم حللنا منها لونين ، يعني من الحجر المختص بها ، وكتبنا به كتاباً وصنعنا منه خاتاً للملوك وتاجاً لهم

قال إن القمر هو يشاكلها ويريد التشبّه بها ، والمحاكاة لها ، وهو في ذاته أسود ، ومنها يأخذ لون البياض وما يتبع البياض من الصفرة ، إذا طلع ليلة بدره في وقت مغيبها ، فيعلو وجهه من شفقها صفرة ، ثم تسلبها إياه وتنحط منه قوة ، فيعمل في الأرض عملًا محاكي لونه ، وهي الفضة ، وهي تفسد في الأرض وفي النداوة ، طعمها الحموضة لأنه يُزنجر كما يُزنجر النحاس والقمر إذا حصل تحت شعاع الشمس غاب فيها حتى لا يُوى ، وكذلك الفضة إذا مازجت الذهب خفيت في لونه ومازجته ، ومع النحاس كذلك ، وتقبل الصبغة وسلطان القمر في الجسد على المنخ والدم والمراتين وعلى عيون الماء وعلى المد والحرار وعلى كل شيء تكون فيه زيادة ونقصان

وقال: إنّا صنعنا من الذهب إكسيراً وطرحنا منه على الفضّة فصارت ذهباً، وما أسرعه إليها ، لأنه جَزوع وقيق ليس له صبر على ما يؤذيه ، والأرواح الصاعدة كلها عدو له ، وكل جسد فيه روحانية صاعدة يؤذيه ولا يوافقه

والماس جوهر حار الله أنثى حامض ، وهو قريب من الفضة يختلط بالفضة والذهب إذا نُقتى وصُفتى

والرصاص والحديد يكون منهما ما يُصبَغ ويختلط بالأرواح ويجبيها ولا يتركها ، ولكن إذا صُبغ هو نفسه يفر صبغه منه ولا يثبت فيه ، ورنبغي أن يُنقَى ويُليَّن ، وهو يُمسك لون الصَّبغة في غيره فيكونان يقبلان الصَّبغة ، ويعلو منه العُلُورُ ويُعقر منه الكلب وإذا قبل الصَّبغة لم تفارقه ويثبت على التصفية ، ويخرج منه فضة

ولزحل في الأرض أُسْرُبُ أَسود ، وهو كَيْوانُ ، وصاصُ أَسود يقبل الصَّبغة ويَعَلَى ، ويَعضُ مثل الكلب العقور ، وإذا قبيل الصّبغة لم يفارقه من الحرارة إذ كانت فيه روحانية محارة صاعدة من بطن

الشمس ، وهو ذكر قليل الحلاوة ويقبل الصّبغة ، ويكون منه شمس ، وشمسه كريم مرتفع ، ويُصبَغ منه ضروب المياه ويحبيس عُطارد وجبيع الروحانيات ، ويحول بينها وبين الجروب ، وهو عدو الفضة من أجل كبريته ويصبغ الحجارة

والزئبق بارد وهو فضة غلبت عليها النداوة فأفسدتها وحلسَّلتها ، ومن عرف دواءه قدر أن يردَّه إلى كيانه ويصير فضة ، ويجمع به بين الأرواح ويزاوج بينها ، وما أقل صبره على النار . ومن فدر على إصلاح ما بينه وبينها وصل إلى ما يريد ، وبه تكون حياة الموتى !

### فصل

وقال إن الحجارة ثلاثة ألوان منها ما يذوب ، ومنها ما لا يذوب ، ومنها ما لا يذوب ولا ومنها ما يكون كلساً فالذي لا يذوب ولا يكون كلساً فهو حجر كريم وهو أشرف الجواهر وهو الساقوت ، له ضد يعاديه ومُقد " عليه ، وهو حجر الألماس. والألماس حجر عظيم وله ضد يعاديه وهو الأسر ب ، ومن الحجارة ما يزداد في الأرض ، ومنها ما ينقص ويتفتت ، ومنها ما يقبل الصبغة من المطر والشمس مثل الجيز ع والعقيق وغيره ، ومنها ما يتحو "ل من لون إلى لون ، مثل الياقوت يبتدى في البياض ثم إلى الزارقة مم الصفرة ثم الحمدة ويثبت عليها

واعلم يا أخي أن الحمرة هي أجل الأصباغ وهي الأصل لهـاكلها ، إذ كانت الشمس حمراء وروحانياتها كلها حُمر وصُفر. والبياض أول الألوان، وهو يَحُول إلى السواد كالأرض التي إليها مالت الطبائع ، وهو لون زُحَل وهو الموت ولا خير فها غلب عليه والأرقشيثا المجسد وهو كبريت مختلط بالفيضة ، وهي باردة قريبة من الحر من أجل الكبريت الذي فيها ، فإذا غُسيلت ونُقتيت وأحرِقت صارت باردة يابسة ، ولها أعمال تدخل فيا مجتاج إليه أهل الصنعة

والمكنيسا وهو حجر كريم كر منه الحكماء ومدحته الفلاسفة القدماء كل أنهم كانوا يعملون منه أعسالاً كبيرة ، ويحلون به كل طبيعة من الأجساد المحدنية ، وهو يُليّن الحديد والزُّجاج ، ومنه ذكر وأنثى وسبوه ذا اليبس فالذّكر منه يابس والأنثى هَشّة سوداء شديدة السواد ، وزاوجوها مع الكبريت المستى أفيرون ، ثم طر حوه على القلعي ٢ ، فحو له فضة والشاذنة باردة من يابسة ليّنة يخرج منها المس ، وصنعت منها الحكماء ما احتاجت إليه في التدبير وهي تزاوج جميع الأجساد والحجارة الحكماء ما ويكرمها الحكماء ويعظمها العظماء وهي طيلسمات جليلة ، ويُعمل بها أسعار عجيبة ، ومنها الفيّر وزّج وبخرج منه جسد ، ومنها الدّهنتج واللازور ورده .

وإن من الحجارة حجارة "فيها طبيعة الكبريت والز"ئبق والطــُـلــقـِ " واللؤلؤ والصـّد ف

وقِشر البيض كله بارد يابس، والحلّ يحلُّه كله حتى يجعله في المنظر كالماء قـال جَالبنوس إنهن يابسات، والرطوبة تحلُّل؛ فإنهم يحبسون الزِّئبــق

الأرقشيثا لعله المرقشيثا ، ذكر ابن العطار في منهاج الدكان أنه يستعمل مع الكحل وغيره
 لمداراة المين وجلاء الغثارة عنها .

۲ القلمي : الرصاص الجيّد .

٣ المس: لعله الألماس

<sup>؛</sup> الدُّهْنَج: جوهر كالزمرد.

اللازورد: ممدن يتولد بجبال أرمينية وفارس ، وأجوده الصفاف الشفاف الأزرق الضارب
 إلى حمرة وخضرة ، يتخذ للحلى ، وله منافع في الطب .

الطلاق حجر براق يتشظل إذا دق صفائع وشظايا يتخذ منها مضاور للحمامات بدلاً من
 الزجاج ، وأجوده الياني ثم الهندي ثم الأندلس .

ويصنعون المياه ويصيّرونها أجساد الطلّلسّمات ويقبلون بها الأعيان ويعملون صُورة السحر وقِشر البَيْض قد أكرمته الحكماء وله أسماء كثيرة مكتوبة والعظم بارد يابس واللبن ندي من أجل دسمه ، فإذا فارقه داهنه فهو بارد يابس

واعلم يا أخي أن الحكماء ذكروا أن في النبات من قوى هذه الروحانيات مثل ما في أجساد هذه المعادن الجامدات، وأنها تعمل في أجساد المعادن الذائبة مثل ما تعمل أرواحها المفارقة لها إذا رجعت إليه وأفيمت نشأة "ثانية ، وهي كثيرة لا بتحضر عددها ولا يعلم الإحاطة بكلية معرفتها إلا الله ، عز اسمه ، ولكن نذكر منها طرفاً ليكون دليلا على الباقي إن شاء الله

#### فصل

شجرة ورقها مشل ورق العول مُدَ مُلبَّ مستطيل بَنبُت صاعداً مثل القُضبان ، لا يموت صبغاً ولا شتاء ؛ تَنبتُ في جبال الشام قبل إنه إذا استخرج ماؤها وألقي على الزّنبَق وطبُخ به مراراً عقده فضة بيضاء وقبل المنتخرج ماؤها وألقي على الزّنبَق وطبُخ به مراراً عقده فضة بيضاء وقبل أن أول شجرة طلعت على وجه الأرض شجرة أصلبًا كهيئة الإنسان ، وهي مقد مة الكون الإنساني في الطلب مألك لل لصورة الإنسان في النبات ، ويكون من ذكر وأنثى ، وإذ كُسِر عودُها وُجد داخِلُها كالصليب ولها أسماء كثيرة ، وهي شجرة معروفة ، وهي تنفع من داء الصرع إذا علم علقة "لا عليقت على من به الصرع ، ومن المررة السوداء ، وما دامت عليه معلقة "لا يضرع وهي حارة ، وهي تطرد الأرواح الفاسدة ، وينتخذ منها طلبشم وينصب على البيوت المسكونة ، فلا يبقى بها روح فاسدة ، ولا دابة مؤذية الأهربت. وقد صنف وجل من الحكماء في هذه الشجرة كتاباً ذكر منافعها.

والسّكُنبنج والسّقَمُوني ٢ واللّبَان والزّنبَق والسّندروس الله والأفيون تلبّن الأجساد ، وتُحسّن الأرواح ، وتنفي الحبّث ، وتمسك بعض قوى الروحانيات الصاعدة ، ويحرق بعضها الكباريت الفاسدة . وذوات الصموغ والألبان من الأشجار تفعل أفعالاً كثيرة وتعمل أعمالاً جليلة وفيها قدرى فاضلة

وقيل إن شجرة يقال لها بالغارسية (خوس) واسبها بالرومية (حورسبون) إذا أخذ من درقها بما يلي الأرض من أصلِها مُقشرة ، ومن زّبد البحر وزر نيخ أحمر أجزاء، ودُقتت جبيعاً ، ثم اطل به ما شئت من الأجزاء الرّبيّة ، واحم بالنار فإنه يخرج ذهباً أحمر ، ثم لا يتصبر إذا سببك بالنار. وأوراق هذه الشجرة مدورة ، إذا طلعت عليها الشمس ، رأيت لورقها لمعاً وبصيصاً ، ويكون عليها دود أصغر مثل الذهب يتكورن منها ويدب عليها روحانيّات ما ينحط إليها بما أوكل بها . وقيل إن الدّفنلي إذا أخذ نورره الشديد الحمرة ، ومن ورقه وعوده ولحانيه وعروقه ، ودرق دقت جيداً ، وطلي به النّحاس وهو ذائب ، يخرج منه شبه الذهب ، لكنه لا يصبر على النار مرة ثانية

والحلُّ المتَّخذُ من العنب وهو خل الحير له فضل كثير ، ويليَّن الطبائع كلها في الأجسام والأجساد ، ويجلسّل ويليّن وهو يُبيّض الأسود ويُسوّد الأبيض وأكثر هذه الصفات وأسمائها لم نذكرها من النبات ، فذلك في

١ السكبينج شجر بغارس ودواء.

٧ السقمونيا نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة تجنف وتدعى باسم نباتها ٠

اللبان الكندر ، وهو ضرب من العلك ، صمغ شجرة نحو ذراعين شائكة ، ورقها
 كالآس ، ويكون بجبال اليمن .

السندروس صمغ شجر أو معدن يشبه الكهرباه يجلب من نواحي ارمينية ، ويستعمل في الادوية ، وربما وضع شيء منه في الحبر لاصلاحه

ه الحبث : في الحديد ولمحوه ما نفاه الكبر ، وما لا خبر فيه ، والفش في الذهب والحديد .

كتاب الحشائش وكتاب الحواص"، وكذلك في كتاب الأحجار وما يشاكل ذلك من بدن الإنسان وأعضاء الحيوان، وإنما أردنا بما ذكرنا ليعلم الناظر في كتابنا أن جبيع ما في العالم قليله و كثيره، وكبير وصغير ومعادنه ونباته ، وحيوانه ومواته ، لم يُخلَق إلا بالحكمة أوأنه مربوط بعضه لبعض لا مخلو من منفعة ، وفي كونه حكمة "تدال على الصانع الحكيم جل اسبه وتعالى ذكره ؛ وأن الأشياء كلها محفوظة في أماكنها ، وأنه جل اسبه حافظها ومُوكل بها ملائكة تُنشئها وتنبيها وتمسكها وتربيها ، ولكل منها مستقر ومستودع ، وكلها مُبينة " في كتاب كريم ولوح عظيم ، منه بدت وإليه تعود ، وأنها مثالات وعلامات لما كانت منه وبدت عنه

واعلم يا أخي أن الجن والشياطين والمرردة موجودون في الأمكنة اللائمة بهم التي ينبغي لهم أن يكونوا فيها ، وكذلك الملائكة ، ولكل منهم مقام معلوم وأن من بعض أمكنة الجن والشياطين صدور المنافقين من الإنس وأنها حالة وينهم للوسوسة والفواية ، ولهم قرناه من الجن يُوحي بعضهم إلى بعض وأن أمكنة الملائكة صدور المؤمنين ومن فوقتهم من الأنبياه والمرسكين كما قال جل جلاله: و نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين » وقد ذكرنا في رسالتنا الجامعة أن من النبات والحيوان والمعادن أجسادا وأجساما وقنوى تختص بكل نوع من أنواعها وشكل من أشكالها من الأرواح فنريد أن نذكر في هذا الفصل كيفية وشكل من أشكالها من الأرواح في الستحر الذي كانوا يعبكونه ويعلشونه لتلامذتهم ، وهو معرفة الخيلط والمزاوجة في الوقت الذي ينبغي فيه ذلك ، لتلامذتهم ، وهو معرفة الأنصبة ، وإجراء الروحانيات في الجسمانيات ، ومعرفة النسبة واستواء الأنصبة ، وإجراء الروحانيات في الجسمانيات ،

واعلم يا أَخي أنه من قَـدَر على أن يحيي الجسم بعد موته مثل مـا عمله المسيح ، فقد أتى بسحر عظيم لا تكاد النفوس أن تصدّقـه ولا العقول أن

تحققه ، وهو حق يقين وسحر مُبين ، ولكنها أجساد غير ناطقة ، وأرواح منها خرجت ثم عادت إليها ، وهي أصباغ مُشرِقة وألوان مُونِقة !

واعلم يا أخي أن هذا الصنف من السحر ينفسد العقول ويتلف النفوس إذا عطفت إليه وأقبلت عليه ، وينبغي لإخواننا ، أيدهم الله ، أن لا يلتفتوا إلى هذا الفن من جهة القياس وقراءة الكتب والتجربة والاعتاد على من قال ووصف وقال رأيت ، وإغا المراد من ذلك اتتباع المعلم الواصل والحكيم الفاضل المان على من مجب أن يتمن عليه بذلك، إذا كان ممن ينبغي أن يعلم له السحر الحلال ويعر ف كيف مجيي الله الموتى كما قال إبراهيم ورب أرني كيف تحيي الموتى على الموتى كما قال ولكن ليطمئن قلبي ، بالنظر قال « فخذ أربعة من الطير – يعني أربعة أزواج طائرة – قال على كل جبل منهن جزءاً » يعني أجساداً ثابت هجزءاً كما ينبغي أن يجعل على كل جبل منهن جزءاً » يعني أجساداً ثابت هجزءاً كما ينبغي أن يجعل عليه ؛ ثم ادعهن – بالماء المحلل – يأتينك سعياً ، واعلم أن الله على كل شيء قدير وهذا مقتضى هذه الآيات على ما تأوله أصحاب هذه الصناعة

وبهذا السحر عمل قارون وصر فه في غير حله وخالف موسى في فعله وتعدى ما رسمه له فحيل بينه وبينه ، وخُسف به وبداره وابتلعته الأرض وما كان معه. وقل من يستحق تعليم هذا السحر في العالم ، وإنما أردنا بما ذكرناه ونذكره تلقيح عقول إخواندا ، أيدهم الله ، بالمعارف ، وتحريضهم على النظر في كل العلوم والمعرفة بمبادى، الصنائع وكيفياتها ، ليكونوا علماء حكماء ، ويفارقوا عالم الجهل وصفاته ، ويتخلصوا من أهله وآفاته ، ويرتقوا إلى عالم العقل وخيراته ، وينالوا درجة العلم وبركاته « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » والموفيق لذلك قليل ، وقليل ما هم .

واعلم يا أخي ، أيدك الله تعالى ، أنه لا ينبغي لأحد من إخواننا ، أيّدهم الله ، ولا لأحد من أي الناس كان أن يبتدى، بتدبير شي، من الأشياء ولا صنعة من الصنائع ، ولا عمل من الأعمال يويد به الصلاح في أمر نفسه

ومعيشته ، إلاَّ بعد معرفة أحوال القمر لأنه اختص بتدبير عالم البشر

واعلم يا أخي أن الإنسان هو الفرد ، وجبيع ما تحته فهو منسوب إليه ، وهو ملك سماء الدنيا وخليفة الشمس على عالم الأرض ، والشمس خليفة الله تعالى في السموات والأرض ، وكل كوكب في فلكه فإنما هو ملك ذلك الفلك ومدبره وخليفة الشمس فيه ، والشمس ملك الكواكب، وفلكمها سيّد الأفلاك ، وبها تتصل الحياة من معدن الحياة ، ومنها تتصل بكل حي ناطق وحسّاس متحر "ك ، ولها صفات بها تختص وتفضل على سائر الكواكب ، بما فضّلها الله تعالى ، وجعل لها القرّة الحافظة على جبيع الموجودات

واعلم أن القبر في جميع أموره كالإنسان ، وذلك أنه يبتدى وبالنشوء كما ينشأ الإنسان ، وله زمان يكون فيه كالصبي وحاليه من بعد الولادة ، وله زمان الحداثة والشبيبة ، وله زمان قوة واستكمال، وله زمان كهولة ونقص، ثم لا يزال كذلك حتى يعدم وجوده ، ويغيب حتى لا يُرى ، ويستأنف نشأة أخرى وكذلك حال مسيره في دقائقه ومنازله في البروج يشاكل مسير الإنسان في أمر معيشته وجميع متصرفاته فإذا كان ذلك كذلك ، فيجب على من يريد الابتداء بمثل ما ذكرناه أولاً من عمل الستحر الحلال الزجر والفال والرثق والعزائم ، وعمل الحواتيم ، وربط الروحانيات ، ونصب الطللسات ، ووضع العلامات ، ودفن الذخائر واستخراجها ، وجميع ما الحيان من كيان إلى كيان ، فليبدأ بمعرفة مسير القمر ومعرفة طبائع الكيان من كيان إلى كيان ، فليبدأ بمعرفة مسير القمر ومعرفة طبائع منازله ويعرفها منزلة منزلة ، ويصحح مسير الشمس والكواكب من التقويم، فإن ذلك مُعين على ما يريد الابتداء به وليكن نظر و لذلك من التقويم،

النير تنجات جمع النير تنج، وهو أخذ كالمحر وليس به ، يغير به صاحبه حقائق الأشياء
 في نظر الرائي ، ومرجمه السرعة وخفة اليد .

السماوي والحظ الإلمي، وينظر إلى القمر كل ليلة ويستدل به وبنزوله في البروج الاثني عشر ونريد أن نبيتن ذلك وهو مذكور في كتب الحكماء العلماء بصناعة النجوم، فإن عدم الناظر في ذلك معرفة المسير في الفلك بالنظر في الأفاق، فلينظر ذلك في التقويم الأرضي والحط الإنساني الوضعي والكتاب الجزئي، فإنه سيبلغ بذلك بعض ما يريد إن شاء الله .

#### فصل

قال الحكيم إن القبر ينزل كل يوم في منزلة ، ومقدار مُقامِه في كل منزلة ساعة "غير سُدس ، لأن المنزلة لا تطلع حتى تمضي خمسة أسداس ساعة ، ثم يطلع منزلة أخرى ، والقبر إذا طلع أول ليلة من الشهر يقيم ستة أسباع ساعة ، ثم يطلع منزلة "، ويزداد كل ليلة ستة أسباع ساعة ، ثم يطلع في الليلة السابعة من الشهر فيقيم إلى نصف الليل ثم يغيب ، ثم يزداد كل يوم ستة أسباع ساعة على هذا القياس

فإذا كانت ليلة أربع عشرة يَطلع فيقيم إلى وقت طلوع الشمس، ثم يغيب ويَطلع حين تغر'ب ويَغر'ب حين تطلع، فيكون له بهذه الحلافة خلافة كاملة، لأنه يتسلم تدبير العالم عند غروبها، ويغيب عند طلوعها محاكياً لها في الاستدارة والتهام

و إذا كانت ليلة خبس عشرة يتأخر طلوعه ستة أسباع ساعة مثل ما طلع في أول ليلة من استهلاله ، ثم كذلك حتى يطلع ليلة سبع وعشرين مع غداة الفجر ، ثم يستتر تحت شعاع الشبس يومين وهي قيامته ورجوعه إلى مالكه فيوفيه حسابه ، ثم ينشئه نشأة أخرى « ذلك تقدير العزيز العليم ، ثم يظهر فيطلع مثل ما قدمنا ذكره

فإذا نزل القمر بأول الحمَل وهو ( السرطان ) إلى اثنتي عشرة درجة منه

وسنة أسباع درجة ، وهو ناري نحس يصلح فيه من الاعمال ما يختص بامور النساء ، ويجتنب فيه لبس الثياب الجُدُد ، وترك الأعمال كلها بالجملة وفي هذا الحد تتحر ك ووحانية تتصل بأنفس الملوك والسلاطين ، ويظهر فيهم الغضب والبطش بالقتل وسفك الدم والجور والظلم ، ثم يَعم ذلك العالم كله فيظهر من ذلك في كل واحد بحسب قوته وما جُعل له من قدرته ، ولا يصلح فيظهر من ذلك في كل واحد بحسب قوته وما جُعل له من قدرته ، ولا يصلح وحظي هو عندها واشتر فيه الرقيق والدواب والشاه والبقر ، واغرس فيه وازرع وابن البناء ، فإن عاقبة كل ذلك محمودة ، ولا تؤاخ في هذا اليوم أخا ، فإن مودة المتحابين لا تلبث ، ولا تشتر فيه شيئًا للتجارة فإن عاقبته غير محمودة ، ولا تعالج فيه طلستماً ولا دعوة بحال . ومن ولد في هذا اليوم من أموره ؛ وإن كان فاجراً شريراً لا تلبث الأموال معه ، ولا يحمِل في شيء من أموره ؛ وإن كانت أنشى كانت فاجرة مشهورة الفجور ، مجيبة حظية عند الرجال حريصة عليهم

البُطين سعد ، حار "، يابس ، وهو ألين جوهر آ فإذا نزل القبر بالحد الثاني من الحبل وهو اثنتا عشرة درجة وستة أسباع ، فعند ذلك ينحط إلى العالم روحانيات معتدلة تنصلح ما تقد م من الفساد في الأرض، وتنصلح ما كان بإفساد المقد مبها ، وتزيل غضب الملوك من نفوسهم ، وهو يصلح لجميع الأعمال والأفعال وما مختص به الرجال دون النساء ، فاعمل فيه نير نجات العطف والمحبة بالملوك والسوقة والإخوان ومن أحببت من الرجال دون النساء خاصة "، واعمل فيه الطلب والنير نجات الأربعة الموضوعة في النساء خاصة "، واعمل فيه الطلب الصنعة ، وعالج فيه الروحانيات ، وادخل "كتاب ارسطماخس ، ودبر فيه الصنعة ، وعالج فيه الروحانيات ، وادخل "

البُطرين : من منازل القمر ، وهو ثلاثة كواكب صفار مستوية التثليث كأنها أثاني ، وهو بطن الحمل ، وصفر لأن الحمل نجوم كثيرة على صورة الحمل . فالسرطان قرناه ، والبطين بطنه ، والثريا أليته .

فيه على الملوك ، واسع في حوائجهم ، واتصل فيه بهم ، واستفتح المودة بينك وبينهم ، ولا تتزوج فيه ولا تشتر فيه رقيقاً ، ولا شيئاً من الحيوان الذي تريده للقنية ، ولا تشتر فيه شيئاً للتجارة ، ولا تلبّس فيه ثوباً جديداً ، فإنه من لبس فيه ثوباً جديداً يُخشى عليه من السّل ! وازرع فيه ولا تكثّل غلتك فإنه من اكتال في هذا اليوم غلّة لم يُبارك له فيها ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان صالحاً ناسكاً كتوماً للأسرار ، محبود السيرة ، هذا اليوم أن كانت فاجرة متهتكة ، سيئة السيرة منبغضة في الناس

الثريّا متزجة الحرارة والبرودة ، سعدة ، متوسطة ، وهي من خمس وعشرين درجة وخمسة أسباع درجة من الحمل إلى ثماني درجات وأربعة أسباع من الثور

وإذا نزل القبر الثريا فاعبل فيه نير محات المحبة وأفعالاً تختص بالنساء وإطلاق المأخوذ عن النساء، واحلـُل عقد السبوم، ودخن فيه بدُخن المحبة، واعبل الطلّط المسلمات، ودبر فيه الصنعة، وسافر فيه للدعوات، وادخل فيه على الملوك وانصل بالأشراف، وتزوع واشتر فيه ما أحببت، وابن الأبنية، واختلط فيه بالإخوان، وازرع فيه واحصد زرعك، واكتل غلاتك، والبس فيه ما أحببت من جُدُد ثيابك، فإن ذلك كله محبود العاقبة نافذ الروحانيات حسن الحاتمة ومن ولد في هذا اليوم ذكراً كان أو أنثى كان طالحاً سعيداً محبود السيرة مستور الدخلة

الدَّبَرانَ خَسَ ، أَرضي، يابس، وهو من عَاني درجات وأربعة أسباع درجة من الثور إلى عَام إحدى وثلاثة أسباع منه فإذا نزل القمر الدَّبَران

١ الدُّخْن : حب صغير أملس يدخن به .

٧ الدُّ بَر ان : منزل للقمر ، مشتمل على خمسة كواكب في برج الثور ، يقال إنها سنامه .

فاعمل فيه نير نجات العداوة والبَغضاء خاصة ، ولا تدخل فيه على الملوك ، ولا تسع في حوائجهم ولا تتصل بهم ، ولا تستفتح عملا في تدبير الصّنعة ولا في تدبير طلسّم ولا دعوة ولا زرع ولا غرس ، ولا تكتّل غلّه " ، ولا تعالج فيه أحدا ، ولا تتزوج ، ولا تسافر ، فإن ذلك كله غير محمود العاقبة . ومن وليد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان محذوراً خبيث الدّخيلة والسيرة ، شرّيراً قتالاً ؛ وإن كانت أنش كانت فاجرة متهتكة لا يجبها أحد ولا تحظى عنده

الهَقْعة الله نحسة يابسة بمتزجة بسعادة ، تنحط فيه إلى العالم روحانية مروجة ، وهي من إحدى وعشربن درجة وثلاثة أسباع درجة ، إلى أربع درجات وسبعي درجة من الجوزاء . فإذا نزل القبر بها فاعمل فيه زير نجات السُّموم وأخلاطها ، واعمل فيه الطلّسّم كله ، وعالج فيه من الأرواح ولا تستفتح دعوة ولا تدبير فيه صنعة ولا زرعاً ولا غرساً ولا تزويجاً ، فإن ذلك كله غير محمود العاقبة وادخل على الملوك واسع في حوائجهم ، واتسل فلا شراف والإخوان ، واشتر فيه الرقيق ، والبس فيه ما أحببت من جُدرد بالأشراف والإخوان ، واشتر فيه الرقيق ، والبس فيه ما أحببت من جُدرد ومن روليد فيه إن كان ذكراً كان مذموماً في الناس كثير الأذى لهم ، غير عمود ، وخبيث الدخيلة والسيرة ، شرسيراً قتسالاً ؛ وإن كانت أنثى كانت صالحة قليلة الكلام ، حظية عند الرجال مستورة الحال

الهَنْعة ٢ ليَّنة ، رياحية ، سعدة ، وهي من أُربع درجات وسبعين من الجوزاء إلى تمام سبع عشرة درجة وسُبع من الجوزاء الحاذ نؤل القبر بها فاعمل فيه نِير نجات العطف والمحبة والمودة ، ودختن فيه الدُّخْن ، واحلـُل ِ

١ الهقمة ثلاثة كواكب ثيرة فوق منكي الجوزاه ، قريب بعضها من بعض ، إذا طلمت
 مع الفجر اشتد حر الصيف ، ينزلها القمر

٢ الهنمة : منكب الجوزاء ، وهي خملة أنجم مصطفة ينزلها القمر .

السموم ، واعمل الطلائسات ، ودبر فيه الصنعة ، وادع فيه الدعوة ، وادخل فيه على الملوك واسع في حوائجهم ، وانتصل بالإخوان ، واستفتع فيه بالأعمال ، وتزوج ، واشتر فيه الرفيق ، وازرع واحصه واغرس ، واكتل غلتك ، وسافر فإن ذلك محمود العاقبة ، نافذ الروحانية ، باقي الزكاه والبركة قال ومن وليد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان حسن السيرة محموداً في الناس ، وإن كانت أنثى كانت حظية عند الناس ، حريصة عليهم، فاجرة ، مستوراً عليها ذلك

الذّراع الراحية ليّن ، سعد ، وهو من سبع عشرة درجة وسبُع درجة من الجوزاء إلى آخره. فإذا نزل القمر به فاعمل فيه نير نجات الشهوات والمحبة ، ودخّن فيها بد خنها ، واستفتح فيه أعمالك ، وادع فيه بالدعوة ، وعالج فيه من الروحانية كلها ، ودبّر فيه الصنعة ، واعمل فيه الطلّشم ، وادخل فيه على الملوك واسع في حوائجهم ، واتصل فيه بالأشراف والإخوان ، وازرع فيه واحصد واغرس فيه ، وتزوج ، واشتر الرقيق والدواب ، والبس ما أحببت من جُد د الثياب ، وسافر فيه ، فإن ذلك محمود العاقبة نافذ الروحانية ، حسن الحاتمة في الزكاة والبركة قال ومن وليد في هذا اليوم ذكراً كان أو أنثى كان سعيداً صالحاً محمود السيوة والتدبير ومن قتيم بخاتم على فيصة صورة هذا الكوكب دأى ما يُحبه

النَّشُرة ٢ سعدة ، ليَّنة ، متزجة بالنحس ، وهي من أول السرطان إلى اثنتي عشرة درجة وسنة أسباع درجة منه فإذا نزل القسر بها فاعمَل فيه نير نجات السَّموم والقطيعة والعداوة خاصَّة ، واعمَل فيه الطَّلَسَم ، وادع مُ

الذراع: منزل القمر ينزله في الليلة السابعة من الشهر ، وهو كو كبان معترضان بين
 الشمال والجنوب ، وهي ذراع الأسد .

النثرة : كوكبان بينهما قدر شبر الراثي ، وفيهما لطخ بياض كأنه قطمة سحاب ، وهي
 انف الأسد ينزلها القمر .

فيه بالدعوات ، ولا تدبر فيه الصنعة ، ولا تعالج فيه الروحانية ، ولا تلبّس ثوباً جديداً ، فإن من لبس يُخشى عليه من الحرق بالنار وسافر فيه ، وانخل فيه على الملوك واسع في حوانجهم ، وانصل بالأشراف والإخوان ، وازرع واحصُد ، ولا تكتّل غلّتك فيه ، ولا تتزوج ، ولا تشتر رقيقاً ولا دابّة ولا تجارة قال ومن وليد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان محدوداً في معيشته ؛ وإن كانت أنثى كانت سبئة السيرة ، حظيّة عند الرجال ، محبّبة في الناس

الطرّ فق و وهي من اثنتي عشرة درجة وستة أسباع درجة من السرطان إلى خمس وعشرين درجة وخمسة أسباع درجة منه ، مائية ، نحس ، لين فإذا نزل به القمر فاعمل فيه نير نجات القطيعة والعداوة وعُقد الشهوة خاصة ، ولا تعمل فيه الطلّشم ، ولا تدبّر فيه الصنّعة ، ولا تدبّع بدعوات روحانية ، ولا تعالج فيه أحدا البتّة بشيء من العلاج ، ومن يلبس فيه ثوبا جديدا خشي عليه من جراحة تصيبه فيه ، ولا تدخل فيه على الملوك ، ولا تتمل بالأشراف والإخوان ، ولا تتزوج ، ولا تشتر رقيقاً ولا دابة ، فإنه من فعل ذلك لم تُحمد عاقبة أمره وأعقبته حسرة وندامة ، ولا تزرع فيه البوم من فعل ذلك لم تتحمد عاقبة أمره وأعقبته حسرة وندامة ، ولا تزرع فيه انتهبته الأعداء ولا تسافر فيه ، وحارب في هدذا اليوم ، فإن من ابتدأ منهوساً شر را مته وخالطه ظغر به ومن ولد فيه ذكراً كان أو أنش كان منعوساً شر را مته منه غير عمود السيرة ، مذموماً في الناس

الجبهة ٣ مائية ، بمتزجة بالحرارة ، سعيدة مضروبة بنحس ، وهي من

١ المعارف المعدود المعروم ، المنقوس الحظ .

الطرفة نجم، او المراد بها الطرفان، وهما كوكبان يقدمان الجبهة، سميا بذلك لانهما
 عينا الاسد، ينزلهما القمر.

٣ الجبهة : منزل القمر يقال له جبهة الاسد ايضاً، وهو اربعة انجم ينزلها القمر في اقلية العاشرة.

خسس وعشرين درجة وخمسة أسباع درجة من السرطان إلى ثماني درجات وأربعة أسباع درجة من الأسد فإذا نزل القبر بها فاعبل فيه نير نجات الإطلاق ، وحُلُّ عُقد الشهوة والسُّموم خاصّة "، واعبَل فيه الطلَّسُمات ، ولا تدبّر فيه الصَّنعة ، ولا تدعّع فيه بالروحانية ، ولا تعالج من الأرواح وغيرها ، وادخل فيه على الملوك واسع في حوائجهم ، واتصل فيه بالأشراف والإخوان ، واحصد فيه وازرع ، ولا تكثّل غلّتك فإن من اكتال فيه على عبود العاقبة ، واشتر فيه الرقيق والدواب ، وسافر فيه ، وافتتح فيه الحرب عبود العاقبة ، واشتر فيه الرقيق والدواب ، وسافر فيه ، وافتتح فيه الحرب فإن فيه الظفر والسلامة قال ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان داهية مكاراً ذا حيل وخدائع ؛ وإن كانت أنثى كانت حَظية عند الرجال ، عالمة الشهوة ، شديدة الحرص عليهم ، مستورة الحال

الزُّبْرة \ ناريّة ، بابسة ، سَعْدة ، هي غماني درجات وأربعة أسباع درجة من الأسد إلى إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع درجة منه فإذا نزل بها القبر فاعمل فيه نيونجات عطف قلوب الملوك والأشراف والإخوان خاصة واعمل فيه الطلّسات ، ودبّر الصنعة ، وادع فيه بالدعوات ، وعالج فيه من الأرواح ، وادخل فيه على الملوك واسع في أعمالهم ، واتصل بالإخوان والأشراف ، وازرع واحصد واكتل غلبتك ، وتزوج ، واشتر الرقيق والدواب ، والبّس ما أحببت من جديد الثياب ، وسافر ، ودبّر تدبير الحرب ، واستفتح الأعمال كلها ، فإن ذلك كله محمود العاقبة ، نافذ الروحانية ، حسن الحاقة ، تام الزّكاء والبركة ومن والد فيه ذكراً كان أو الروحانية ، حسن الحاقة ، تام الزّكاء والبركة ومن والديه وأهل بيته ، عموداً في الناس

الزبرة : منزلة من منازل القمر وهي كوكبان نيران بكاهلي الاسد ينزلهما القمر في الليلة
 الثانية عشرة

الصّر فق المعترج الجوهر من الناري والأرضي الحسن مضروب سعادة وهي من إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع درجة من الأسد إلى أربع درجات من السّنبُلة فإذا نزل به القبر فاعبل نيرنجات العداوة والقطيعة والتقريق اود خيّن فيه بد خنها اواعبل فيه الطّللسات ولا تدبّر فيه الصّنعة اولا تدع فيه بالدعوات ولا تعالج فيه من الأرواح الروحانية ولا تزرع فيه ولا تكتل غلتك ولا تستفتح فيه الأعمال ولا تدخل فيه على الملوك ولا تسع في حوائجهم ولا تتصل بهم ولا بالأشراف والإخوان ولا تتزوج اولا تشتر الدواب والرقيق فإن ذلك كله غير محمود العاقبة اولا نافذ الروحانية المخشي الحاقة اولا تلبّس فيه ثوباً فإن من المرب وسافر فيه فإن فيه الظفر والسلامة ومن ولد في هذا اليوم إن الحرب وسافر فيه فإن فيه الظفر والسلامة ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان خبيث الدخيلة داهي الفكر المقبولاً عند العامة العامة وإن

العَو"اء ٢ أرضة بابسة ، سَعدة ، مضروبة بنحس وهي من أربع درجات من السُّنبُلة إلى سبع عشرة درجة وسبع درجة منها فإذا نزل القبر بها فاعمل فيه نيرنجات المحبة والمودة بالنساء ، والق الأشراف والإخوان وغيرهم ، واعمل فيه الطللسمات ، وادع فيه الدعوة ، وعالج من الروحانية ، وازرع واحصد ولا تكثيل غلتك فإنه من اكتال فيه غليته بغيته السلطان بغرم ، ولا تندبر فيه الصنعة ، ولا تحارب ولا تخالط الأعداء ، وادخل فيه على الملوك واسع في أعمالهم ، والبس فيه الثياب ، واشتر الرقيق وسافر .

الصرفة : منزل من منازل القمر ينزله في الليلة الثانية عشرة وهو نجم واحد نير تلقاء الزبرة
 يقال انه قلب الأسد .

المواه : منزل القمر خمسة كواكب او اربعة كأنها كتابة ألف ، يقال لها ورك الاسد
 قبل تطلع بعد البرد ولهذا تسمى بطاردة البرد .

ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان مشؤوماً على أهله ووالديه ، عدوداً محارَفاً مُبغَضاً في الناس ؛ وإن كانت انثى كانت محظيّة محبّبة عند الرجال ، ذات عنّة وحسن حال

السّاك الرّبة وسُبع وبس عشرة درجة وسُبع درجة من السّنبلة إلى آخرها ، وينحط فيه إلى العالم ، روحاني ، نحس ، فإذا نزل من السّنبلة إلى آخرها ، وينحط فيه إلى العالم ، روحاني ، نحس ، فإذا نزل القمر به فاعمل نير نبّجات العداوة والتفريق بين الاثنين ، والسموم القاتلة ، وكل شيء يؤد ي إلى مضرة وأذى ولا تعمل فيه الطلّلسمات ، ولا تدبّر الصنعة ، ولا تستفتح فيه الأعمال ، ولا تزرع ولا تحصد ، ولا تبن فيه الأبنية ، ولا تكتل غلتك ، ولا تدخل فيه على الملوك ، ولا تخالط فيه الإخوان والأشراف ، ولا تدبّر فيه الحروب ، ولا تتزوج ، ولا تشتر فيه الرقيق والدواب ، واحتنب جميع الأعمال إلا الحلق والحمام وأخذ الشعر فقط ، ولا تسافر فيه ومن ولا فيه ذكراً كان أو أنثى كان مشؤوماً ، محدوداً متهتكاً ، سيّء السيرة ، مذموم العمل .

الغفر ؟ : وهو من أول الميزان إلى اثنتي عشرة درجة وستة أسباع درجة وهو رياحي ، سعد ، وإذا نزل القبر به فاعبل فيه نير نشجات المحبة والمودة والعطف ، وأطلِق فيه الأخيذ ، واحله فيه عقود السبوم القاتلة ، واعبل فيه ، وادع فيه بالدعوة ، وعالج فيه الروحانية ، وسافر ، وادخل على الملوك واتصل بهم وبالإخوان والأشراف، وتزوج واشتر الرقيق والدواب ، وازرع فيه واحصد واكتل غلتك ، والبس ما أحببت من جديد ثيابك ، واستفتح فيه جميع أعمالك . ومن ولا في هذا اليوم ذكراً كان أو أنثى كان سعيداً ميموناً على والديه ، عبياً مستوراً صالحاً

١ السماك : هما سماكان الأعزل والرامح ، نجمان نيران أو هما رجلا الأسد .

النَفْر ثلاثة أنجم صنار ينزلها القبر وهي من الميزان.

٣ الأخيذ: الأسير .

الزاباني : رياحي ، سعد ، مضروب بنحس ، وهو من اثنتي عشرة درجة وستة أسباع درجة من الميزان إلى خبس وعشرين درجة وخبسة أسباع درجة من فإذا نزل به القبر فاعبل فيه نير نبجات عقد الشهوة وحكتها ، وحل السبوم القاتلة ، واعبل فيه الطلائسيات ، وادع فيه بالدعوات ، ولا تعالج فيه من الروحانية ، ولا تدبّر الصنعة ، وازرع واحصد ولا تكتل غلتك ، فإن من اكتال غلته فيه تمحقت وذهبت في مدة ، ولا تسافر فيه ، وادخل على الملوك واتصل ، ولا تلبس فيه ثوباً جديداً ، فمن لبسه أصابه فيه صرعة من الملوك واتصل ، ولا تلبس فيه ثوباً جديداً ، فمن لبسه أصابه فيه صرعة من دابة ، أو مقطة من سطح ، أو ضجرة ، وتزوج واشتر الرقيق والدواب ، ودبّر فيه تدبير الحروب وخالط فيه الأعدام وإن والد فيها ذكراً كان سعيداً عبّباً ناسكاً ميبوناً ؛ وإن كانت أنثى كانت مشؤومة على والديها ، منهنكة فاجرة ، سبئة السيرة

الإكليل متزج بالنار، رياحي ، وهو من خمس وعشرين درجة وخمسة أسباع درجة من الميزان إلى غاني درجات وأربعة أسباع درجة من المعترب فإذا نزل فيه القمر فاعمل فيه نير نجات العداوة والقطيعة والتفريق بين الاثنين ، والسموم القاتلة ، وكل ضرب منها يؤدي إلى قطيعة ومضرة ! ولا تدبّر فيه الصنعة ، ولا تعمل فيه الطللس ، ولا تعالج فيه الروحانية ، ولا تختلط بالملوك والإخوان والأشراف ، ولا تزرع ولا تحصد غللتك ولا تكتكمها ، ولا تسافر، ولا تلبس ثوباً جديداً ، فمن لبسه خشي عليه من نهش السباع ، ولا تتزوج ، ولا تشتر رقيقاً ولا دابة ، ولا تستفتح فيه شيئاً من أعمال المعيشة ولا التجارة ، ولا تجارب فيه ومن ولد فيه ذكراً كان أو أشى كان مستوراً مُحارفاً مُبغضاً لا يولد له ولد ، ويكون محروماً

١ الزباني : وهما ز'بانيان ، كوكبان نيران في قرني برج العقرب .

٣ الإكليل: منزل للقمر، أربعة نجوم مصطفة

القلب مافي ، سعد ، وهو من غاني درجات وأربعة أسباع درجة من العقرب إلى إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع درجة فإذا نزل به القبر فاعمل فيه نير نجات المحبة وتأليف القلوب بالمودة ، وأطلق فيه الأخيب واحلل فيه عقد السموم القاتلة ، ودبتر الصنعة ، واعمل الطلاسمات ، وادع بالدعوة ، وازرع واحصد واكتل غلتك ، واستفتح فيه أعمالك وادع بالدعوة ، واشتر الرقيق والدواب ، والبس فيه الثياب الجدد ، فإن ذلك كله محمود العاقبة ، نافذ الروحانية ، حسن الحاقة ، نام البركة والزكاة . ومن وليد فيه ذكراً كان أو أنثى كان سعيداً مباركاً ميموناً محبياً ، حسن التدبير والسيرة ، مستور الحال

الشوّاة ٢ مائي بمتزج بالنار ، سعد مضروب بنحس ، وهو من إحدى وعشرين درجة من أربعة أسباع درجة من العقرب إلى أربع درجات وسبُع درجة من القوس فإذا نزل القبر بها فاعمل فيه نير نجات عُقدة الشهوة والسيوم القاتلة ، واعمل فيه الطلّائسمات ، ولا تدبر فيه الصنعة ، وادع فيه الدعوة ، ولا تعالج من الروحانية ، ولا تسافر ، وازرع ولا تكتل غلتك، فمن اكتالها انتهبها الأعداء واللصوص ، ولا تدخل فيه على الملوك ولا تسع في حوائجهم ، وادخل على الإخوان والأشراف ، ولا تتزوج ، ولا تشرّ في حوائجهم ، وادخل على الإخوان والأشراف ، ولا تتزوج ، ولا تشرّ الرقيق ، ولا تلبس ثوباً جديداً ، فمن لبسه أصابته الحمّى المنهكة ٣ ، ولا تستفتع شيئاً من الأعمال . ومن ولد فيه ذكراً كان أو أنثى كان مشؤوماً على والديه وأهله ، مبغوضاً إليهم ، مذموماً في الناس ، متهتكاً سيّ على والديه وأهله ، مبغوضاً إليهم ، مذموماً في الناس ، متهتكاً سيّ السيرة

١ القلب : هو قلب المقرب ، منزلة من منازل القمر ، وهو كوكب نير وبجانبيه كوكبان .

٢ الشولة : كوكبان نيران ينزلهما القمر ، ويقال لهما 'حمَّة المقرب .

٣ المنهكة يقال نهكته الحمي لا انهكته .

النعائم المعدة نارية ، وهي من أربع درجات وسبُعي درجة من القوس إلى سبع عشرة درجة وسبُع درجة منه وإذا نزلها القبر فاعمل فيها نير بجات المحبة وتأليف ات المودة ، وأطلق فيه الأخيذة ، واحديل عقد السبوم القاتلة ، واعمل الطللسمات ، ودبر الصنعة ، وادع فيه بالدعوة ، وعالج فيه الروحانية ، واستفتح فيه أعمالك كلها ، وخالط الملوك والأشراف، وسافر ، وازرع واكتل ، وتزوج ، واشتر الرقيق والدواب ، وحارب فيه ، فإن فيه الظفر والسلامة ، والبس ثبابك الجدد ، فإن ذلك محبود العاقبة ، نافذ الروحانية ، حسن الحاقة ، تام الزكاء والبركة . ومن ولد في هذا اليوم ذكراً كان أم أنش كان سعيداً ميموناً ، عبيباً حسن السيرة ، مستور الحال .

البلاة ٢ نحسة ناريّة ، وهي من سبع عشرة درجة وسُبعي درجة من القوس فإذا نزل بها القبر فاعبل فيه نير نجات القطيعة والعداوة والتغريق بين الاثنين ، والسموم القاتلة وكل شيء يؤدّي إلى مضرّة وفساد ، ولا تعبل فيه سوى ذلك من عبل طلِسّم ، ولا تدبر فيه صنعة ولا دعوة ، ولا تعالج فيه روحانية ، ولا زرعاً ولا غرساً ، ولا كيلا ، ولا سفراً ، ولا اختلاطاً به لللوك والأشراف والإخران ، ولا تتزوج ، ولا تشتر رقيقاً ، ولا دابة ، ولا تلبس ثوباً جديداً ، فمن لبسه بكط عن قرحة دامية تخرج عليه ، ومن ولد فيه ذكراً كان أو أنشى كان منحوساً مشؤوماً يموت أحد والديه ، وتكون تربيته بأسوإحال ، ويكون متهتكاً سيّه السيرة .

١ النمائم منزل من منازل القمر صورته كالنمامة ، وهي ثمانية أنجم كأنها سرير معوج ،
 أربعة صادرة وأربعة واردة

٧ البلدة : رقعة من السماء لا كوكب بها بين النمائم وسمد الذابح ، ينزلها القمر .

٣ بط" : شق الفرحة .

سعد الذابع الرضي المحس مضروب بسعادة وهو من أول الجدي الله النتي عشرة درجة وستة أسباع درجة منه وإذا نزل به القبر فاعمل فيه الطلائسمات ونير نجات عقد الشهوة والسموم القاتلة وكل علاج يؤدي إلى مضرة ولا تدبر فيه الصنعة ولا تدع فيه الدعوة ولا تعالج فيه الروحانية ولا تختلط فيه بالملوك والأشراف وخالط فيه الإخوان وازرع فيه ولا تكتل غلتك فين اكتال غلته فيه تمحقت من يده ولا تسافر فيه ولا تلبس ثوباً جديداً فإن لبسه لابس أصابته جراحة من عدوه ومن الديرة محمود ولا نفيه ذكراً كان أو أنش كان الذكر ميموناً محد ثاً حسن الديرة محمود العمل وإن كانت أنثى كانت حظية عند الرجال وحريصة عليهم مؤثرة الشهواتهم ومتهم متهتكة غير مستورة

سعد 'بُلَع ' أرض ، مضروب بنحس ، وهو اثنتا عشرة درجة وستة أسباع درجة من الجدي إلى خبس وعشرين درجة وخبسة أسباع درجة منه فإذا نزل به القبر فاعبل فيه نير نجات القطيعة والعداوة ، والسبوم القاتلة ، واعقد فيه الشهوات وأطلقها أيضاً ، واعبل فيه الطللسمات ، ولا تدبر فيه الصنعة ، ولا تدع ' بالروحانية ، ولا تعالج من الأرواح ، وسافر ، وادخل على الملوك والأشراف والإخوان ، وازرع واكتك ' غلتك ، ولا تتزوج فيه ، ولا تشتر الرقيق والدواب ، والبس فيه ما أحببت من جُدُد ثيابك ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان محد وداً مشؤوماً محار فاً متهتكاً فاجراً

١ سمد الذابح: كوكبان ممترضان من الشمال إلى الجنوب ، يلي الشمالي منهما كوكب صغير يكاد يلصق به يسمى الذبيح ، ولذلك سمته العرب سمد الذابح لزعمهم ان الذبيح شاته وقد ذبجها ، وهو أحد سمود المنازل الأربعة التي ينزلها القمر

٢ سعد بلم : منزل القمر ، وهو نجمان مستويان في المجرى ، أحدهما خفي والآخر مفي، يسمى بالهـــــ أكانه بلع الآخر ، وطلوعه اليلة تبغى من كانون الآخر وسقوطه اليلة تمفي من آب.

سيَّه العشرة والسيرة ؛ وإن كانت انثى كانت ميمونة سَتَـيرة ١، نجيبة عفيفة، محمودة السيرة ، حَظيَّة عند الرجال .

سَعَدُ السُّعُودِ مَتَرْجِ مِن الرياحِ والأَرض سعد ، وهو من خسس وعشرين درجة وخبسة أسباع درجة من الجَد ي إلى غماني درجات واربعة أسباع درجة من الدَّلُو ، فإذا نزل به القبر فاعبل فيه نير نجات المحبة وعطف القلوب بالمود " وإطلاق الأخيذ ، وحكها ، وحُل "السبوم القاتلة ، واعمل فيه الطلب المود " وإطلاق الأخيذ ، وحكها ، وحُل "السبوم القاتلة ، واعمل فيه الطلب المود فيه جبيع أعمالك ، وادع فيه بالدعوة ، وعالج فيه من الروحانية ، وخالط الملوك والأشراف والإخوان ، وازرع واكتل فيه من الروحانية ، وخالط الملوك والأشراف والإخوان ، وازرع واكتل غلتك ، والبس جُدد ثيابك ، وسافر ، وتزوج ، واشتر الرقيق والدواب ، عمد ومن ولا فيه ذكراً كان أو أنثى كان سعيداً ميموناً ، مستوراً محبباً ، معمود العمل والميرة

سَعدُ الأَخْسِية نحس ، رياحي ، وهو من ثماني دَرج وأربعة أسباع درجة من الدَّلْو إلى إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع درجة فإذا نزل به القمر فاعمل فيه نير تجات العداوة والقطيعة والتقريق بين الاثنين، والسموم القاتلة وكلَّ علاج يؤدّي إلى مضرَّة وفساد، ولا تزرع فيه ولا تكثّلُ غلّتك، ولا تعمل فيه الطلب سالت، ولا تدعُ فيه الدعوة ، ولا تعالج ، ولا تسافر، ولا تغتلط فيه بالملوك والأشراف والإخوان ، ولا تدبّر فيه الصّنعة ، ولا تلبس ثوباً جديداً ، فمن لبسه سُرق منه ، ولا تتزوج ، ولا تشتر رقيقاً ولا دابة ومن ولد فيه ذكراً كان أو أنثى كان مشؤوماً منحوساً يموت عنه والده ، ويكون فاجراً خبيثاً سي والده ، ويكون فاجراً خبيثاً سي السيرة

مُقدًّم الدَّلُو وهو من إحدى وعشرين درجة وثلاثة أَسباع درجة من

١ الستيرة : العفيفة المستورة .

برج الدّلو إلى أربع درجات وسُبعي درجة من برج الحوت وهو سعد ، رياحي ، قال فإذا نزل به القبر فاعمل فيه نير َنجات العداوة والقطيعة ، وياحي ، قال فإذا نزل به القبر فاعمل فيه نير َنجات العداوة والقطيعة ، ولا تدع ، ولا تدبير الصنعة ، ولا تدع ، ولا تدع ، واحل فيه عُقدة الشهوة ، وعالج بالروحانية ، وادخل على الملوك والأشراف ، وعالج من الروحانية ، والبس ما أحببت من الثياب الجدد ، وازرع ولا تكتل عليم غلته أو ثمنها ومن ولا تكتل في أن كان ذكراً كان مشؤوماً محدوداً محاركاً ، متهتكاً خبيث الدخيلة ، فيه إن كان ذكراً كان مشؤوماً محدوداً محاركاً ، متهتكاً خبيث الدخيلة ، سيّ السيرة ، مذموماً عند الناس ، وإن كانت أنثى كانت ميمونة سعيدة مستورة ، حظية عند الرجال

مؤخّر الدّلو مائي ، سعد مضروب بنحس ، وهو من أدبع درجات وسنبعي درجة من الحوت إلى سبع عشرة درجة وسنبع درجة منه. قال فإذا نزل بمؤخّر الدلو وهو الفرع الآخر ، فاعبل فيه نيرنجات العداوة والقطيعة ، وعقد الشهوة والسبوم القاتلة ، واعبل فيه الطلّلسم ، ولا تدبّر فيه الصنعة ، ولا تدع فيه الدعوة ، وعالج فيه من الروحانيّات ، وادخل فيه على الملوك والأشراف ، وحارب فيه ، وسافر ، وازرع فيه ولا تكتّل غلّتك فيه ، فإن من اكتال غلّته في هذا اليوم يعقبه من السلطان غرم ويذهب ثنها فإن من اكتال غلّته في هذا إن كان ذكراً كان مشؤوماً محدوداً محار فا منتهكا ، خبيث الدخيلة ، سيّ السيرة ، مذموماً عند الناس ، وإن كانت أنثى كانت مبهونة سعيدة ، محبّة حظيّة عند الرجال

بطن الحوت وهو من سبع عشرة درجة وسُبع درمجة من الحوت إلى آخره ، وهو مائي ، سعد فإذا نزل به القمر فاعمل به نير نُتجات المحبة وعطف القلوب بالمودّة وإطلاق الأخيذ ، وحلّ عُقد السموم القاتلة ، واعمل فيه الطلّسات ، ودبّر فيه الصنعة ، وادع فيه بالدعوة ، وعالج فيه من

الروحانيّة ، وازرع واحصُد واكتَلْ غلّتك ، وسافر ، واختلط بالملوك والإخوان ، وتزوج ، واشتر الرقيق والدواب ، واستفتح فيه الأعمال ، فإن ذلك محمود العاقبة ، نامي البركة ، نافذ الروحانية ومن ولد فيه ذكراً كان أو أنثى كان سعيداً ميموناً ، ذكيّاً محموداً ، حسن السيرة

فاعقد أيها الأخ هذه الأسرار الفلكيّة والتدابير الهر مسيّة والأنباء الإدريسيّة ، واعمل بها لنفسك ولإخوانك في مصالح دينك ودنياك ، وامنح به الصفوة من أصحابك ، وتدبّرها بلطيف فهمك ونافذ بصيرتك ، تصل منها إلى منازل الأخيار

قال هرمس: هذه الأوقات التي تدور عليها روحانيات القبر بهذه الأعمال التي وصفها الحكيم في الكتاب المخزون. وسئل أيضاً: أي ساعات الليل والنهار أحب أن تعمل فيها الناير نشج والطالسم? فقال أحب الساعات إلى في عمل النير نشج من ساعات الليل بعد مغيب الشفق إلى طلوع الشبس، وذلك أن هذه الساعات هي ساعات ساكنة تنبسط الروحانية في هذه ، لأن الروحانية مستجيئة كامنة خفية بالنهار لشروق الشبس وضوعًا ، وانبثاث الروحانيات الأرضية وحركانها ، فإذا غربت الشبس وغاب ضوؤها وشروقها ، انبسطت الروحانيات بحركتها ونفذت في تدبيرها

قال هرمس وجدت في الكتاب المخزون في أسرار النيرنجات أن خير ما يعمل به العامل ما يخفيه عن عيون الناس ورؤيتهم وشروق الشمس وضوعًا ، وذلك أن عيون الناس جاذبة روحانياتها ، تمنع أرواح النير نجات في نفاذها ، وشروق الشمس يبطل النير نج ويدفع روحانية نفاذه وتمامه

الهير مسية: نسبة الى هير ميس، رجل قيل إنه كان أعلم أهل الدنيا في علم النجوم، والهرامسة علماء النجوم .

٣ الإدريسية : نسبة إلى إدريس ، هو أخنوخ ، قيل إنه أول من رسم الملوم

وقال اعلم أن نيرنجات المحبة والمودة والقطيعة وعقد الشهوة وحلتها ، كلّم اعمل ليلا من تلك الليالي والأيام المقسومة من منازل القمر ، واعمل الطلّلتسم والصّنعة والدّعوة وعلاج الروحانية ، وخلط السموم وعقد ها وحلمًا ، وعلاج الأزواج الروحانية ليلا إن شئت أو نهاراً ، واحترس في ذلك كله من العيون اللامعة ، والهموم المؤذية ، فإنهما تفسدان روحانية العالم الأصغر والأكبر ، وتزيلانها عن حدودها وتغيران أعراضها

قال وجدت في الكتاب المخزون أنه ليس شيء من الأعمال الموصوفة في الأصغر والأكبر إلا والعيون إليه أسرع بالفساد من هذه الثلاثة الأشياء النيرنج ، والصنعة ، ودعوة الروحانية ولذلك أمر الحكماء بإخفاء هذه الثلاثة ، وإسرارها واكتنائها عن جميع الناس ، إلا عن تلميذ مؤتلف الروحانية ، صحيح العزم ، تام الطبيعة ، مأمون الصحبة ، مُعين على الازدياد من العلوم

وقد أتينا على دائرة مناذل القبر والبروج الاثني عشر في هذا الموضع من الصفحة لتقف عليها وتقع تحت الحيس السيّحري ، وهذا موضع صورة الثاني والعشرين منزلة ، وشهور الروم والقبط في كل منزلة ، ودخول الشمس وأعيدك أيها الأخ وطول الليل والنهار ، وقصر الليل في دخول الشمس وأعيدك أيها الأخ البار الرحم ، أيدك الله تعالى وإيانا بروح منه ، من العمل بما لا يوجبه ولا يقتضه الشرع ، إلا ما كان من دقن مال ، أو حقر بئر ، أو نهر ، أو بناء سفينة أو دار أو تزويج ، أو دخول على سلطان ، أو سفر ، أو زرع أو غرس ، أو شراء عقار، وما ينتهي بهذه الأمور. فأما ما عداها فإن إخواننا، أيدهم الله ، قد عصمهم الله عن أفعالها أعني العُطوف والشيّد والرّبط ، وما شاكل هذه الأشياء ، وإنحا شرحنا ذلك لإخواننا ، لتعرف كيفيّة عمل من شاكل هذه الأشياء ، وإنحا شرحنا ذلك لإخواننا ، لتعرف كيفيّة عمل من يعمل ذلك ليكون علمهم مُحيطاً به ، وأيضاً لنُعلمهم أن الحكماء لم يَفتُتهم شيء بما مجتاح الناس إليه من أمر الدين والدنيا، إلا وقد تكلموا وعملوا عملاً،

وأظهروا خواص الأشياء التي يتعجب منها عَوامُ الناس ؛ وليعلموا أن الله تعالى لم يوجد شيئًا باطلًا كما قال سبحانه ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ، ما خلقنا إلاً بالحق » .

فإذا تأملت هذه الحكمة ، وتدبّرت هذه الصّنعة ، وعرفت هذا السر ، واطسّلعت على حقيقة هذا السحر الذي يَسحر العقول ، وبانت لك الأشياء بمعائقها ، وتعلسّمت كيف تسحر من هو من الناس ، وتبيّن ك ما خفي عن غيرك من الغافلين من الأمور الإلهية ، فانتبه أيها الأخ من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، وأيقظ من قدرت عليه من الغافلين ليحصُل لك النفع العاجل والخير الواصل في الدين والدنيا بلتغك الله تعالى ، أيها الأخ البار الرحيم ، مناذل المأخيار المنطقين ، ورقاك إلى مناذل الملائكة المقرّبين ، وأيدك الله وإيانا بروح منه وجميع المؤمنين برحمته آمين

هذه الدائرة وعِدَّتها عَمَاني وعشرون منزلة التي ذكرها صاحب الاسطيطاس ذكرناها في هذه الرسالة التي هي من جنسها ، ونريد أيضاً أن نذكر طرفاً من النير نجات المعينة على ما يراد منها فما وجدناها في كتاب هير مس المثلث بالحكمة فإنه قال بعد تقسيم القمر وسيره بإن النجوم السبعة قد تقسّمت للتدابير بروحانيتها ومسيرها في الطوالع الاثني عشر، وذكر أن القسمة الأولى لم تسبطل ولم تنتقص ، وأنه الأصل في القسمة الأولى ، غير أن هذه الروحانيات اللاتي هي السبع قد ضربت الاثني عشر بقسمتها ، وغلبت أن هذه الروحانيات اللاتي هي السبع قد ضربت الاثني عشر بقسمتها ، وغلبت عليها روحانيتها ، وقسمتها بالدقائق والثواني والتسديس والتربيع والتثليث والمقابلة والمقارنة ، وألحقتها بتدبيرها في المواليد خاصة "وغار الأعمار مما ينقص من هذه القسمة في منازل القمر ومسيره ، وذلك أن القمر هو السعد الثاني ، ومسير أه أسرع النجوم مسيراً في منازله ، وأقدر أن يبلئغ بروحانية جميع النجوم بسرعة حركته

وذكر أيضاً في كتابه أنه ليس من حكيم إلاً وهو محتاج إلى معرفة هذه

القسمة لأنها الاساس بتدابير الأعمال والصنعة ، قال ووجدت أيضًا من أسرار العلوم الحفنة في أُخذ هذه الأعضاء الروحانية من العالم الأصغر والحيوان المتحرِّكُ أنه قال: يؤخذ الدم من العالم الأصغر في حجامته وفـُصـْده وجراحته وهو يجري ؛ وسعد وأساً وحاسة وأما دم الحيوان المتحر"ك فلا يجوز إلاَّ دم الأوداج ' في الذبح، وذلك أن العالمَ الأصغر كاملُ الطباع في تركيب الجوهر، تامُّ الروحانية في الأعضاء السبعة في الأجزاء الاثنى عشر وأما سائر الحيوان المتحرُّك فناقصة ُ التركيب في الجوهر ، فلا يجوز إلاَّ دمُ الأوداج في مجاري النفَس وعلاقة الحياة وروحانياتها قال وإذا أُخذتَ الدم من العالم الأَصغر ، فإن أَردتَ استعمالها رَطباً فاجعلها في قارُورة ، وعلقها في شمس ٍ حارَّة أو بيت توقيَّد فيه النار في حائط بورَّند، واشد درأس القارورة بقطنة، ثم دعها يوماً حتى يسكننَ جوهر. ويَرتفع ماؤ. ولتنبُّت طبيعتُه فوقه بوهج الشمس أو مادَّةِ الحرارة في البيت الذي توقَّد فيه فإذا تمَّ ذلك يومـاً أو ليلة لتمام اثنتي عشرة ساعة ، فارفعه ُ وصُبُّ الماء المرتفع َ على رأسه ، وخُذ ما سكن منه ، فإذا أردت استعماله رَطباً استعملته ، وإن أردت تجفيفه صُبُّه على جام ٢ وضعه في الشمس ، ومكَّنَّه من غنَّبار الهواء ، واجعله بالليل في مكان ليِّن سَخِن، ودبِّر م أَبداً كذلك، حتى يَبرُد وينعقد، وجففه وارفعه عند ذلك في قارورة اطيفة حتى يُحتاج إليه

فأما دم الحيوانات المتحركة فإنك لا تحتاج إلى تدبيره كذلك. وذلك أن طبيعة الحيوان المتحركة ليست بتامّة ولا كاملة ، ولا يُحتاج إلى تدبيره في الشمس وتصفيّة ما له المرتفع من فساد جوهر الطبيعة ، فإن أردت استعماله رطباً، فخدُه في قدح وضعه ساعة حتى يسكن، وجففه واستعمله. وإن أحببت

١ الاوداج : جمع وَ دَج ، وهو عرق في المنق

٢ الجام : إناء من فضة .

استعساله يابساً فجفف في الشمس على الصفة الأولى ، ثم ارفعه في قوارير واستعمله ، وليكن ما تأخذ من الدم – دم الأوداج – من أول قسطرة يسبل منه إلى أن تأخذ حاجتك منه ، وخذ ذلك في قارورة وطشت ، ولا يُصيبن الأرض شيء منه

الدماغ قال وخذ الدماغ من العالم الأصغر والحيوان المتحرك، وارم بسنطتيه وهي الجلدة الرقيقة التي هي محيطة "بالدماغ، وارم مضربه اوالعروق المتعلقة به، وارم بعضضته وهي الدودة المتخيلة فيه، فأذى نفسه من ذلك كله وإن أردت استعماله رطباً فاستعمله، وإن أردت تجفيفه، فابسطه في جام وضعه في الظلل في مكان بارد منعطى حتى يجف"، وارفعه في قارورة نظيفة حتى يُحتاج إليه

المُنخ وأما المُنخ فتُبرِزُه من العظام في جام ، فإن أردت استعماله رَطباً فاستعمله، وإن أردت تجفيفه فابسُطه على جام وضعه في الظل في مكان بارد مُغطى حتى يجف واستعمله فيا تريد

المرارة إن أردت استعمالها رَطبة فأرسِلها في قوارير واستعملها ، وإن أردت استعمالها ، وإن أردت استعمالها فردت تجفيفها ، وإن أردت استعمالها فضعها وأخرج الجلد وارم به واستعملها فما تريد

الشجم خد شَحم الكُلُيّة المسعة من العروق فـأَذِبْه في طِنْجـير ثم صفّ الذائب منه في شربة بملوءة ماء حتى يبود وتذهب زُهومتُه ، ثم ارفعهُ في قارورة واستعمله فيا تريد

الإنْفُحة ٢ خَـذُ الإنفَحة فعلَّقها في الظَّلُّ حتى نَجفٌ ولا تستعملها

١ المَــَفرَب : العظم الذي فيه المنم .

الإنفَحة : شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر فيحصر في صوفة فيفلظ كالجبن ،
 ويسمى كرشا عندما يأكل الجدي .

رَطبة ، وغير ذلك من اللحم والكبد والرئة ، وغير ذلك من حيوان الماء ، فخذ ذلك وكل العدد الذي و صِف لك كله ، ولا تـُطعيم منه أحدا شيئاً ، فإن أردت أخذ الخذفة فارم ِ جلدتها عنها قبل أن تجف واستعمل الباقي

قال في كتابه إذا أردت أن تنطعم شيشاً من هذه الأخلاط أحداً في طعام ، فاعمل من الطعام ما يأكله الإنسان الواحد ، واخلط ذلك به وامزجه فيه ، وليكن ذلك الطعام حلواء تعمل ، أو لحماً تشويه بيدك ، أو أقراصاً عشوة ، ثم اطل ذلك الحلط عليه حتى تنذيبه بالنار سنخنا ذائباً قبل أن يبرد إن كان لحماً أو أقراصاً فإن كانت حلواء فاخلط بها قبل فراغك من منعتها إذا قاربت الإدراك قبل أن ترفعها عن النار ولا يأكلن أحد منه سوى من عبلت له هذا في نير نشج المحبة والعداوة والسموم وعقد الشهوة والإطلاق وحل السموم وسائر العلاجات الموصوفة ، دبر كذلك كاته

وقال في كتابه إن عامل النير نئج وصانعه بنبغي له أن يجمع وهمه ويصحح عزمه ونيته فيا يعمله تصحيحاً لا يشوبه شيء ، وذلك أن هذه الروحانية تنفلُذ وتقوى بصحة نيته وهمته وإذا دخل في بابها شك أو ريب ضعفت الروحانيات فلم تعمل ولم تنفلا ، وإذا أردت أن تخلط نير نئج المحبة والمعطف والمودة فقل وأنت تعالج ذلك بصحة من عزمك ووهمك هذا تأليف المحبة في طبيعة فلان بن فلانه بالمودة والعطف والمحبة، وقد حر كت روحانيته الساكنة في قلب المحبة في طبيعة روحانية هذه الأخلاط وقو تها على فلان بن فلانة ، وهيجته بالمحبة والمودة تهيجاً قوياً مُثبتاً شديداً كحركة النار وقو تها وتهيجة بالمحبة والمودة تهيجاً قوياً مُثبتاً شديداً كحركة فرغت منه فأخفه عن العيون الناظرة وشروق الشمس وشعاعها ومس أيدي فرغت منه فأخفه عن العيون الناظرة وشروق الشمس وشعاعها ومس أيدي البشر وشمهم ، فإن أمكنك أن تطعمه من يدك فافعل فإنه أنفذ وأقوى ، وإن لم يمكنك فادفعه إلى كتوم أمين ، وتقد م إليه أن لا يشبه ولا ينظر المه ولا يضعه في الشمس حتى ينطعمه إياه ، وإن أردت أن تعمل لنفسك فسم المله ولا يضعه في الشمس حتى ينطعمه إياه ، وإن أردت أن تعمل لنفسك فسم المله ولا يضعه في الشمس حتى ينطعمه إياه ، وإن أردت أن تعمل لنفسك فسم المه ولا يضعه في الشمس حتى ينطعه إياه ، وإن أردت أن تعمل لنفسك فسم المه والمه ولا يضعه في الشمس حتى ينطعه إياه ، وإن أردت أن تعمل لنفسك فسم المه ولا يضعه في الشمس حتى ينطعه إياه ، وإن أردت أن تعمل لنفسك فسم المه والمه ولا يضعه في الشمس حتى ينطعه إياه ، وإن أردت أن تعمل لنفسك فسم المه والمه والم

نفسك فيا تريد أن تطعم أو تدُّخر، وإن أردت أن تتمسم بخلط من الأخلاط لتحظى عند الناس جميعاً أو تدُّخره بدُّخنِه فتقول ، حين ترفعه على كفك أو حين تطرح الدخنة في النــار جذبت الروحانية المعقودة في أعــين البشر المتَّصلة بقلوبهم إلى نفسى بالهيبة لي بقو"ة هذه الروحانية التي يمسَكُ بها كجذب شُماع الشبس نور العالم الأكبر وقواه ؛ وجعلت نفسي وروحانيتي مرتفعة على أنفسهم وروحانيتهم بالهيبة والإعظام كارتفاع نور الشبس على نور العالم وقواه وإذا أردت أن تعمله للعداوة والتفريق فقل قطعت بين فلان بن فلانة وفلانة بنت فلانة بقوة الأرواح الروحانية وفرَّقت بينهما كافتراق النور والظلمة وألقىت بينهما العداوة والبغضاء كعداوة الماء والنار وإذا أردت أن تحُلُّ المُقدة فقل حَللت ُ وأَطلقت القطيعة البائنة القائمـة الروحانية بين فلان ابن فلانة وفلانة بنت فلانة بقوة هذه الأرواح الروحانية ، وقمَعتها قمع النور للظلمة والحياة للموت وإذا أردت أن تعقُد الشهوة وحركاتها فقل عقدتُ روحانية شهوة فلان بن فلانة عن فلان بن فلانة بقوة هذه الأرواح الروحانية كعَقد الجيال المعقودة وصغورها وإذا أردت أن تحلُّ هذا العقد فقل أَطَلَقَتُ عَنَ فَلَانَ بِنَ فَلَانَةً عَقَدَ رُوحَانِيةً شَهُوهُ فَلَانَ بِنَ فَلَانَةُ الْمُعَقُودَةُ بِعُوةً هَذَه الأرواح الروحانية كإطلاق الشمس النيِّرة ظلمة العبالم وأرواحها ، وأذيبُها كذوكان المُوم الله والثلج من الشبس وإذا أردت أن تعمل شيئًا من هذه النيرَ نسُّجات في صلاح الأرواح فقل نفيت وقمعت الروحانية الكامنة في جسم فلان بن فلانة بقوة هذه الأرواح الروحانية كَقُمَع الشبس الظلمة والماء والنار وإذا أردت أن تعمل شيئاً للهوام والسباع دُخْنة أو غيرها فقل دفعت ُ فطردت روحانية الهوام والذُّباب والسباع القاتلة بقوة هــذ. الأرواح الروحانية كدَفع النور للظلمة وطرَد السنانير للفأر .

١ الموم : الشمع .

وكلما أردت أن تعالج شيئًا من هذه النيرنجات فصعّح وهمك فيه ، واستعمل في ذلك التحفظ والتحرّر وحسن العمل والتثبت والرّفق والتبتّ ، ولا تعملن شيئًا بخر ق ولا عجلة فإن الحرق والعجلة ضد الرفق والتبتّ ، فتكلم في ذلك كله بكلام في معنى ما يُعمَل به فإن الكلام في النيّر نج يقوي الروحانية الكامنة ويُنفذها

وذكر في كتابه أن الناير نج أربعة أجزاء جزاء منه الأخلاط الصعيعة التي تؤخذ على الموازين المئقد رة ، وجزء منه صحة الهمة والعزم والنيسة ، وجزء منه الكلام المقوسي لروحانيته ، وجزء منه حرز ، وحفظ من العيون والأيدي اللامسة وإشراق الشمس وضوئها

قال وإذا أردت شيئاً تقطع ألسنة الناس عنك أو غيرك فقل سترت على فلان بن فلانة أو على نفسي بستر النور المُضيء ، وقطعت ألسنة الناس جميعاً عنه أو عني وأسبلت على أعينهم ستراً روحانياً دافعاً لمناظرهم الحبيثة ، قاطعاً لألسنتهم المؤذية وإذا أردت أن تهتك ستر أن النان أو تفضحه فقل هتكت ستر فلان بن فلانة بقوة هذا الروحاني كهتك شماع الشهس غِلمَظ الضّباب ، وفضحته وجعلته غرضاً لروحانية الألسنة بالروح المذموم كفرض السّهام الذي يتعاوره الرماة .

وذكر في كتابه أنه سأله فقال له هل أن هذه الوحوش والسباع والطير والهوام كيف تشاء يُصاد ذلك ? والطير هل إليه وصول مجيلة ليست كحيلة العوام وصيدهم ?

قال : نعم وجدت في الكتاب المغزون من أسرار العلوم الحفية فقال له أنت أيضاً مجاذب بروحانيتك العامة المستعملة جميع أسرار العلوم الحفية ولطائفها كجذب شُعاع الشمس نور العالم وقواه ، ولست تعقِل عن شيء من العلوم الحفية والأسرار اللطيفة إلا جذبتها بروحانيتك قال وأنا مُبيّنك عمّا سألت ، ومبيّن لك الحق ، ومفسّر ذلك في قال وأنا مُبيّنك عمّا سألت ، ومبيّن لك الحق ، ومفسّر ذلك في

الاسرار في أخذ هذه الوحوش والسباع والطيور مجيلة الحكمة ، فاستر أمرك، وسل عمَّا بدا لك أُجِبكَ ، وأَطِل الفكر َ والنظر َ في الأُمور الغامضة المُغلقة عليك ، فإن بيدي مفاتيح الأعمال ، وأسرارَ الأسرار ، وعِلــَلَ الأسرار ، ولست أكتُمنُك منها شيئًا فإذا أردت أن تأخذ هـذ. السباع والوحوش والطيور ، وتُذِلُّ لك روحانياتها ، وتشتاق إلى طبائعها من غير أن يُصيبَكُ أذى أو يتناولك مكروه ، أو يستصعب عليك أخذها ، فاعمَل أربعة أخلاط تأخذ بها جميع الحيوان المستوحشة في قيسمة النجوم السبعيّة الحُلمُط الأول يسمَّى بادِّميا ، تعمَلُه لجميع السباع كلها ، والثاني يقال له سمو ديا ، تعمله لجميع الوحوش كلها، والثالث يقال له عموديا، تعمله لجميع الطيور الوحشية ، والرابع يقال له وعوديا تعمله لجميع الهوام الدبَّابة ، كلُّهما صفة ُ بادميا للسباع كلُّها ، تأخذ من دم الفرَس أُربَع أُواقٍ ، ومن شحم الضَّيْعَة أُوقية ، ومن دماغ الضَّبُعة أَربِعة مثاقيل ، ومن مرارة الطير مثقالين ، ومن مرارة السُّنُّور الأسود مِثقالًا ، ومن شحم الحنازير ثلاثــة مثاقيل ، ومن دماغ الحماد أربعة مشاقيل ، ومن مرادة الغراب ومرادة النَّسر ومَرارة العُقابِ ومَرارة الديك من كل واحد مثقالاً ، ومن دم الثعلب أوفيّة ، ومن شُمَحم الأرنب ودماغه من كل واحد أربعة مثاقيل ؛ ثم تجمع الدُّهْنَين في طِنْجير وترفعه على النارحتي يسخن ، فإذا سخن طرحت عليه الدماغ حتى يذوب ، ثم طرحت عليه الشحم حتى يذوب ، ثم اطرح عليه المراوات كلها وطنبة حتى تختلط به ، فإذا اختلطت جبيعاً أخذت من البروج المسحوق أربعة مشاقيل ، ومن سد قوس المرضوض عشرة مثاقيل وهو البلاري ٢ ، ومن سَلَنْخِ الحية المدقوق مِثْمَالين، ومن الكبريت الأَصفر

البروج : لعله البرنج ، وهو حب مدور املس في قدر حب الماش مر" قليلا ، يؤتى به من
 السند والعين ، قيل له خاصة عظيمة في اسهال البلنم .

٢ البلاري المصنوع من الباور

والزُّرنيخ الأحير من كل واحد خبسة مثاقيل، فإذا اختلط ذلك في النار جبيعاً فارفَه عندك ودَعه حتى يبرد. فإذا برد فاجعُله في زُجاجة مُحر زة، وارفعها. فإذا أردت أخذ سبُّع من السُّباع كالكراسي والفِيلة والرُّبال والأسد والعربيان والرمان والعرمان وما دون ذلك من السباع القاتلة المقسومة في قسمة النجوم السَّبعية ، فخذ وطلًا من شحم كلب أي الألوان كان ، فاطله من هذا الخلط الذي عملت ، وهو البادِميا ، لون أُربِعة مثاقبل ، فتجعله في مُسقط وترفعه على النارحتي يذوب ثم اطله عليه ، ثم تأخذ من البادميا مثقالاً ومجمرة فيها جمر ، وتمضى إلى مكان هذه السباع فتُدخِّن بالمثقال والشحمُ في يدك فتقول أخذت روحانية كذا أيتها السباع أردت باسمه بقوة هـذه الأرواح الروحانية ، وسقت ُ بها إلى نفسى سَوق الربح السحابَ ، أدعوكِ أيتها الروحانيـة الكامنة في جسم كذا وكذا ، تسمّيه بعينه ، بقوة هـذه الأرواح الروحانية ، فأجيبني طائعة ووافي ذليلة ﴿ فَإِنْكَ إِذَا دَخُنْتَ بِذَلْكَ ، وتكلمت بهذا الكلام ، لم يلبث ذلك السَّبْع الذي تريد ، فإنه لا علك نفسه حتى يتكالب عليه فيأكله ، فإذا أكله ذل وخضع وصاد مثل الرجل السكران وانقمعت روحانيته

فإن أَحببتَ سَدُّ ، مجبلِ فافعل وسُقه صحيحاً حيث سُئت

فإن أحببت فاذبجه في المكان وخذ من أعضائه الذي تريده صفة السهوديا للوحوش ؛ تأخذ من دم الكلب الأسود خمس أواق ، ومن دماغ الحنزير أربعة مثاقيل ، ومن شعم الأرنب أوقية ، ومن مرارة الإيّل وشعمه من كل واحد مِثقالين ، ومن دِماغ الغُداف أربعة مثاقيل ، يُجعَل الدم في طينجير ثم يطرح عليه الشعم حتى يذوب ، ثم الدماغ ثم المرارة ، فإذا ذاب

١ الكراسى لعله الكرو"س ، وهو الأسد العظم الرأس .

الرئبال : الأسد والذئب .

٣ الغداف: غراب الليظ.

واختلط ، فخذ من قبرن الإيثل المسحوق عشرة مثاقيل ، ومن حافر حمال الوحش المسحوق مثقالاً ، ومن حب السروج في خمسة مثاقيل ، ومن الكر في الجسبلي وهو الفيطئر اساليون والسيساليون من كل واحد أربعة مثاقيل ، يُسحَق ويطرح فيه ويُخلط ثم يرفع في إناء زجاج.

فإذا أردت أخذ وحش من الوحوش فخذ قد و أوقية من دم الإنسان اجعله في طنجير ، وسخته على نار لينة ، ثم اطرح عليه من هذا الحيلط أربعة مثاقيل حتى يذوب ، فإذا ذاب فخذ حرزمة كروفس جبلي رطب فانقعه في ذلك الدم العنداف في السويداء ، ثم ارفعه على شيء نظيف حتى يشرب ذلك الدم العنداف في السويداء ، ثم ارفعه على شيء نظيف حتى يشرب ذلك ، ثم خذه وخذ مثقالاً من السبوديا ومجمرة فيها نار ، واذهب إلى مكان تلك الوحوش فاطرح الدخنة على النار، ثم تكلم بالكلام الأول الذي وصفت لك في باب السباع والوحش الذي تريده بعينه ، فإنه لا يلبث أن يأتي إليك ، فألق إليه الكروفس الذي معك حتى يعتلفه ، فإذا اعتلفه تعبدت ووحانيته فألق إليه الكروفس الذي معك حتى يعتلفه ، فإذا اعتلفه تعبدت ووحانيته وذلت لك طائعة خاضعة ، فاذبحها إن شئت ، أو سنقها بالحبل كيف شئت.

## صفة العموديا للطيور الطيّارة

تأخذ من دم عُقاب أوقية ومن دماغ نسر ومن دماغ صقر ومن دماغ شاهين من كل واحد مثقالاً ، ومن شعم الكركي " وشعم البط" من كل واحد خبسة مثاقبل ، ومن مرارة البومة والهامة على ومرارة الغُداف من كل واحد مِثقالاً يُسخن الدم في طنجير ، ويطرح عليه الشعم ثم الدماغ ثم المرارة حتى يختلط ذلك كله فيه ، فإذا اختلط فخذ من حب

١ السروج لعه البرنج .

٧ العذاف: القاتل من الم

٣ الكركي : طأثر كبير أغبر اللون أبتر الذنب طويل المنق والرجلين .

الهامة : طائر من طير الليل وهو الصدى .

النيروج المسعوق وحب الصنوبر المسعوق من كل واحد خمسة مثاقيل، ومن السنشيم والحنطة وحب الفرصاد من كل واحد مثقالاً ، تسعق ذلك جميعاً وتطرحه على ذلك الدواء ، واخليطه فإذا خلطته به معاً فادفعه في زجاجة نظيفة

فإذا أردت أخذ طير فخذ كليحة سيئسم ، ومن العبوديا أربعة مناقيل فأذبه في ماء المندباء قدر رطل ، واطرح السبسم فيه حتى مختلط ، ثم ارفعه حتى مجف ، فإذا جف فخذه وخذ من العبوديا مثقالاً وميجبرة نار ، واذهب إلى مكان الطير الذي تريد ، فبختر به وتكلم بالكلام الأول ، وتستي الطير فإنه يأتيك ، فإذا أتى فاطرح له السبسم حتى إذا اعتلفه ذلت لك روحانيته وإن كان من الطيور ذوات النهش ، فخذ عصفوراً واذبحه ، وانتف الريشة ، وخذ مثقالاً من العبوديا ، فأذبه في مسقة ، واطل به ذلك العصفور ، واحبله معك واطرحه إليه ، فإذا أكله ذلت لك روحانيته وخضع ، فاضع به ما بدا لك

## صفة العموديا للهوام

تأخذ من دم الإيثل أواقي ومن دماغه وشعمه من كل واحد مثقالاً، ومن دماغ الأرنب مثقالين، ومن إنفَحة الظيّباء وإنفَحة الأعيار الأهليّة من كل واحد نصف مثقال ، ومن قرن الإيئل المسحوق ، وقرن العيريان مثقالاً ، ومن شحم الأفعى مثقالاً ، يجعل ذلك الدم في طنتجير ويسختن ويطرح عليه الشحم والأدمغة والإنفَحة والقرون ، حتى يختلط ذلك عليه جبيعاً فإذا أشحم والأدمغة في زجاجة نظيفة ، فإذا أردت أخذ شيء من الهوام الدّبابة ،

النيروج: هو والبروج والسروج واحد على الأرجح ، لعله مصحف عن البير نج .
 الفيرصاد ثمر التوت الأحر ، وهو الكبوش في كلام العامة

فخذ شيئاً من لبن امرأة في مشربة نحاس، وأذب فيه مثقالين من هذا الحِلط. ثم خذ مثقالاً منه ومجمرة فاذهب إلى مكان تلك الهوام من الأفاعي والقُنفُذ والوَدل وغير ذلك فدخّن بذلك المثقال، وتكلم بذلك الكلام الأول، وسم ذلك الضرب باسمه، فإنه لا يلبث أن يخرج إليك فتضع المشربة بين يديه حتى بشربه، فإذا شربه ذلّت لك روحانيته، فإن لم يكن من الهوام التي تشرب اللبن مثل العقارب والعَظايات ٢، فخذها حتى تخرج إليك، فإن وحانيتها مقموعة لا تمتنع عليك

فإن عارض معارض وقال لا خلاف بين العلماء بخواص الأشياء أن الحيات تنفر من قرن الإيل أبعد نفار ، وأحد اإذا أحس في داره بجية دخن بقرن الإيل حتى تهرب الحية إلى دُور كثيرة ، فكيف جعلته أنت في الأدوية التي تصاد بها الهوام ? فقال ألست تعلم أنا ننفر من رائحة البصل والثوم أبعد نفار ، وإذا وقع مع التوابل في القدور استطبناه ، وكذلك الحردل والفلفل نكرهه على الانفراد ، ونلتذ به إذا وقع في الطبخ ؟

قال فسألت الحكيم فقلت له أنت ذكرت أن في بعض هذه السباع وأدواتها وأعضائها سبوماً مُؤذية تقتل بالرائحة ? قال بلى قلت كيف. يحترس الرجل من ذلك وقت أخذ هذه السباع ? قال حِرزُه في الأخلاط التي وصفت لك . قلت: كيف يصنع ? قال يأخذ من الحِلط الذي يستعمل في أي الأنواع أراد ، فيبدأ قبل كل شيء فيذيب شيئاً منه قدر نصف مثقال بقدر نصف أوقية دُهن السّسيم ، ويمسح به يديه ومَنخِريه وفهه ووجهه ساعة "، وقدميه مَسحاً رقيقاً ، ثم يعمل ما وصفت لك ، فإن ذلك يكون حِرزاً له من كل شيء يتخوفه من عادية السبوم

الورل: حيوان من الرحافات طويل الذنب والأنف، دقيق الحصر، لا عقد في ذنبه،
 أطول من الضب وأقصر من التمساح يكون في البر والماه.

٧ العظابات : جم عظاية وهي دويبة كسام ابرس .

قال التلييذ قلت للحكيم وجدت في ذلك الكتاب مع قوة روحانية هذا الكلام الذي يتكلم به على الدّخ نة للبهيمة التي لا تَعقِل ، وما معنى الكلام مجيوان لا عقل له ولا فهم ، وأن الحكيم الأول قطع الكلام على نير نجات العمالم الأصغر لتركب عقله وفهمه ، فما باله وضع ذلك الحيوان الذي لا عقل له ? فأجابه الحكيم هذا الكلام لم يوضع لشيء بما ذكرت ، ولم يقسم على العقل والفهم ، وقد وجدت في الكتاب المخزون أن جواهر الكواكب التي وصفت لك مأخوذة من الروحانية الأولى المؤلفة في تركيبك الذي هو الإنسان ، لأنه لا يتم إلاً بتحريك منك ، فجعُ ل ذلك الكلام لك لا للغير ، هذا من أسرار العلماء ، فاحفظه ولا تخرجه إلى الغير ، فإنه يكون فساداً عظيماً ، وتحت ما أخبرت لك كنز عظيم وإن و فقت لفهمه وإنحا فحمل ذلك الكلام لك فيعل ذلك الكلام لك العيران ، ولا للعالم الأصغر ، لأنه لا يتم إلاً بتحريك منك ، فجعل ذلك الكلام لك لا للغير ، وهذا من أسرار العلماء

واعلم أيضاً أن جواهر الكلام وروحانيته أمران جُمعا جميعاً ، فانقادت لهما الروحانية المُستجنّة في الأجسام من العالم الأصغر ، وتلك الروحانية في ذاته سامعة عاقلة ونما يدلك على أن هذا الكلام لم يوضع على معنى ما قلت أن النيّر نجات التي تعملها للعالم الأصغر إنما يتكلم عليها من حيث لا يسمع الإنسان ولا يبصره ، ومن لم يسمع شيئاً ولم يبصره ولم يفهمه ، فإنما تصل إلى روحانيته الكامّنة في جسمه أرواح تلك الأخلاط ، والكلام من حيث لا يعقبله ولا يفهمه ولا يراه ثم يتحرّك ذلك في باطنه بالمعنى الذي عمل له من الحب والبغض والعقد والحكل ونحو ذلك ، وكذلك الحيوان المتحرك أيضاً إلى الله الأرواح إلى روحانيتها المُستجنّة فيها من حيث لا تفهم ولا تعقبل ولا ترى ، هذا إن صدقت روحانيتها المُستجنّة فيها من حيث لا تفهم ولا إلى ذلك المكان ، دعت إليه طائعة لروحانيتها الحبيثة ، وليس هذه النير نجات المعمولة على العالم الأصغر ، المعمولة على العالم الأصغر ،

بل سائر العالم الأصغر في ذلك أعجب بما فيه من تركيب العقل والفهم وقوتهما، ولو أن العالم الأصغر أبطل هذه النير نجات المعمولة وقطعها في فهمه ، لكان حربًا بذلك لتام تركيبه وكمال خلقه ، كما أنه لو عملت نير نج العالم الأصغر وأحس منك بذلك ولم يستشعر أنه عامل بطل فعلك فاعرف هذا

فقلت له هل بقي في هذا الباب ما لم يأت عليه الشرح في هذا المعنى ؟ فقال: وليس قدر ما ذكرنا إلا كقدر قطرة من مجر، وإن في علم روحانيات الكواكب ومعانيها ، ومعرفة أوقات العمل لها وليباسها ود خنها ، والكلام الذي مجتاج لكل واحد منها ، وما يظهر من أفعالها لمن وقف بمعرفة علمها ، عجباً عجيباً ؛ فأقل ما في ذلك العلم أنه من التمكن أن يؤدي العالم الأصغر في منامه ما تدوم من جهته ، فينقاد إليك خاضعاً طالباً أن يرى إقبالك عليه وقبولك ما يبذله لك سعادة عظيمة

وغيرُ ذلك بما شاهدت من عجب هذا العالم أني كنت بجزيرة أو ال ١، وكان بها رجل من المتصلين بحبل الله عالماً بهذا العلم ، فقصدته زائراً ، فرأيت قوماً من أهل البلد قد دخلوا عليه وشكوا إليه غبتهم بمحبوس لهم قد حبسه أمير البلد في جناية جناها ، قالوا قد طرحنا أنفسنا على الوزير والحاجب وخواص الأمير فلم ينفعنا ذلك ، وقد بذلنا له من الرشوة بحسب طاقتنا فلم يقبل ، وقد ذكر لنا عنه أنه قال لا بد في من قتله فأطرق ذلك الفاضل إطراقه ثم رفع وأسه وقال الليلة في آخرها صاحبكم عندكم ، فامضوا ولا تشعروا أحداً بما ألقيته إليكم ، فخرج القوم من عنده

فقلت له – على طريق الملاعبة قد أوحي َ إليك أن الأمير الليلـة يطلق هذا المحبوس ? قال لي سوف ترى ! فقلت ولا يجوز أن يطلقه غداً ؟ فقال: إن تأخر إطلاقه الليلة لم يصبح إطلاقه إلى سنة أشهر وكسر، وإنما قد

١ أوال جزيرة بناحية البحرين .

اتفق سعادة لهذا المحبوس أن جاءني هؤلاء القوم في هذا اليوم

واشتفل مجديث آخر وخرجت من عنده. فلما كان من الغد أتيته مسلمًا فوجدت القوم الذين جاؤوه بالأمس قد سبقوني إلى عنده وهم شاكرون له بما بشرهم به من تخلية المحبوس ويسألونه عن عمله بذلك ? فقال لهم الطالع الذي دخلتم به شهد أن محبوسكم في هذه الليلة يُطلق ، ولم يكشف لهم عن حقيقة الأمر

ورأيت غلاماً شاباً مصفر" اللون قد نهكه الحبس والقيد ، فأقبل الشيخ على الشاب فقال له حد فدا الرجل كيف خلاك الأمير البارحة فالتفت إلى الشاب الذي كان محبوساً فقال إني كنت محبوساً في المطمئورة مطروحاً وأنا مكبل بالحديد ، وقد هد دني السجان في آخر يوم أمس وقال إن الأمير قد أنف نبطر أولئك ، قد أنف بأن مجمل إليه قوم قطغوا في البحر الطريق ، وإنه ينظر أولئك ، وإنه يصلبك في جملتهم ، ذكر لي هذا عند اصفرار الشمس ، فبكيت طول ليلي ولم مجملني النوم أصلا! فبينا أنا كذلك وقد عبر من الليل النصف الأول، إذ سبعت حركة شديدة وباب المصلمئورة يُفتَح ، ففزعت وشيلت وأسي إلى السماء مستعيناً بالله تعالى ، وإذا الجماعة من الحدم قد نزلوا وحملني أحدهم محديدي ، فأدخلت على الأمير ، فإذا به قائم ، فلما رآني قال : حطوه برفق، واستدعى من فك الحديد عني ، وسألني أن أجعله في حيل ما فعل بي ، وأمر بأن أجعل في جملة خدمه ، وأثبت لي رزقاً جادياً مع خاصته وأفرج عني ،

وقداموا فخرجوا من عنده ، فجددت السؤال للشيخ ، ورغبت إليه أن يعلمني السبب في تخليته ، إذ لم يقل لهم إنه سيُخلى الليلة عن غير فائدة ? فقال: لا يمكنني أن أخبرك في هذا اليوم ، فإن صبرت غانية وعشرين يوماً أعلمتك ، فقلت له إني من الصابرين

فلما انقضت الأيام جددت السؤال فقال: هؤلاء القوم الذين جاؤوا حدثوني

بحديث المحبوس قوم أخيار يلتزمني أمرهم ، ورأيتهم مغمومين بهذا المحبوس ، فقلت لهم ما قلت ولما كان في تلك الليلة على ساعتين من الليل تجردت وعملت نير نج المرايخ ، وقصدت بالنير نج الأمير والمحبوس ، فأطلقه كما رأيت

فقلت للشيخ احب أن تعلمني سبب إطلاقه له ? فقال : سبب ذلك أن الأمير رأى فيا يرى النائم كأن قد دخل عليه رجل أشقر أزرق ، على رأسه شعر ، وهو مكشوف الرأس ، وبيده سيف مجر "د ، يقول إن لم تخل في هذه الساعة فلان بن فلان المحبوس عندك ، وجاءت الليلة ، قطعت مرأسك بهذا السيف ! فكان هذا سبب التخلية له فاستطرفت ذلك واستعظمته

فقال لي: إياك أن يسبع منك هذا في هذه المدينة أحد ما دمت أنت بها، فضنت له ذلك ، وقلت وللمر " يخ نير نج يعبل ? فقال لز حل لباس سواد ، وللمشتري بياض ، وللبر " يخ حُبرة ، وللشمس أصفر ، وللز عرة أخضر، ولع طارد ملو " ن وللقمر سَبَكون ا ، ولهم مع ذلك د خن و بجورات وأشياء أخر يعرفها العلماء الواقفون على أسرار الحليقة مثل أكاليل مجتاج في عبل بعضها ، فإن لبسه يضعها العامل على رأسه ، ومحانق سلعة يتقلد بها فإن كان العمل لز حل احتاج أن يكون الإكليل من شوك والمخانق من عظام وآلات أخر ، لكل واحد منها لو شرحتها لك لكثر تعجبك منهم ، ولكل واحد آلة لا تصل على الملماء الواقفون على أسرار الحليقة وروحانيات الكواكب . فقلت له قد عادضني في هذا الموضع سؤال ولست سؤالك ! فقلت له : الأنبياء ، عليهم السلام ، ما وقفوا على هذا العلم ? فتبسم ، سؤالك ! فقلت له : الأنبياء ، عليهم السلام ، ما وقفوا على هذا العلم ? فتبسم ، وقال لي يا مسكين ثقالة عكس علم الأنبياء ، عليهم السلام فقلت له ما

١ سُمُكُون : لون السماء .

سبعنا أنهم تعسفوا في دعاء الحلق أو تعبوا التعب العظيم ، وطلبوا وهربوا من أيدي أعدائهم سر" أ ، ومنهم من تأدّى أمره مع أعدائه إلى أن قُنْتل ، فيا ليت شعري مع قدوتهم على هذا العلم الشريف ، لم كلا يعملون لأعدائهم من هذه النير نجات ما كان يضطرونهم معها إلى إجابتهم ?

فقال لي ما أحسن ما سألت إلا أن الأنبياء ، عليهم السلام ، أرسلهم الله تعالى لنجاة الحلق ، ولأن يَطُ بُوا أَنفسهم المريضة بالعلوم الإلهية التي تكون شيفاءها وتستدعيهم إلى العلم الاختياري كما قال الله تعالى « لا إكراه في الدين ، ولعل كثيراً من الناس لا يفرق بين الدين والشريعة

فأما الدين فلا إكرا. فيه ، فإن أكر ، عليه لم ينفع الذين أكرهوا على قبوله ، لأنه أمر إلهي ﴿ وأما شريعة الدين فهي التي يقع الإكراء فيها ، لأنها أمر وضعي سُنْتي دُنيوي، به يكون ثبات الدين ودوامه. فلهذا أكره الناس عليه وهو ظاهر الإسلام وأما الدين الذي هو الإيمان فلم يكرههم عليه . ولذلك قال الله تعالى: ﴿ أَفَأَنْتُ تُكرِ ﴿ النَّاسُ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ فلهذا قال النبي ، صلى الله عليه وسلم أُمِرتُ أَن أَقَاتِل النَّاسَ حتى يقولوا لا إله إلاَّ الله وإن محمداً رسول الله ، فإذا قالوها ، حقنوا منى دماءهم وأمو الهم إلا مجقها ، وحسابهم على الله فقيل يا رسول الله ، من قال لا إله إلا الله ، دخل الجنة ? فقـال نعم من قـال مخلصاً ، دخل الجنة قيل له وما إخلاصها ? قال معرفة حدودها وأداء حقوقها فقيل يا رسول الله ، ما معرفة حدودها وأداء حقوقها ? فقال نعم أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها ، فمن أراد ما في المدينة فليأت الباب فأرشدهم إلى من يشرَح لهم ذلك الذي يؤدي إلى الدين الاختياري إلى محبّي الثواب، لأن الإكراه على الإسلام صورة معروفة في الشريعة، قال الله تعالى: « قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أَسلمنا ، فلم يستعمل الأنبياء ، عليهم السلام ، هذا العلم لأحوال أحدها أنه ضرب من الحيلة والمكر فلم يُبعَثُوا بذلك ، وثانيها أنهم لو فعلوا ذلك لكان

إجابة الناس إلى الحديعة لا إلى العلم الذي به نجاة أنفسهم. وكان يفوتهم الغرض الذي جاؤوا فيه الذي هو نجاة الأنفس، لأن الأنفس ما كانت تصفو بما يكون فيه خديعة ومكر ، إذا كانت تتخلص من عالم الكرن والفساد ، ولأن هذا العلم فوائده مختصة بالعلم الأرضي ، والأنبياء ، عليهم السلام ، فهم دعاة إلى العالم العُلوي الذي هو أعلى من عالم الأفلاك فلذلك لم يستعملوه أيضاً.

وأيضاً فسلم يجز لهم أن يُضيفوا إلى تأييد الله ووحيـه بوساطة الملائكة المقرَّ بين حيلة "بشربة ولا نيرَ نجية فلكية ويجوز لأمثالنا نحن استعمالها في مصالح دُنيانًا ، ولا يجِوز لهم ، لأنهم ، في شرفهم وعُلُو منازلهم ، مستغنون عمًّا نحن مفتقرون إليه ، ولشدَّة تحرَّزهم وتنزيههم أنفسهم عن أفعال البشر قد شهدوا أحوالهم الدنيوية مضيقة عليهم مع معرفتهم وعلمهم بصناعة الكيمياء وهذه الخَصَلة ، يقال حَلالها حساب وحرامها عذاب ، كذلك جماعة أصحاب الشرائع جرى أمرهم فلزموا التزهد والتقشف ، والجَـشْب ١ من العبش ، وألزموا أنفسهم ذلك، وحرُّموا عليها الطيبات، كذلك ليفعلُ الناس كفعلهم ويقتدوا بهم. قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ الطَّعَامُ كَانَ حَلَّا لَّذِي إِسْرَائِيلَ إِلاًّ مَا حَرَّمُ إسرائيل على نفسه ، فلهذا لم يفعلوا ، لأن هذه المحرَّمات كلها إنما تجري مجرى الحِمية التي أمرنا الطبيب الحاذق المُشفق باستعمالها لصحة أجسامنا ، لتبقى في الدنيا المدة المقدُّرة لها والأُنبياء ، عليهم السلام ، هم أُطبًّاء النفوس المريضة بجهلها التي لا تصلح للعالم العُلْوي ، إلاَّ بعد تصفيتها من أدناس الطبيعة ، فحمَّوها من هذه الأَشياء التي حرَّموها ، ليكون شِفاؤها من جهلها ، وصحة لها لصورتها الباقية ، شفقة علينا ورحمة بنا ، فاقتدى بهم في سنتهم في ذلك خلفاؤهم وذر"يتهم التي هي الحبل الممدود مع الكتاب الذي لا انفراد لهم عنه إلى الحوض، كما أُخبر النبي، فلم يفعلوا أيضاً مع علمهم ومعرفتهم اقتداءً بالرسل

١ الجنب: الغليظ الحثن .

واتباعاً لهم ، فهذا جواب مختصر

فقال له السائل: لِم لَمَ تُفصِح بهذا العلم الشريف لينتفع به الحلق ؟ فقال لو فعلنا ذلك لعظمُ ضرره وبطل أيضاً ، فإنا إنما نفصح بعمل روحانيات العالم الأصغر في رسالتنا هذه ، بل أشرنا إليه إشارة فحسب لا غير حذراً أن تقع الرسالة في يد غير مستحق ، فيهلك الحرث والنسل ، ويفسد النساء ، و يُهتك الحرر م ، فلذلك ألغزناه وأعجمناه وأنت أيها الأخ إذا صفا جوهرك وأمنت خبيئتك انفتح عليك من هذا العلم ما يسرك ، فلا تبعه إلا اشتريت ، والجل به على الولد والوالد ، إلا أن يأخذا له كما أخذت أنت ، ويصفو جوهرها كما صفا جوهرك أنت ، فيبلغا ما بلغت من غير أن تعطيهما أنت شئاً

واعلم يا أخي أن الحكماء الها وضعوا الحكم لإحكام أعمالهم وإتقانهم له وأنهم لم يضعوا شيئاً من أعسالهم في غير موضعه ولا فعلوا فعلا لا معنى له ولا أحدثوا من ذواتهم شيئاً يكون الضرر فيه أعم من النفع. ولو فعلوا ذلك لم يكونوا حكماء ، فكيف أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين خالقهم وموجد م ومؤيدهم أن يفعل ما يؤدي إلى الضرر والفساد ، ولغير معنى ، وما قصد فساداً وما خلقه لإضرارنا « تعالى الله عماً يقول الظالمون علوا كبيراً » وهو يقول ، عز من قائل : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ، ما خلقناهما إلا بالحق ».

وإذا تأمّلت هذه الحكمة وتدبّرت هذه الصنعة ، وعرفت هذا السر" ، ورأيت حقيقة هذا السّحر الذي يُسحر العقول ، بانت لك الأشياء بحقائقها ، وتعلمت كيف تسحر الناس وكيف تصير القلوب إليك، وتبيّن لك ما خفي عنها ، لما عميت الأنباء عن الضالـين الغافلين

فانتبه يا أخي من نوم الففلة ورقدة الجهالة ، وأيقظ من قدرت عليه من

الفافلين ليحصُل لك النفعُ العاجل والحيرُ المتواصل في الدنيا وألدين ، بلَّغك الله منازل الأخيار المُنصطفين ، ورقًّاك إلى منازل الملائكة المقرَّبين وفَّقك الله وإيانا وجبيع إخواننا المؤمنين برحمته إنه أرحم الراحمين !

غت الرسالة الثانية والحبسون من رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ، وبها ينتهي الكتاب والحمد لله أولاً وآخراً

## فهرست المجلد الرابع العلوم الناموسية والشرعية

| صفحة | الرسالة الثانية                                  |    |       |
|------|--------------------------------------------------|----|-------|
| ٥    | في ماهية الطريق إلى الله عز وجل                  |    |       |
| ٨    | ول في الحث على تهذيب النفسُ وإصلاح الأخلاق       | וצ | الفصل |
|      | الرسالة الثالثة                                  |    |       |
| ١٤   | في بيان اعتقاد إِخُوان الصفاء ومذهب الربانيين    |    |       |
|      | الرسالة الرابعة                                  |    |       |
|      | في كيفية معاشرة إخوان الصفاء وتعاون بعضهم مع بعض |    |       |
| ٤١   | وصدق الشفقة والمودة في الدين والدنيا جبيعاً      |    |       |
|      | الرسالة الخامسة                                  |    |       |
| 71   | في ماهية الإيان وخصال المؤمنين المحتتين          |    |       |
| 77   | ماهية الإعان                                     | في | فصل   |
| ٦٨   | « التوكل                                         | )) | ))    |
| ٧.   | « الإخلاص                                        | )) | ))    |
| 77   | « الصبر                                          | )) | *     |
| ٧٣   | « القضاء والقدر والرضاء بالقضاء                  | )) | ))    |
| ۸۱   | الزهد في الدنيا والرغبة                          | þ  | *     |

## الرسالة السادسة

| صفحة       | في ماهية الناموس الإلهي وشرائط النبو"ة وكميَّة خصالهم     |     |      |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|
| 178        | ومذاهب الربّانيين والإلميين                               |     |      |
|            | الرسالة السابعة                                           |     |      |
| 120        | في كيفية الدعوة إلى الله                                  |     |      |
|            | ، خطاب المتفلسفين الشاكّين في أمر الشريعة الغافلين عن     | i   | فصار |
| 177        | أسرار الكتب النبويّة                                      | ٦   | 0    |
|            | خطاب الشاكين في أمر النفس المتحيرين في اختلاف أقاويل      | ))  | ))   |
| ۱۸۱        | العلماء فيها                                              |     |      |
| ۱۸۳        | مهنة النفوس وعشقها للأجسام                                | ))  | ))   |
| ۱۸٤        |                                                           | ))  | ))   |
| ۱۸۸        | مخاطبة العمال والكتاب.                                    | •   | ,    |
| 144        | مخاطبة الملوك والسلاطين                                   | ))  | ))   |
|            | مخاطبة أهل العلم الغافلين عن أمر النفس والمعرضين عن معرفة | ))  | ))   |
| 111        | جو هر ها                                                  |     |      |
| 190        | مخاطبة المتشيعين                                          | ))  | ))   |
|            | الرسالة الثامنة                                           |     |      |
| 144        | في كيفيَّة أُحوال الروحانيين                              |     |      |
| Y•7        | ي فعل الله تعالى الذي فعله بذاته وما يليق به من صفاته     | ، ۋ | نصل  |
| <b>717</b> | ي معرفة أفعال العقل .                                     | -   |      |
| 772        | مشاكلة جسم الإنسان للدوائر التي دون فلك القمر             |     | ))   |

| صفحة                     | الرسالة التاسعة                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y0.                      | في كيفية أنواع السياسات وكميتها                                                                            |
| Yoi<br>Yok<br>Yii<br>Yii | فصل في السياسة الجسمانية<br>« « السياسة النفسانية<br>« « سياسة الأصحاب<br>« « القرابين<br>« « العيد الثاني |
| <b>77</b>                | « العيد الثالث » »                                                                                         |
|                          | الرسالة العاشرة                                                                                            |
| 777                      | في كيفية نضد العالم بأسر.                                                                                  |
|                          | الرسالة الحادية عشرة                                                                                       |
| 777                      | في ماهية السحر والعزائم والعين                                                                             |
| 414                      | فصل في بيان حقيقة السحر وغيره                                                                              |
| 441                      | «                                                                                                          |
| 137                      | « « معرفة خلقة الكواكب والبروج على ما ذكرته الحكماء                                                        |
| 737                      | « خلقة الكواكب                                                                                             |
| 488                      | « « معرفة أرباب الساعات                                                                                    |
| 450                      | « « معرفة ما تدل عليه الكواكب من أعضاء الحيوان                                                             |
| 450                      | « معرفة الخبيء » » » » » » » » » » » » » » » » » » »                                                       |
| 451                      | « « معرفة الحبيء من الثاني عشر وصاحبه                                                                      |
| 787                      | «   «   معرفة ما تدل عليه الحدود من كلام حكماء الفرس                                                       |

| 40.         | صل في معرفة النوبهرات من كلام حكماء الهند                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 404         | « « استخراج الضمير للسائل » »                                     |
| 408         | « « ذكر أوتاد الفلك وأرباعه والبيوت الاثني عشر                    |
| 400.        | « « معرفة البيوت                                                  |
| <b>70</b> 1 | « « الاستدلال على المسائل والإخبار بها                            |
| ٣٦.         | «                                                                 |
| ۲۲۱         | « « استخراج الدليل من النوبهرات                                   |
| 417         | نصل فيما اجتمعت عليه الحكماء القدماء من العلماء الأوائل من الأدلة |
| 478         | نصل في معرفة المسائل وأجربتها ، البيوت وما يتفرُّع منها           |
|             | « « معرفة سني الكو اكب وهي ثلاث مراتب الكبرى و الوسطى             |
| 411         | والصغرى                                                           |
| 474         | «                                                                 |
| <b>ም</b> ለዓ | « اختیار وقت الحَـمـُـلُ                                          |
| 44.         | « « موت الجنين في بطن أمه                                         |
| ۳٩.         | « « حال المولود في بطن أمه                                        |
| 491         | « و قدوم الرسول                                                   |
| 444         | <ul> <li>د معرفة ما في الكتاب قبل أن تفض ختامه</li> </ul>         |
| 444         | ر و ختم الكتاب                                                    |
| 494         | . « صدَّق الأخبار وكذبها                                          |
| 447         | « الحكم على السرقة والسارق                                        |
| 447         | د د معرفة السارق                                                  |
| 499         | د د معرفة سن السارق                                               |
| ٤٠٠         | د د إصابة ما سرق                                                  |
| ٤٠٠         | د د معرفة اللص                                                    |
| ٤٠١         | و و بر ها الدادة، مقم في الدار أم ساف                             |

| صفحة  |                                             |    |     |
|-------|---------------------------------------------|----|-----|
| ٤٠١   | معرفة الموضع الذي فيه السرقة                | في | فصل |
| £ • Y | و جنس آلمسروق                               | •  | •   |
| £ • £ | د الحروب وأوقاتها                           | •  | •   |
| ٤٠٤   | <ul> <li>أنه منى الحرب تكون</li> </ul>      | •  | •   |
| ٤٠٥   | <ul> <li>حياة الغائب ومرضه وموته</li> </ul> | ,  | •   |
| ٤٠٥   | ر حياة قو"ة رب الطالع                       | )  | •   |
| ٤٠٦   | د مرضه                                      | •  | >   |
| ٤٠٦   | <ul> <li>كيفية الموت .</li> </ul>           | ,  | •   |
| 204   | صفة العموديا للطيور الطيَّارة               | •  | •   |
| 202   | صفة المبوديا للبوام                         | ,  | n   |